# 

تأليفه الشيخ عبالعب زيز بن عبار شربن باز

رجمته اللبية

جمع وترتيب د. محمد بن سعد الشويعر



إعداد وتنسيق **موقع ابـن بـــــاز** www.imambinbaz.org

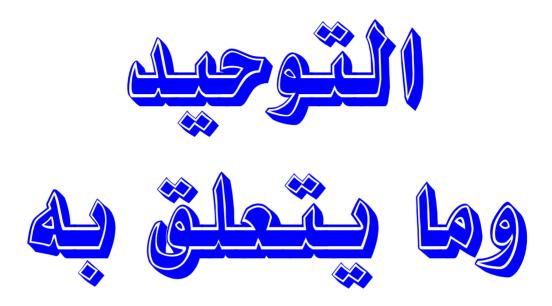



#### بيان معنى كلمة (لا إله إلا الله)<sup>(۱)</sup>

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ومن سلك سبيله واهتدى بمداة إلى يوم الدين. أما بعد:

أيها الإخوة في الله لقد رأت اللجنة التي وكل إليها توزيع الندوات والمحاضرات في هذا البلد أن يكون عنوان الكلمة هذه الليلة (بيان معنى لا إله إلا الله) فوافقت على ذلك لأن هذه الكلمة هي أصل الدين وأساس الملة وهي التي فرق الله بما بين الكافر والمسلم، وهمي السي دعت إليها الرسل جميعا وأنزلت من أحلها الكتب وخلق من أحلها الثقلان الجن والإنسس، دعا إليها آدم أبونا عليه الصلاة والسلام وسار عليها هو وذريته إلى عهد نوح، ثم وقسع الشرك في قوم نوح فأرسل الله إليهم نوحا عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى توحيد الله ويقول لهم: ﴿يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّه مَا لَكُمْ مِنْ إِلّه غَيْرُهُ ﴾ (٢) وهكذا هود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب وغيرهم من الرسل كلهم دعوا أممهم إلى هذه الكلمة، إلى توحيد الله والإخلاص له وترك عبادة ما سواه و آخرهم وخاتمهم وأفضلهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بعثه الله إلى قومه بهذه الكلمة وقال لهم يا قوم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وأمرهم بإخلاص العبادة لله وحده وأن يدعوا ما عليه آباؤهم وأسلافهم من الشرك بالله وعبادة الأصنام والأوثان والأشجار والأحجار وغير ذلك، فاستنكرها المشركون وقالوا: ﴿أَجَعَلُ الله والأولياء والأشجار وغير ذلك والذبح لهم والنذر لهم وطلبهم قضاء الحاحات وتفريج والمولك و فاستنكره وا هذه الكلمة؛

<sup>(</sup>١) محاضرة ألقاها سماحته في مسجد الأمير محمد بن عبد العزيز بالحوية مساء الخميس ١٤٠٩/١/١٣هـ

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف الآية ٥٩.

<sup>(</sup>٣) سورة ص الآية ٥.

لأنها تبطل الهتهم ومعبوداتهم من دون الله. وقال سبحانه في سورة الصافات: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ أَنْنًا لَتَارِكُو آلهَتنَا لشَاعر مَجْنُونَ ﴿(١) سموا النبي عليه الصلاة والسلام شاعرا مجنونا بجهلهم وضلالهم وعنادهم وهم يعلمون أنه أصدق الناس وأنه الأمين وأنه أعقل الناس وأنه ليس بشاعر ولكنه الجهل والظلم والعدوان والمغالطة والتكذيب والتشبيه على الناس، فكل من لم يحقق هذه الكلمة ويعرف معناها ويعمل بها فليس بمسلم، فالمسلم هو الذي يوحد الله ويخصه بالعبادة دون كل ما سواه، فيصلى له ويصوم له ويدعوه وحده ويستغيث به وينذر ويذبح له إلى غير ذلك من أنواع العبادات، ويعلم يقينا أن الله سبحانه هو المستحق للعبادة وأن ما سواه لا يستحقها سواء كان نبيا أو ملكا أو وليا أو صنما أو شجرا أو جنيا أو غير ذلك كلهم لا يستحقون العبادة بل هي حق لله وحده، ولهذا قال الله عز وجل: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ﴾ (٢) يعني أمر وأوصى ألا تعبدوا إلا إياه، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، وهو أنه لا معبود حق إلا الله، فهي نفـــي وإثبات. نفى للإلهية عن غير الله وإثبات لها بحق لله وحده سبحانه وتعالى، فالإلهية التي يوصف بها غير الله باطلة وهي لله وحده بحق ثابتة له سبحانه وتعالي كما قال عـز وجـل: ﴿ ذَلكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِه هُوَ الْبَاطلُ (٣) فالعبادة لله وحده دون كل ما سواه، وأما صرف الكفار لها لغيره سبحانه فذلك باطل ووضع لها في غير محلها، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذي خَلَقَكُمْ وَالَّذينَ منْ قَبْلَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ ﴿ اللهِ تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذي وقال سيحانه في سورة

<sup>(</sup>١) سورة الصافات الآيتان ٣٥،٣٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء الآية ٢٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الحج الآية ٦٢.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة الآية ٢١.

الفاتحة وهي أعظم سورة: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ (١) أمر الله المؤمنين أن يقولوا هكذا: ﴿إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ يعني نعبدك وحدك وإياك نستعين وحدك، وقال عـز وحـل: ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ يعني نعبدك وحدك وإياك نستعين وحدك، وقال عـز وحـل: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ (٢).

وقال سبحانه: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حُنفاءَ﴾ (٢) وقال عز وحل: ﴿فَاحْبُدِ اللّهَ مُخْلِصًا فَادْعُوا اللّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدّينَ الْخَالِصُ ﴾ (٥) إلى غير ذلك من آيات كثيرات كلها تدل على أنه الدّين ألا لله الدّين الْخَالِصُ ﴾ (١) إلى غير ذلك من آيات كثيرات كلها تدل على أنه سبحانه هو المستحق للعبادة وأن المخلوقين لا حظ لهم فيها، وهذا هو معنى لا إله إلا الله وتفسيرها وحقيقتها تخص العبادة بحق الله وحده وتنفيها بحق عما سواه. ومعلوم أن عبدت غير الله موجودة وقد عبدت أصنام وأوثان من دون الله وعبد فرعون من دون الله وعبدت الرسل من دون الله وعبد الصالحون من دون الله كل ذلك قد وقع ولكنه باطل وهو خلاف الحق والمعبود بالحق هو الله وحده سبحانه وتعالى.

وكلمة لا إله إلا الله نفي وإثبات كما سبق، نفي للعبادة بحق عن غير الله كائنا من كان واثبات العبادة لله وحده بالحق كما قال حل وعلا عن إبراهيم الخليل عليه السلام أنه قال لأبيه وقومه: ﴿إِنَّنِي بَرَاءٌ ممَّا تَعْبُدُونَ إلا الّذي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلَمَةً بَاقِيةً فِي لأبيه وقومه: ﴿إِنَّنِي بَرَاءٌ ممَّا تَعْبُدُونَ إلا الّذي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلَمَةً بَاقِيةً فِي عقبه ﴾ (٢) وقال سبحانه: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ

<sup>(</sup>١) سورة الفاتحة الآية ٤.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية ٣٦.

<sup>(</sup>٣) سورة البينة الآية ٥.

<sup>(</sup>٤) سورة غافر الآية ١٤.

<sup>(</sup>٥) سورة الزمر الآيتان ٢،٣.

<sup>(</sup>٦) سورة الزخرف الآية ٢٨.

وَممَّا تَعْبُدُونَ منْ دُون اللَّه كَفَرْنَا بكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمنُوا بِاللَّه وَحْدَهُ ﴿ (١) وهذا قول الرسل جميعا لأن قوله سبحانه: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُـمْ أُسُورةٌ حَسنَةٌ في إِبْرَاهيمَ وَالَّذينَ مَعَهُ ﴾ يعني به الرسل جميعا وهم الذين معه من أولهـم إلى آخرهم ودعوقم دعوته وكلمتهم هي البراءة من عبادة غير الله ومن المعبودين من دون الله الذين رضوا بالعبادة لهم و دعوا إليها، فالمؤمن يتبرأ منهم وينكر عبادهم ويؤمن بالله وحده المعبود بالحق سبحانه وتعالى، ولهذا قال سبحانه في الآية السابقة عن إبراهيم أنه قال لأبيه وقومه: ﴿إِنَّنِي بَرَاءٌ ممَّا تَعْبُدُونَ إِلا الَّذِي فَطَرَنِي ﴿ وهـو الله سـبحانه وتعالى الذي فطره وفطر غيره فإنه لا يتبرأ من عبادته وإنما يتبرأ من عبادة غيره، فالبراءة تكون من عبادة غيره سبحانه، أما هو الذي فطر العباد وخلقهم وأو جدهم من العدم وغذاهم بالنعم فهو المستحق العبادة سبحانه وتعالى، فهذا هو مدلول هـذه الكلمـة ومعناها ومفهومها، وحقيقتها البراءة من عبادة غير الله وإنكارها واعتقاد بطلانها والإيمان بأن العبادة بحق لله وحده سبحانه وتعالى وهذا معنى قوله جل وعلا: ﴿فُمَــنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَد اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا انْفصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾(٢) ومعنى يكفر بالطاغوت ينكر عبادة الطاغوت ويتبرأ منها، والطاغوت: اسم لكل ما عبد من دون الله فكل معبود من دون الله يــسمى طاغوتــا فالأصنام والأشجار والأحجار والكواكب المعبودة من دون الله كلها طواغيت وهكذا من عبد وهو راض كفرعون ونمرود وأشباههما يقال له طاغوت، وهكذا الـشياطين طواغيت لأهم يدعون إلى الشرك، وأما من عبد من دون الله ولم يرض بذلك كالأنبياء والصالحين والملائكة فهؤلاء ليسوا طواغيت وإنما الطاغوت الشيطان الذي دعا إلى عبادهم من جن وإنس، أما الرسل

<sup>(</sup>١) سورة المتحنة الآية ٤.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ٢٥٦.

والأنبياء والصالحون والملائكة فهم براء من ذلك وليسوا طواغيت لألهم أنكروا عبادقم وحذروا منها وبينوا أن العبادة حق الله وحده سبحانه وتعالى كما قال حل وعلا: ﴿فَمَسنْ يَكُفُو بِالطَّاعُوتِ ﴿ اللهِ عَنِي يَنكر عبادة غير الله ويتبرأ منها ويجحدها ويبين ألها باطلة ﴿ وَيُؤْمِنْ بِاللّه ﴾ يعني يؤمن بأن الله هو المعبود بالحق وأنه هو المستحق للعبادة وأنه رب العالمين وأنه الحلاق العليم رب كل شيء ومليكه، العالم بكل شيء والقاهر فوق عباده وهو فوق العرش فوق السموات سبحانه وتعالى وعلمه في كل مكان وهو المستحق العبادة حل وعلا فلا يتم الإيمان ولا يصح إلا بالبراءة من عبادة غير الله وإنكارها واعتقاد بطلالها، والإيمان بأن الله هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى، وهذا هو معنى قوله سبحانه في سورة الحج: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللّه هُوَ الْحَقُ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ ﴾ (٢) وهو معنى الآيات السابقات وهـ عي قولـ سبحانه: ﴿ وَاعْبُدُوا اللّه وَلا تُشْرِكُوا هُوا لَيْ اللّه وَلا تُشْرِكُوا اللّه وَلا تُسْرِكُوا اللّه مُخْلِصِينَ لَهُ اللّهِ وَلا تُشْرِكُوا بِهُ شَيْنًا ﴾ (٥) وقوله حل وعلا: ﴿ وَاعْبُدُوا اللّه وَلا تُشْرِكُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حُنفَاءَ ﴾ (١) إلى غير ذلك من الآيات.

وكان الناس في عهد آدم وبعده إلى عشرة قرون كلهم على توحيد الله كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، ثم وقع الشرك في قوم نوح فعبدوا مع الله ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا كما ذكر الله ذلك في سورة نوح، فأرسل الله إليهم نوحا عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى توحيد الله وينذرهم نقمة

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٢٥٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الحج الآية ٦٢.

<sup>(</sup>٣) سورة لقمان الآية ٣٠.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة الآية ٢١.

<sup>(</sup>٥) سورة النساء الآية ٣٦.

<sup>(</sup>٦) سورة البينة الآية ٥.

الله وعقابه، فاستمروا في طغياهم و كفرهم و ضلالهم و لم يؤمن به منهم إلا القليل، فأكثرهم ومعظمهم استكبروا عن ذلك كما بين الله ذلك في كتابه العظيم، فماذا فعل الله بمم؟ فعل بمم ما بينه لنا في كتابه العظيم من إهلاكهم بالطوفان وهو الماء العام الذي ملاً الأرض وعلا فوق الجبال وأغرق الله به من كفر بالله وعصى رسوله نوح ولم ينج إلا من كان مع نوح في السفينة كما قال سبحانه: ﴿فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفينَة وَجَعَلْنَاهَا آيَةً للْعَالَمينَ ﴾ (١) وهذا عقائِم في العاجل في الدنيا، ولهم عقاب آخر في الآخرة وهو العذاب في الناريوم القيامة نسأل الله العافية. ثم جاءت عاد بعد ذلك وأرسل الله إليهم هودا بعد نوح، فسلكوا مسلك من قبلهم من قوم نـوح في العنـاد والكفر بالله والضلال، فأرسل الله عليهم الريح العقيم فأهلكوا عن آخرهم ولم ينج منهم إلا من آمن بمود وهم القليل. ثم جاء بعدهم قوم صالح وهم ثمود فسلكوا مسلك الله بعقاب الصيحة والرجفة حتى هلكوا عن آخرهم ولم ينج إلا من آمن بنبيه صالح عليه الصلاة والسلام. ثم جاء بعدهم الأمم الأحرى أمة إبراهيم وأمه لوط وشعيب وأمة يعقوب وإسحاق ويوسف، ثم جاء بعدهم موسيى وهارون وداود وسليمان وغيرهم من الأنبياء كلهم دعوا الناس إلى توحيد الله كما أمروا، قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّة رَسُولًا أَن أَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنبُوا الطَّاغُوتَ﴾<sup>(٢)</sup> وقال الله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا منْ قَبْلكَ منْ رَسُول إلا نُوحي إلَيْه أَنَّهُ لا إلَهَ إلا أَنَا فَاعْبُدُونَ﴾<sup>(٣)</sup> وكلهم أدوا ما عليهم من البلاغ والبيان عليهم الصلاة والسلام، بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا الأمة وبينوا لهم

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت الآية ١٥.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل الآية ٣٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء الآية ٢٥.

معين هذه الكلمة: " لا إله إلا الله " وبينوا أن الواجب إخلاص العبادة لله وحده وأنه هـ الذي يستحق العبادة دون كل ما سواه، وأن الأشجار والأحجار والأصنام والكواكب والجن والإنس وغيرهم من المخلوقات كلهم لا يصلحون للعبادة. لأن العبادة يجب أن تصرف للله وحده.

وفرعون لما بغي وطغى وعاند موسى وخرج لقتله ساقه الله حل وعلا للبحر وأغرقه ومن معه فيه في لحظة واحدة، وهذا عذاب معجل وهو الغرق وبعده عذاب النار، نـسأل الله العافية والسلامة.

ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام دعا الناس إلى عبادة الله وبشر بالجنة من آمن وحذر بالنار من كفر، فآمن من آمن وهم القليل في مكة، ثم بسبب الأذي له و لأصحابه أمره الله بالهجرة إلى المدينة، فهاجر إليها ومن آمن معه ممن استطاع الهجرة، فصارت المدينة دار الهجرة، والعاصمة الأولى للمسلمين، وانتشر فيها دين الله، وقامت فيها سوق الجهاد بعد تعب عظيم، وإيذاء شديد من قريش وغيرهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين معه في مكة.

كل ذلك من أجل هذه الكلمة " لا إله إلا الله " الرسل تدعو إليها ومحمد خاتمهم عليه الصلاة والسلام يدعو إلى ذلك، يدعو إلى الإيمان بها، واعتقاد معناها، وتعطيل الآلهة التي عبدوها من دون الله وإنكارها وإخلاص العبادة لله وحده، والمشركون يأبون ذلك، ويقولون إلهم سائرون على طريقة أسلافهم، ويقولون: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّة وَإِنَّا عَلَى آثَارِهمْ 

فأمة العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، سلكوا مسلك من قبلهم في العناد والكفر والضلال والتكذيب، ونبينا عليه الصلاة والسلام طيلة ثلاثة

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف الآية ٢٣.

عشر سنة في مكة، يدعوهم إلى توحيد الله، وإلى ترك الشرك بالله، فلم يؤمن بــه إلا القليل، وهذا بعد الهجرة إلى المدينة، استمروا في طغياهم، وقاتلوه يوم بدر، ويوم أحد، ويوم الأحزاب عنادا وكفرا وضلالا، وساعدهم من ساعدهم من كفار العرب، ولكن الله حلت قدرته أيد نبيه والمؤمنين وأعانهم، وحرى ما حرى يوم بدر من الهزيمة عليي أعداء الله، والنصر لأولياء الله، ثم جرى ما جرى يوم أحد من الامتحان الذي كتبه الله على عباده، وحصل ما حصل من الجراح والقتل على المسلمين بأسباب بينها في كتابه العظيم سبحانه وتعالى، ثم حاءت وقعة الأحزاب بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أهل الكفر، فأعز الله جنده ونصر عبده وأنزل بأسه بالكفار، فرجعوا حائبين لم ينالوا خيرا ونصر الله المسلمين ضد أعدائهم، ثم جاءت بعد ذلك غزوة الحديبية عام ست من الهجرة، وحصل فيها ما حصل من الصلح بين الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل مكة، والمهادنة عشر سنين حتى يأمن الناس، وحتى يتصل بعضهم ببعض، وحتى يتأملوا دعوته عليه الصلاة والسلام وما جاء به من الهدى، ثم نقضت قريش العهد فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم عام ثمان من الهجرة في رمضان، وفتح الله عليه مكة، و دخل الناس في دين الله أفواجا والحمد لله. فهذا الدين العظيم وهو الإسلام يحتاج من أهلـــه إلى صـــبر ومصابرة وإخلاص لله ودعوة إليه وإيمان به وبرسله، والوقوف عند حدوده وترك لما نهي عنه عز وجل، هذا هو دين الله، الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه، وهو الدين الذي بعث به نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام، وهو توحيد الله والإخلاص له والإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والانقياد لشريعته قولا وعملا وعقيدة، وأصله وأساسه الشهادة ألا لا إله إلا الله، التي بعث الله بما جميع الرسل، فلا إسلام إلا بما من عهد نوح إلى عهد محمد عليه الصلاة والسلام، لا إسلام إلا بهذه الكلمة: "لا إله إلا الله "قولاً وعملاً وعقيدة،

فيقول المسلم " لا إله إلا الله " بلسانه ويصدقها بقلبه وأعماله، فيوحد الله، ويخصه بالعبادة، ويتبرأ من عبادة ما سواه، ولابد مع هذا من الشهادة للنبي بالرسالة عليه الصلاة والسلام، لا بد من الإيمان بالله وحده وإخلاص العبادة له، لابد من التصديق للرسل الذين بعثوا بذلك من عهد نوح إلى عهد محمد صلى الله عليه وسلم، لابد مع الشهادة بأنه " لا إله إلا الله " والإيمان بالله: من تصديق نوح عليه الصلاة والسلام، فلا إسلام إلا بذلك. وفي عهد هود كذلك لا إسلام إلا بتصديق هود عليه الصلاة والسلام، مع توحيد الله والإخلاص له، والإيمان بمعنى لا إله إلا الله، وهكذا في عهـــد صالح لا إسلام إلا بذلك.. بتوحيد الله والإخلاص له، والإيمان بصالح، وأنه رسول الله حقا عليه الصلاة والسلام، وهكذا من بعدهم كل نبي يبعث إلى أمته، لابد في الإسلام من توحيد الله والإيمان بذاك الرسول الذي بعث إليهم وتصديقه، وآخرهم عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام هو آخر أنبياء بني إسرائيل وآخر الأنبياء قبل محمد عليه الصلاة والسلام، فلا إسلام إلا لمن آمن به واتبع ما جاء به، ولما أنكرته اليهود وكذبوه صاروا كفارا بذلك. ثم بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم حاتم الأنبياء وآحرهم، وجعل الدخول في الإسلام لا يتم ولا يصح إلا بالإيمان به عليه الصلاة والسلام، فلابد من توحيد الله والإيمان بهذه الكلمة، وهي: " لا إله إلا الله، واعتقاد معناها. وأن معناها توحيد الله وإفراده بالعبادة، وتخصيصه بها دون كل ما سواه، مع الإيمان برسوله محمـــد عليه الصلاة والسلام، وأنه خاتم الأنبياء، لا نبي بعده، هكذا علم الرسول أمتــه عليــه الصلاة والسلام، وهكذا دل كتاب الله على ذلك، قال تعالى: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قَبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكَنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخر وَالْمَلائكَة وَالْكتَابِ وَالنَّبيِّينَ ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ١٧٧.

لابد من الإيمان بالنبيين جميعا وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام، ولما سأل حبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره فلابد مع الإسلام وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله من الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين السابقين، والإيمان بجميع الملائكة، والكتب المترلة على الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا، ولابد من الإيمان بالقدر خيره وشره والإيمان باليوم الآخر، والبعث بعد الموت، والجنة والنار، وأن ذلك عق لابد منه، ولكن أصل ذلك وأساسه الإيمان بالله وحده، وأنه هو المستحق العبادة.

هذا هو الأصل، وهذا هو الأساس والبقية تابعة لذلك، فمن أراد الدحول في الإسلام والاستقامة عليه والفوز بالجنة والنجاة من النار، وأن يكون من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام الموعودين بالجنة والكرامة فإنه لا يتم له ذلك إلا بتحقيق شهادة أن لا إله إلا وأن محمدا رسول الله. فتحقيق الأولى وهيي-: "لا إله إلا الله " - بإفراد الله بالعبادة، وتخصيصه بها، والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله من أمر الجنة والنار والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وأما تحقيق الثانية وهي شهادة أن محمدا رسول الله في المجن والإيمان به صلى الله عليه وسلم، وأنه عبد الله ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة إلى الجن والإنس، يدعوهم إلى توحيد الله والإيمان به، واتباع ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام مع الإيمان بجميع الماضين من الرسل والأنبياء، ثم بعد ذلك الإيمان بشرائع الله التي شرعها لعباده، على يد رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والأخذ بها والاستمساك بها من صلاة وزكاة وصوم وحج وجهاد وغير ذلك.

وكان صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن عمل يدخل به العبد الجنة وينجو به من النار قال له: "تشهد أن لا الله إلا الله وأن محمدا رسول الله" وربما قال له: "تعبد الله ولا تشرك به شيئا" فعبر له بالمعنى، فإن معنى شهادة أن لا إله إلا الله: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. ولهذا لما سأله جبرائيل عليه السلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، أحبري عن الإسلام؟ قال: "الإسلام أن تعبد الله ولا تسشرك به شيئا" وفي حديث عمر رضي الله عنه قال: "الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن شيئا" وفي حديث عمر رضي الله عنه قال: "الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن عمدا رسول الله" فهذا يفسر هذا: فإن شهادة أن لا إله إلا الله: معناها إفراد الله بالعبادة، وهذا هو عبادة الله وعدم الإشراك به مع الإيمان برسوله عليه الصلاة والسلام.

وجاءه رجل فقال: يا رسول الله دلي على عمل أدخل به الجنة وأنجو من النار قال "تعبد الله ولا تشرك به شيئا" ثم قال "وتقيم الصلاة " إلى آخره. فعبادة الله وعدم الإشراك به هذا هو معنى لا إله إلا الله قال الله تعالى: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَه إِلا الله قال الله تعالى: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَه إِلا الله وَاسْتَعْفُو للنَّبِكَ ﴿ الله إلا الله قال الله تعالى: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَه إِلا الله هو وَاسْتَعْفُو للنَّبِكَ ﴿ (١) يعني: اعلم أنه المستحق للعبادة، وأنه لا عبادة لغيره، بل هو المستحق لها وحده، وأنه الإله الحق، الذي لا تنبغي العبادة لغيره عز وجل. وإنكار المشركين لها يبين معناها. لأنهم إنما أنكروها لما علموا أنها تبطل آلهتهم وتبين أنهم على ضلالة ولهذا أنكروها فقالوا: ﴿أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحدًا ﴾ (٢) وقال الله عنهم: ﴿إِنَّهُ مُ اللهُ إِلا اللّهُ يَسْتَكُبُرُونَ وَيَقُولُونَ أَئِنًا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِسُمَاعِ مَجْنُونَ ﴿ (٢) فعرفوا أنها تبطل آلهتهم وتبين زيفها،

<sup>(</sup>١) سورة محمد الآية ١٩.

<sup>(</sup>٢) سورة ص، الآية ٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الصافات الآيتان ٣٦،٣٥.

وألها لا تصلح للعبادة، وألها باطلة، وأن الإله الحق هو الله وحده سبحانه وتعالى. ولهذا أنكروها فعبادهم للأصنام أو الأشجار أو الأحجار، أو الأموات أو الجن أو غير ذلك عبادة باطلة. فجميع المخلوقات ليس عندهم ضر ولا نفع، كلهم مملوكون لله سبحانه وهو وتعالى، عبيده حل وعلا، فلا يصلحون للعبادة. لأن الله سبحانه خالق كل شيء وهو القائل سبحانه وتعالى: ﴿وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (١) وقال حل وعلا: ﴿إِنَّمَا إِلَهُكُمْ اللَّهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾(١)

فالواجب على كل مكلف، وعلى كل مؤمن ومؤمنة من الجن والإنس التبصر في هذا الأمر وأن يعتني به كثيرا، حتى يكون جليا عنده، واضحا لديه. لأن أصل الدين وأساسه عبادة الله وحده، وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، أي: لا معبود بحق إلا الله وحده سبحانه وتعالى، ويضاف إلى ذلك الإيمان بالرسل وبخاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام، لابد من ذلك مع الإيمان بملائكة الله، وكتب الله، واليوم الآخر، وبالقدر عيره وشره والإيمان بكل ما أحبر الله به ورسوله.

كل ذلك لابد منه في تحقيق الدحول في الإسلام كما سبق بيان ذلك. وكثير من الناس يظن أن قول: لا إله إلا الله، أو أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله يكفيه ولو فعل ما فعل، وهذا من الجهل العظيم، فإنها ليست كلمات تقال، بل كلمات لها معنى لابد من تحقيقه بأن يقولها ويعمل بمقتضاها فإذا قال: لا إله إلا الله، وهو يحارب الله بالشرك وعبادة غيره فإنه ما حقق هذه الكلمة، فقد قالها المنافقون وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول، وهم مع ذلك في الدرك الأسفل من النار كما قال عز وجل:

١ - سورة البقرة الآية ١٦٣.

٢ - سورة طه الآية ٩٨.

وإنّ الْمُنافِقِينَ فِي الدّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴾ الذا؟!. لأغهم قالوها باللسان وكفروا بها بقلوبهم، ولم يعتقدوها ولم يعملوا بمقتضاها فلا ينفعهم قولها على هدا الطريق، لا تنفعهم حتى يؤمنوا بمعناها وحتى يخصوا الله بالعبادة، وحتى ينقادوا لشرعه. الطريق، لا تنفعهم حتى يؤمنوا بمعناها وحتى يخصوا الله بالعبادة، وحتى ينقادوا لشرعه. وهكذا اتباع مسيلمة الكذاب والأسود العنسي والمختار بن أبي عبيد الثقفي الذين ادعوا النبوة وغيرهم يقولون لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، لكن لما صدقوا مسن الله تعالى: وما كان مُحمّد أبا أحد من رجالكُمْ ولكن رسول الله وحائم الله وهكذا من الله وحائمهم وآخرهم، ومن ادعى بعده أنه نبي أو رسول صار كافرا ضالا، وهكذا من صدقه كأتباع مسيلمة في اليمامة والأسود العنسي في اليمن والمختار في العراق وغيرهم لما صدقوا هؤلاء الكذابين بأهم أنبياء. كفر من صدقهم بذلك واستحقوا أن يقاتلوا. فإذا كان من ادعى مقام النبوة يكون كافرا؛ لأنه ادعى ما ليس له في هذا المقام العظيم، وكذب على الله فكيف بالذي يدعي مقام الألوهية، وينصب نفسه ليعبد من دون الله؟ لا شك أن هذا أولى بالكفر والضلال. فمن يعبد غير الله، ويصرف له العبادة، ويوالي على ذلك ويعادي عليه فقد أتى أعظم الكفر والضلال.

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب الآية ٤٠.

فمن شهد لمخلوق بالنبوة بعد محمد عليه الصلاة والسلام فهو كافر ضال، فلل إسلام ولا إيمان إلا بشهادة: أن لا إله إلا الله قولا وعملا وعقيدة، وأنه لا معبود بحق سوى الله، ولابد من الإيمان بأن محمدا رسول الله، مع تصديق الأنبياء الماضين والشهادة لهم بأهم بلغوا الرسالة عليهم الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يقوم العبد بما أو حبب الله عليه من الأوامر والنواهي، هذا هو الأصل لا يكون العبد مسلما إلا بهذا الأصل: بإفراد الله بالعبادة والإيمان بما دلت عليه، هذه الكلمة: " لا إله إلا الله " ولابد مع ذلك من الإيمان برسول الله والأنبياء قبله، وتصديقهم واعتقاد ألهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانــة عليهم الصلاة والسلام، وكثير من الجهلة كما تقدم يظن أنه متى قال لا إله إلا الله وشهد أن محمدا رسول الله فإنه يعتبر مسلما ولو عبد الأنبياء أو الأصنام أو الأموات أو غير ذلك، وهذا من الجهل العظيم والفساد الكبير والضلال البعيد، بل لا بد من العمل بمعناها والاستقامة عليه، وعدم الإتيان بضد ذلك قولا وعملا وعقيدة، ولهذا يقول جل وعلا في سورة فصلت: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائكَةُ أَلا تَخَافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ في الْحَيَاة الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةَ﴾(١) الآية. والمعنى أنهم قالوا: ربنا الله ثم استقاموا على ذلك، ووحدوه وأطاعوه واتبعوا ما يرضيه، وتركوا معاصيه، فلما استقاموا على ذلك صارت الجنة لهم، وفازوا بالكرامة، وفي الآية الأحرى من سورة الأحقاف قال سبحانه: ﴿إِنَّ الَّذينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ أُولَئكَ

<sup>(</sup>١) سورة فصلت الآيتان ٣١،٣٠.

أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (١) فعليك يا عبد الله بالتبصر في هذا الأمر والتفقه فيه بغاية العناية، حتى تعلم أنه الأصل الأصيل والأساس العظيم لدين الله، فإنه لا إسلام ولا إيمان إلا بشهادة أن لا إله إلا الله قولا وعملا وعقيدة، والشهادة بأن محمدا رسول الله قولا وعملا وعقيدة، والإيمان بكل ما أحبر الله به ورسوله عما كان وما سيكون، ثم بعد ذلك تأتي بأعمال الإسلام من صلاة وزكاة وصوم وغير ذلك.

ولا ينبغي لعاقل أن يغتر بدعاة الباطل، ودعاة الشرك الذين دعوا غير الله، وأشركوا بالله غيره، وعبدوا المخلوقين من دون الله، وزعموا ألهم بذلك لا يكونون كفارا. لألهم قالوا: "لا إله إلا الله " قالوها بالألسنة، ونقضوها بأعمالهم وأقوالهم الكفرية، قالوها وأفسدوها بشركهم بالله، وعبادة غيره سبحانه وتعالى، فلم تعصم دماءهم ولا أموالهم، ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحساهم على الله عز وحل "

هكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من هذه الأمور.. وفي حديث طارق بن أشيم الأشجعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل" وفي اللفظ الآخر: "من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه" أخرجهما الإمام مسلم في صحيحه.

فأبان النبي صلى الله عليه وسلم بهذين الحديثين وأمثالهما أنه لابد من توحيد الله

<sup>(</sup>١) سورة الأحقاف الآيتان ١٣-١٤.

والإخلاص له، ولابد من الكفر بعبادة غيره، وإنكار ذلك والبراءة منه، مع التلفظ بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأداء بقية الحقوق الإسلامية.. وهذا هو الإسلام حقا، وضده الكفر بالله عز وجل.

وهذا الأصل يجب التزامه والسير عليه، وهو أن توحد الله، وتخلص له العبادة أينما كنت مع أداء الحقوق التي فرضها الله، وترك ما حرم الله عليك، وهذا تكون مسلما، مستحقا لثواب الله ولكرامته سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، ولذلك أنزل الله قول حل وعلا: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ ﴿() فبين الحكمة في خلقهم، وهي أن يعبدوا الله وحده، وأهم لم يخلقوا عبنا ولا سدى، بل خلقوا لهذا الأمر العظيم: ليعبدوا الله حل وعلا، ولا يشركوا به شيئا، ويخصوه بدعائهم وحوفهم ورجائهم وصلاقم وصومهم، وذبحهم ونذرهم وغير ذلك، وقد بعث هذا الأمر الرسل، كما قال عز وحل: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةً رَسُولًا أَنِ أُعْبُدُوا اللّهَ وَاجْتَنبُوا الطّاغُوت ﴾(٢)

فكل من أتى بناقض من نواقض الإسلام أبطل هذه الكلمة. لأن هذه الكلمة إنما تنفع أهلها إذا عملوا بها واستقاموا عليها، فأفردوا الله بالعبادة وخصوه بها، وتركوا عبادة ما سواه واستقاموا على ما دلت عليه من المعنى، فاطاعوا أوامر الله وتركوا نواهي الله، ولم يأتوا بناقض ينقضها. وبذلك يستحقون كرامة الله، والفوز بالسعادة والنجاة من النار.

أما من نقضها بقول أو عمل فإنها لا تنفعه ولو قالها ألف مرة في الساعة الواحدة، فلو قال لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وصلى وصام

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات الآية ٥٦.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل الآية ٣٦.

وزكّى وحج ولكنه يقول: إن مسيلمة الكذاب - الذي خرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم في عهد الصحابة يدعي أنه رسول الله - لو قال إنه صادق كفر ولم ينفعه كل شيء. أو قال إن المختار بن أبي عبيد الثقفي الذي ادعى النبوة في العراق إنه نبي صادق وأن الذين قاتلوه أخطئوا في قتاله. أو قال في حق الأسود العنسي الذي ادعى في اليمن أنه نبي، أو من بعدهم من الكذابين: إلهم صادقون يكون كافرا، ولو قال لا إله إلا الله، وكررها آلاف المرات.

وهكذا لو قالها وهو يعبد البدوي أو يعبد الحسين أو يعبد ابن علوان أو العيدروس، أو يعبد النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، أو يعبد ابن عباس رضي الله عنهما، أو يعبد الشيخ عبد القادر الجيلاني، أو غيرهم يدعوهم ويستغيث بهم، وينذر لهم، ويطلب منهم المدد والعون، لم تنفعه هذه الكلمة، وهي " لا إله إلا الله " وصار بذلك كافرا ضالا، وناقضا لهذه الكلمة، مبطلا لها.

وهكذا لو قال لا إله إلا الله، وصلى وصام ولكنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، أو يتنقصه أو يهزأ به، أو يقول: إنه لم يبلغ الرسالة كما ينبغي، بل قصر في ذلك، أو يعيبه بشيء من العيوب، صار كافرا، وإن قال لا إله إلا الله آلاف المرات، وإن صلى وصام، لأن هذه النواقض تبطل دين العبد الذي يأتي بها، ولهذا ذكر العلماء رحمهم الله في كتبهم بابا سموه: باب حكم المرتد، وهو الذي يكفر بعد إسلامه، وذكروا فيه أنواعا من نواقض الإسلام منها ما ذكرنا آنفا.

وهكذا لو قال لا إله إلا الله، وححد وحوب الصلاة، فقال: إن الصلاة ليسست واحبة، أو الحج ليس واحبا، أو الزكاة ليست واحبة، أو الحج ليس واحبا مع الاستطاعة، كفر إجماعا ولم ينفعه قوله: " لا إله إلا الله أو صلاته

أو صومه إذا ححد وحوب ذلك، ولو صام وصلى وتعبد، ولكنه يقول إن الزي حلال، أو غيره مما أجمعت الأمة على تحريمه كفر عند جميع المسلمين، ونقض دينه بهذا القول، وإن قال: لا إله إلا الله، وشهد أن محمدا رسول الله وصلى وصام. لأنه بتحليله الزي صار مكذبا لله الذي حرمه بقوله سبحانه وتعالى: ﴿وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحشَةً وَسَاءً سَبِيلًا ﴾ (١)

وهكذا لو قال: إن الخمر أو الميسر حلال، كفر ولو صلى وصام، ولو قال: لا إلىه إلا الله فإنه يصير مشركا كافرا عند جميع المسلمين لأنه مكذب لله في قوله سبحانه: في أيّها الّذين آمَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشّيْطَانِ فَاجْتَبُوهُ لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ فَ (٢) لكن إن كان من قال ذلك مثله يجهل الحكم لكونه نشأ في بلاد بعيدة عن المسلمين، بين له حكم ذلك بالأدلة الشرعية، فإذا أصر على حل الزن أو الخمر ونحوهما من المحرمات المجمع عليها، كفر إجماعا. والمقصود من هذا أن يعلم أن الدخول في الإسلام والنطق بهذه الكلمة: " لا إله إلا الله " والسشهادة بأن محمدا رسول الله لا يكفي في عصمة الدم والمال، إذا أتى قائلها بما ينقضه. وهكذا لو أن إنسانا صلى وصام و تعبد وقال هذه الكلمة آلاف المرات في كل مجلس، ثم قال مع ذلك: إن أمه حلال له أن يجامعها، أو بنته أو أحته، كفر عند جميع المسلمين، وصار مرتدا بذلك لكونه استحل ما حرم الله، بالنص والإجماع.

وهكذا لو كذب نبيا من الأنبياء، وقال: إن محمدا رسول الله وأنا مؤمن به وموحد لله، وأقول لا إله إلا الله، ولكني أقول إن عيسى ابن مريم كذاب ليس برسول لله، أو موسى أو هارون أو داود أو

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء الآية ٣٢.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة الآية ٩٠.

سليمان أو نوحا أو هو دا أو صالحا أو غيرهم ممن نص القرآن على نبوته ليسوا أنبياء، أو سبهم كفر إجماعا ولم ينفعه قول لا إله إلا الله ولا شهادة أن محمدا رسول الله، ولا صلاته ولا صومه لأنه أتى بما يكذب به الله ورسوله، وطعن في رسل الله، وهكذا لــو أتى بكل شيء مما شرعه الله، وعبد الله وحده وصلى وصام ولكنه يقول الزكاة ليست واجبة، من شاء زكي ومن شاء لم يزك كفر إجماعا، وصار من المرتدين السذين يستحقون أن تراق دماؤهم؛ لأنه قال: الزكاة غير واجبة، ولأنه خالف قول الله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾(١) وخالف النصوص من السنة الدالة على أنها فرض من فروض الإسلام وركن من أركانه.

وهكذا لو ترك الصلاة، ولو قال: إنها واجبة، فإنه يكفر في أصح قولي العلماء كفرا أكبر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر" أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأهل السنن بإسناد صحيح، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة " أحرجه الإمام مسلم في صحيحه. إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة، ومن أراد التفصيل في هذا الأمر فليراجع باب حكم المرتد، ليعرف ما ذكر فيه العلماء من النواقض الكثيرة.

وبذلك يكون المؤمن على بصيرة في هذا الدين، ويعرف أن لا إله إلا الله هي أصل الدين، وهي أساس الملة مع شهادة أن محمدا رسول الله، وأنه لا إسلام ولا إيمان ولا دين إلا بهاتين الشهادتين، مع الإيمان بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والالتزام بذلك، مع الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله

\_ 77 \_

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٤٣.

صلى الله عليه وسلم ومع الإيمان بفرائض الله، ومع الإيمان بمحارم الله، ومع الوقــوف عند حدود الله.

وهذا أمر أوضحه العلماء، وبينوه في كتبهم، وهو محل إجماع ووفاق بين أهل العلم، فينبغي لك يا عبد الله أن تكون على بصيرة، وألا تنخدع بقول الجاهلين والضالين من القبوريين وغيرهم، من عباد غير الله، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، وجهلوا دين الله، حتى عبدوا مع الله غيره، ويزعمون أنهم بذلك ليسوا كافرين لأنهم يقولون: لا إله إلا الله، وهم ينقضو نها بأعمالهم وأقوالهم، وتعلم أيضا أن هاتين الشهادتين اللتين هما أصل الدين وأساس الملة ينتقضان في حق من أتى بناقض من نواقض الإسلام. فلو أن هذا الرجل أو هذه المرأة شهدا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وصليا وصــــاما إلى غير ذلك من أعمال، لكنهم يقولان إن الجنة ليست حقيقة أو أن النار ليست حقيقة، فلا جنة ولا نار، بل كله كلام ماله حقيقة، فإهما يكفران بذلك القول كفرا أكبر، بإجماع المسلمين.

ولو صلى وصام من قال ذلك وزعم أنه مسلم موحد لله وترك الشرك ولكنه يقول: إن الجنة أو النار ليستا حقا، ما هناك جنة ولا نار، أو قال: ما هناك ميزان، أو ما هناك قيامة، ما فيه يوم آخر، فإنه بذلك يصير مرتدا كافرا ضالا عند جميع المسلمين.

أو قال: إن الله ما يعلم الغيب أو لا يعلم الأشياء على حقيقتها، فإنه يكفر بذلك لكونه بهذا القول مكذبا لقول الله سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾(١) وما جاء في معناها من الآيات، ولأنه قد تنقص ربه سبحانه وتعالى، وسبه بهذا القول، وبهذا تعلم يا أحي أن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله: هي أصل الإيمان وهي أساس

- Y £ -

<sup>(</sup>١) سورة المجادلة الآية ٧.

الملة، ولكنها لا تعصم قائلها إذا أتى بناقض من نواقض الإسلام، بل لابد من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وبالقدر خيرة وشره. ولابد مع ذلك من أداء فرائض الله، وترك محارم الله، فمن أتى بعد ذلك بناقض من نواقض الإسلام بطل في حقه قول لا إله إلا الله، وصار مرتدا كافرا، وإن أتى بمعصية من المعاصي التي دون الشرك نقص دينه، وضعف إيمانه، ولم يكفر كالذي يزي أو يشرب الخمر، وهو يؤمن بتحريمها فإن دينه يكون ناقصا، وإيمانه ضعيفا، وهو على خطر إذا مات على ذلك من دخول النار والعذاب فيها، ولكنه لا يخلد فيها إذا كان قد مات موحدا مسلما، بل له أمد ينتهي إليه حسب مشيئة الله سبحانه وتعالى، ولكنه لا يكون آمنا، بل هو على خطر من دخول النار. لأن إيمانه قد ضعف ونقص بهذه المعصية، التي مات عليها و لم يتب، من زيى أو سرقة أو غيرهما من الكبائر. فالمخالفة لأمر الله قسمان:

قسم يوجب الردة، ويبطل الإسلام بالكلية، ويكون صاحبه كافرا كالنواقض التي أوضحتها سابقا.

والقسم الثاني: لا يبطل الإسلام ولكن ينقصه ويضعفه، ويكون صاحبه على خطر عظيم من غضب الله وعقابه إذا لم يتب، وهو جنس المعاصي التي يعرف مرتكبها ألها معاصي، ولكن لا يستحلها، كالذي مات على الزين، أو على الخمر، أو على عقوق الوالدين، أو على الربا ونحو ذلك.. فهذا تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لقول الله عز وجل: ﴿إِنَّ اللّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشْاءُ ﴾ (١) لأنه ليس

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ١١٦.

بكافر؛ لكونه لم يستحل هذه الأمور، وإنما فعلها اتباعا للهوى والشيطان، أما من استحل الزين أو الخمر أو الربا فإنه يكفر كما تقدم بيان ذلك، فينبغي التنبه لهذه الأمور، والحذر منها، وأن يكون المسلم على بصيرة من أمره. وهذا الذي ذكرناه هو قول أهل السنة والجماعة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم واتباعهم بإحسان. رزقني الله وجميع المسلمين الاستقامة على دينه، ومن علينا جميعا بالفقه في الدين، والثبات عليه، وأعاذنا الله جميعا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه سميع قريب، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.

#### أسئلة مهمة تتعلق بالمحاضرة: متي يعذر المسلم

س١: هل يعذر المسلم إذا فعل شيئا من الشرك كالذبح والنذر لغير الله جاهلا ؟ ج ١: الأمور قسمان: قسم يعذر فيه بالجهل وقسم لا يعذر فيه بالجهل. فإذا كان من أتى ذلك بين المسلمين، وأتى الشرك بالله، وعبد غير الله، فإنه لا يعذر لأنه مقصر لم يسأل، ولم يتبصر في دينه فيكون غير معذور في عبادته غير الله من أموات أو أشجار أو أحجار أو أصنام، لإعراضه وغفلته عن دينه، كما قال الله سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ ﴿() ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذن ربه أن يستغفر لأمه لألها ماتت في الجاهلية لم يؤذن له ليستغفر لها؛ لألها ماتت على دين قومها عباد الأوثان، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال لشخص سأله عن أبيه، قال: "هو في النار"، فلما رأى ما في وجهه قال: "إن أبي وأباك في النار"

<sup>(</sup>١) سورة الأحقاف الآية ٣.

لأنه مات على الشرك بالله، وعلى عبادة غيره سبحانه وتعالى، فكيف بالذي بين المسلمين وهو يعبد البدوي، أو يعبد الحسين، أو يعبد الشيخ عبد القادر الجيلاني، أو يعبد الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم، أو يعبد عليا أو يعبد غيرهم. فهؤلاء وأشباههم لا يعذرون من باب. أولى. لألهم أتوا الشرك الأكبر وهم بين المسلمين، والقرآن بين أيديهم. وهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودة بينهم، ولكنهم عن ذلك معرضون.

والقسم الثاني: من يعذر بالجهل كالذي ينشأ في بلاد بعيدة عن الإسلام في أطراف الدنيا، أو لأسباب أخرى كأهل الفترة ونحوهم ممن لم تبلغهم الرسالة، فهولاء معذورون بجهلهم، وأمرهم إلى الله عز وجل، والصحيح ألهم يمتحنون يوم القيامة فيؤمرون، فإن أجابوا دخلوا الجنة، وإن عصوا دخلوا النار لقوله حل وعلا: ﴿وَمَا كُنّا مُعَذَّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ (١) ولأحاديث صحيحة وردت في ذلك. وقد بسط العلامة ابن القيم رحمه الله الكلام في هذه المسألة في آخر كتابه: (طريق الهجرتين) لما ذكر طبقات المكلفين، فليراجع هناك لعظم فائدته.

#### حكم التوسل، ومعاشرة الفساق

س ٢: هل يجوز التوسل بجاه فلان أو حق فلان، وهـل تجـوز معاشرة الفـساق وصحبتهم؟ ج ٢: هذا من البدع التي لم يشرعها الله عند جمهور أهل العلـم، وإنمـا المشروع التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وتوحيده ومحبته والإيمان بـه، وبالأعمال الصالحات كما قال سبحانه: ﴿وَللّه الْأَسْمَاءُ

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء الآية ١٥.

الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا و لم يقل سبحانه: فادعوه بجاه محمد، أو بجاه الأنبياء أو بجاه الأنبياء أو بجاه الأولياء، أو بحق بيته العتيق، أو نحو ذلك وإنما قال سبحانه: ﴿وَلِلَّهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ ﴿() بِهَا أي بأسمائه هو وصفاته، ويدعي أيضا بتوحيده كما جاءت الأحاديث بذلك، ومنها الحديث: "اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفوا أحد "(٢) ومن ذلك حديث أهل الغار الذين انطبقت عليهم صخرة لما أووا إلى الغار في ليل فيه مطر، فقد انطبقت عليهم صخرة وسدت عليهم فم الغار و لم يستطيعوا الخروج، فقالوا فيما بينهم: لا ينجينا من هذا إلا أن نتوسل إلى الله بأعمالنا الخالصة، فتوسلوا إلى الله، فتوسل بأدائه فتوسل أحدهم إلى الله ببره لوالديه، والثاني توسل بعفته عن الزن، والثالث توسل بأدائه الأمانة، ففرج الله عنهم.

فعلم بذلك مما ذكرنا أن العبد إذا توسل إلى الله بأسمائه أو بتوحيده، أو بإيمانه بــه ومحبته له، أو بالإيمان بنبيه صلى الله عليه وسلم ومحبته له، أو بأداء ما افترض الله عليه، من طاعته، أو بترك ما حرم عليه، فهو توسل مشروع وصاحبه حري بالإجابة.

وأما معاشرة الفساق ومجالستهم فلا تجوز؛ لألهم يجرون إلى فسقهم وضلالهم، لكن إذا خالطهم للدعوة إلى الله وإنكار ما هم عليه من الباطل، وتوجيههم للخير، وأمرهم بالمعروف ولهيهم عن المنكر، فهذا لا بأس به. لأن المسلم مأمور بذلك، أما من يتخذهم أصحابا وخلانا يجالسهم ويأكل معهم ويأنس بهم، فذلك لا يجوز.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآية ١٨٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود والترمذيي والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان.

التحاكم إلى القوانين العرفية والقوانين القبلية

س ٣: من يتحاكم إلى القوانين العرفية، والقوانين القبلية، هـــل حققوا معنى لا إله إلا الله?

ج ٣: أما تحكيم القوانين والأعراف القبلية فهذا منكر لا يجوز، والواجب تحكيم شرع الله، كما قال سبحانه: ﴿ فَلا وَرَبّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَعجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلّمُوا تَسْليمًا ﴾ (١) والواجب على جميع الدول المدعية الإسلام أن تحكم شرع الله وأن تدع تحكيم القوانين، وعلى القبيلة أي قبيلة أن ترجع إلى حكم الله، ولا ترجع إلى قوانينها وأعرافها وسوالف آبائها. أما الصلح فلا بأس به من غير إلزام.. فإذا أصلح شيخ القبيلة، أو أحد أفراد القبيلة وأعيالها بين متخاصمين صلحا لا يخالف شرع الله، بأن أشاروا على هذا بان يسقط بعض حقه، وهذا بأن يعفو: فلا بأس به ذا، أما أن يلزموهم بقوانين ترجع إلى أسلافهم وآبائهم فهذا لا يجوز، أما الصلح بالتراضي على أن هذا يسمح عن بعض حقه، أو يسمح عن سبه لأخيه، أو ما أشبه ذلك، فهذا لا بأس به لقول الله تعالى: ﴿ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾ آ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما .

النكاح بنية الطلاق

س ٤: سمعت لك فتوى على أحد الأشرطة بجواز الزواج في بلاد

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ٥٠.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية ١٢٨.

الغربة، وهو ينوي تركها بعد فترة معينة، لحين انتهاء الدورة أو الابتعاث. فما هو الفرق بين هذا الزواج وزواج المتعة، وماذا لو أنجبت زوجته طفلة، هل يتركها في بلاد الغربة مع أمها المطلقة أرجو الإيضاح؟ ج ٤: نعم لقد صدر فتوى من اللجنة الدائمة وأنا رئيسها بجواز النكاح بنية الطلاق إذا كان ذلك بين العبد وبين ربه، إذا تزوج في بلاد غربة ونيته أنه متى انتهى من دراسته أو من كونه موظفا وما أشبه ذلك أن يطلق فلا بأس بهذا عند جمهور العلماء، وهذه النية تكون بينه وبين الله سبحانه، وليست شرطا. والفرق بينه وبين المتعة: أن نكاح المتعة للدة المذكورة انفسخ النكاح، هذا هو نكاح المتعة الباطل، أما كونه تزوجها على سنة الله ورسوله ولكن في قلبه أنه متى انتهى من البلد سوف يطلقها، فهذا لا يضره وهذه النية قد تغير وليست معلومة وليست شرطا بل هي بينه وبين الله فلا يضره ذلك، وهذا من أسباب عفته عن الزي والفواحش، وهذا قول جمهور أهل العلم، حكاه عنهم صاحب المغني موفق الدين ابن قدامة رحمه الله.

#### حكم ذبيحة من لا تعرف عقيدته:

س ٥: هل تؤكل ذبيحة من لا تعرف عقيدته، ومن يستحل المعاصي وهو يعلم ألها حرام، ومن يعرف عنه دعاء الجن بدون قصد؟

ج ٥: إذا كان لا يعرف بالشرك فذبيحته حلال إذا كان مسلما يشهد أن لا إلــه إلا الله وأن محمدا رسول الله ولا يعرف عنه ما يقتضي كفرة فإن ذبيحته تكون حلالا، الله وأن محمدا أتى بشيء من الشرك كدعاء الجن أو

دعاء الأموات، والاستغاثة بهم فهذا نوع من الشرك الأكبر، ومثل هذا لا تؤكل ذبيحته، ومن أمثلة دعاء الجن أن يقول: افعلوا كذا أو افعلوا كذا أو أعطوني كذا أو افعلوا بفلان كذا، وهكذا من يدعو أصحاب القبور أو يدعو الملائكة ويستغيث بهم أو ينذر لهم فهذا كله من الشرك الأكبر. نسأل الله السلامة والعافية.

أما المعاصي فهي لا تمنع من أكل ذبيحة من يتعاطى شيئا منها إذا لم يستحلها، بل هي حلال إذا ذبحها على الوجه الشرعي، أما من يستحل المعاصي فهذا يعتبر كافرا، كأن يستحل الزبي أو الخمر أو الربا أو عقوق الوالدين أو شهادة الزور ونحو ذلك من المحرمات المجمع عليها بين المسلمين، نسأل الله العافية من كل ما يغضبه.

# توضيح معنى الشرك بالله<sup>(١)</sup>

س ١: ما هو الشرك وما تفسير قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُــوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ ﴾ (٢) الآية. ج ١: الشرك على اسمه هو تــشريك غير الله مع الله في العبادة كأن يدعو الأصنام أو غيرها، يستغيث بما أو ينذر لها أو يصلى لها أو يصوم لها أو يذبح لها، ومثل أن يذبح للبدوي أو للعيدروس أو يصلى لفلان أو يطلب المدد من الرسول صلى الله عليه وسلم أو من عبد القادر أو من العيدروس في اليمن أو غيرهم من الأموات والغائبين فهذا كله يسمى شركا، وهكذا إذا دعا الكواكب أو الجن أو استغاث بهم أو طلبهم المدد أو ما أشبه ذلك، فإذا فعل شيئا من هذه العبادات مع الجمادات أو مع الأموات أو الغائبين صار هذا شركا بالله عز وحل، قال الله حل وعلا: ﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾(٣) وقال سبحانه: ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿ (٤) ومن الشرك أن يعبد غير الله عبادة كاملة، فإنه يـسمى شركا ويسمى كفرا، فمن أعرض عن الله بالكلية وجعل عبادته لغير الله كالأشجار أو الأحجار أو الأصنام أو الجن أو بعض الأموات من الذين يسمو لهم بالأولياء يعبدهم أو يصلى لهم أو يصوم لهم وينسى الله بالكلية فهذا أعظم كفرا وأشد شركا، نـسأل الله العافية، وهكذا من ينكر وجود الله، ويقول ليس هناك إله والحياة مادة كالـشيوعيين والملاحدة المنكرين لوجود

<sup>(</sup>١) نشرت في المجلة العربية التي تصدر شهريا بالرياض في الباب المخصص لسماحته بالإجابة على أسئلة القراء.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة الآية ٣٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام الآية ٨٨.

<sup>(</sup>٤) سورة الزمر الآية ٦٥.

الله هؤلاء أكفر الناس وأضلهم وأعظمهم شركا وضلالا نـسأل الله العافيـة، والمقصود أن أهل هذه الاعتقادات وأشباهها كلها تسمى شركا وتسمى كفرا بالله عز وجل، وقد يغلط بعض الناس لجهله فيسمى دعوة الأموات والاستغاثة بهـم وسيلة، ويظنها حائزة وهذا غلط عظيم. لأن هذا العمل من أعظم الشرك بالله، وإن سماه بعض الجهلة أو المشركين وسيلة، وهو دين المشركين الذي ذمهم الله عليه وعابهم به، وأرسل الرسل وأنزل الكتب لإنكاره والتحذير منه، وأما الوسيلة المذكورة في قـول الله عـز وحل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّه وَابْتَغُوا إلَيْه الْوَسيلة ﴾(١)

فالمراد بها التقرب إليه سبحانه بطاعته، وهذا هو معناها عند أهل العلم جميعا، فالصلاة قربة إلى الله فهي وسيلة، والذبح لله وسيلة كالأضاحي والهدي، والصوم وسيلة، والصدقات وسيلة، وذكر الله وقراءة القرآن وسيلة، وهذا هو معنى قوله حل وعلا: والصدقات وسيلة، وذكر الله وقراءة القرآن وسيلة، وهذا هو معنى قوله حل وعلا: واتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله (٢) يعني ابتغوا القربة إليه بطاعته، هكذا قال ابن كثير وابن حرير والبغوي وغيرهم من أئمة التفسير، والمعنى التمسوا القربة إليه بطاعته واطلبوها أينما كنتم مما شرع الله لكم، من صلاة وصوم وصدقات وغير ذلك، وهكذا قوله في الآية الأحرى: ﴿أُولَئكُ اللّذينَ يَدْعُونَ يَبْتَعُونَ اللّهِ الرسل والمعلى الله بالله بالله بالله بالوسائل التي شرعها من جهاد وصوم وصلاة وذكر وقراءة وآن إلى غير ذلك من وحوه الوسيلة، أما ظن بعض الناس أن الوسيلة هي التعلق قرآن إلى غير ذلك من وحوه الوسيلة، أما ظن بعض الناس أن الوسيلة هي التعلق بالأموات والاستغاثة بالأولياء فهذا ظن باطل،

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية ٣٥.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة الآية ٣٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء الآية ٥٧.

وهذا اعتقاد المشركين الذين قال الله فيهم: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هؤلاء شفعاؤنا عند الله ﴾(١) فرد عليهم سبحانه بقوله: ﴿قُلْ أَتُنَبُّونَ اللَّهَ بِمَا لا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾(٢)

<sup>(</sup>١) سورة يونس الآية ١٨.

<sup>(</sup>٢) سورة يونس الآية ١٨.

### هذا هو طريق الرسل وأتباعهم<sup>(١)</sup>

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد: فلقد سربي كثيرا وسر كل مسلم عرف ما تقومون به وانشرحت صدورنا بما نسمع عنكم من عمل متواصل، وجهود مشكورة في سبيل إعلاء كلمة الله ومجاهدة أعدائه الكفرة الملاحدة والاهتمام بنــشر العلم الشرعي والمعتقد الصحيح ومحاربة البدع والمنكرات فنسأل الله أن يقر أعيننا وأعينكم بظهور دينه ودحر عدوه وأن يجعل العاقبة لعباده المتقين. ووصيتي هي تقــوي الله سبحانه والإخلاص له والصدق معه والثبات على طريق الجهاد والدعوة وحمل لواء العقيدة السلفية ونشر العلم الصحيح المستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واحتهاد أئمة السلف المبنى عليهما فإن هذا هو طريق الرسل واتباع الرسل، قال تعالى: ﴿قُلْ هَذه سَبيلي أَدْعُو إِلَى اللَّه عَلَى بَصيرَة أَنَا وَمَن اتَّبَعَني وَسُبْحَانَ اللَّه وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾<sup>(٢)</sup> وقال سبحانه: ﴿وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا﴾<sup>(٣)</sup> وقال سبحانه: ﴿ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَان رَضِيَ اللَّــهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ (٤) الآية، ولا شك أن من سلك هذا السبيل فسيجد من الإيذاء والتضييق من أعداء الله ما وجده رسل الله وأولياؤه وأئمة العلم والدين من أتباعهم على هديهم لكن العاقبة للمتقين إذا تذرعوا بالصبر والثبات وإذا علم الله منهم حسن النية والإخلاص له وأن هدفهم هو إعلاء كلمته ونصر دينه وليس عرضا من الدنيا، قال تعالى: ﴿تلْكُ

<sup>(</sup>١) رسالة بعث بما سماحته إلى الشيخ جميل الرحمن.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف الآية ١٠٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان الآية ٥٢.

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة الآية ١٠٠.

# الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلا فَــسَادًا وَالْعَاقِبَــةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (١)

ولئن حوربتم وقتلتم وضربتم وشتمتم فلستم أفضل من رسل الله عليهم صلواته وسلامه وعليكم بالصبر والرفق فإن صاحب البدع والمعصية كالمريض يؤخذ بالرفق والحكمة والرفق ما كان في شيء إلا زانه، ويعطي الله بالرفق ما لا يعطي على العنف ولا على غيره، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسسرا، كما قال صلى الله عليه وسلم. وإنني أسأل الله أن يبارك في دعوتكم وأن يجعلها سببا مباركا لنشر التوحيد في بلادكم، واحتسبوا عند الله أجركم واذكروا قوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه " لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم " وقوله صلى الله عليه وسلم "من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا " أخي الشيخ جميل الرحمن: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن تسعوهم بأخلاقكم، فالله الله في قومكم حاولوا كسب قلوهم ومودهم والتقرب إليهم بما يرضي الله سبحانه ليقبلوا منكم ويأخذوا عنكم بحسن الخلق ورحابة الصدر. وكونوا يدا واحدة على أعداء الله وأعدائكم حتى يكتب الله لكم ورحابة الصدر. وكونوا يدا واحدة على أعداء الله وأعدائكم حتى يكتب الله لكم النصر على عدوكم وعدوه فعسى أن يكون قريبا.

وفقنا الله وإياكم لكل خير وهدانا إلى امتثال أمره في بذل النصيحة للمـــسلمين؛ ولاتهم وعامتهم، ورزقنا الاستقامة على دينه والثبات على نهجه ونصرة دينه والـــدعوة إليه على بصيرة إنه ولي ذلك والقادر عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

١ - سورة القصص الآية ٨٣.

٢ - سورة يوسف الآية ٩٠.

## وجوب شكر النعم والحذر من صرفها في غير مصارفها (١)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه، أما بعد: فقد يبتلي الله، عباده بالفقر والحاجة كما حصل لأهل هذه البلاد في أول القرن الرابع عشر قال تعالى: ﴿وَلَنَبْلُونَّكُمْ بِشَيْء مِنَ الْحَوْف وَالْجُوع وَنَقْص مِنَ الْــاَّمْوَال وَالْــاَّنْفُس وَالشَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا للَّه وَإِنَّا إِلَيْه رَاجِعُونَ﴾(٢) كما يبتليهم بالنعم وسعة الرزق كما هو واقعنا اليــوم ليختــبر إيمــالهم وشكرهم قال تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فَتْنَةٌ وَاللَّهُ عَنْدَهُ أَجْـرٌ عَظـيمٌ ﴿٣) والعاقبة الحميدة في كل ذلك للمتقين الذين تكون أعمالهم وفق ما شرع الله كالصبر والاحتساب في حال الفقر وشكر الله على النعم وصرف المال في مصارفه في حال الغنى. ومن الاقتصاد صرف المال في مصارفه في المأكل والمشرب من غير تقــتير علــي النفس والأهل، ولا إسراف في تضييع المال من غير حاجة وقد لهي الله عن ذلك كلــه قال تعالى: ﴿وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقكَ وَلا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْط فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا ﴾ (٤) وقال تعالى في النهي عن إضاعة المال: ﴿وَلا تُؤثُّوا السُّفَهَاءَ أَمْسُوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قَيَامًا ﴿ (٥) الآية. لهي الله جل وعلا في هذه الآية عن إعطاء الأموال للسفهاء لأهم يصرفوها في غير مصارفها فدل ذلك على أن صرفها في غير مصارفها أمر منهي عنه، وقال تعالى: ﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عَنْدَ كُلِّ مَــسْجِد وَكُلُــوا وَ اشْرَ بُو ا

<sup>(</sup>١) نشرت بمجلة الدعوة التي تصدر بالرياض.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآيتان ١٥٥-١٥٦.

<sup>(</sup>٣) سورة التغابن الآية ١٥.

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء الآية ٢٩.

<sup>(</sup>٥) سورة النساء الآية ٥.

وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ (١) وقال سبحانه: ﴿ وَلا تُبَدِّرْ تَبْدِيرًا إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ ﴿(٢) الآية. والإسراف هو: الزيادة في صرف الأموال على مقدار الحاجة، والتبذير: صرفها في غير وجهها، وقد ابتلى الناس اليوم بالمباهاة في المآكل والمشارب خاصة في الولائم وحفلات الأعراس فلا يكتفون بقدر الحاجة وكثير منهم إذا انتهى الناس من الأكل ألقوا باقي الطعام في الزبالة والطرق الممتهنة. وهذا من كفر النعمة وسبب في تحولها وزوالها، فالعاقل من يزن الأمور بميزان الحاجة وإذا فــضل شيء عن الحاجة بحث عمن هو في حاجته وإذا تعذر ذلك وضعه في مكان بعيد عن الامتهان لتأكله الدواب ومن شاء الله ويسلم من الامتهان، والواجب على كل مسلم أن يحرص على تجنب ما نهى الله عنه وأن يكون حكيما في تصرفاته مبتغيا في ذلك وجه الله شاكرا لنعمه، حذرا من التهاون بها وصرفها في غير مصارفها قال تعالى: ﴿ لَكُنُّ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴾ (٦) وقال عز وحل: ﴿فَادُكُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلا تَكْفُرُونَهُ (٤) وأحبر سبحانه أن الشكر يكون بالعمـــل لا بمجرد القول فقال سبحانه: ﴿اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عَبَادِيَ الشَّكُورُ ﴾ (٥) فالشكر لله سبحانه يكون بالقلب واللسان والعمل، فمن شكر الله قولا وعملا زاده من فضله وأحسن له العاقبة ومن كفر بنعم الله ولم يصرفها في مصارفها فهو على خطر عظيم وقد توعده الله بالعذاب الشديد، ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين ويمنحهم الفقه في دينه وأن يوفقنا وإياهم لشكر نعمه والاستعانة بها على طاعته ونفع عباده إنــه ولى ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

١ - سورة الأعراف الآية ٣١.

٢ - سورة إبراهيم الآية ٧.

٣ سورة سبأ الآية ١٣

٤ - سورة الإسراء الآيتان ٢٦-٢٧.

٥ - سورة البقرة الآية ١٥٢.

## أخلاق المؤمنين والمؤمنات<sup>(١)</sup>

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي العربي المكي ثم المدني وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى هداه إلى يوم الدين ، أما بعد:

فإن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ، والهدى: هو الخبر الصادق والعلم النافع ، ودين الحق: هو الشرائع والأحكام التي جاء بها عليه الصلاة والسلام ، قال تعالى: ﴿ هُوَ اللَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ وَلا السلام ، قال تعالى: ﴿ هُو اللَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ (١) والله سبحانه وتعالى أرسله إلى الجن والإنس والعرب والعجم والذكور والإناث ، أرسله حل وعلا رحمة للعالمين جميعا وإماما للمتقين ، أرسله عليه الصلاة والسلام يعلم الناس دينهم ويفقههم في دينهم ويوضح لهم أسباب النجاة ويحذرهم من أسباب الهلاك بعثه بدين الإسلام ﴿إنَّ الدِّينَ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ كُلُ شَر ، بعثه يدعو الله كل خير وينهى عن كل شر ، بعثه يدعو الله مكارم الأحلاق وسيئ الأعمال ، وينهى عن سفاسف الأخلاق وسيئ الأعمال، قال عز وجل: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا كَافَةً للنَّاس بَشيرًا وَتَذِيرًا ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) محاضرة ألقاها سماحة الشيخ في مسجد سليمان الراجحي بالرياض، شهر ربيع الآخر عام

<sup>(</sup>٠٢) ٤سلوهرة الصف الآية ٩.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران الآية ١٩.

<sup>(</sup>٤) سورة سبأ الآية ٢٨.

وقال عز وحل: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً للْعَالَمِينَ ﴿ (١) وقال تعالى: ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّه إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَات وَالْأَرْضِ لا إِلَهَ إلا هُوَ يُحْيى وَيُميتُ فَآمَنُوا باللَّه وَرَسُوله النَّبيِّ الْأُمِّيِّ الْأُمِّيِّ اللَّهِي يُؤْمِنُ باللَّه وَكَلمَاتِه وَاتَّبعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ (٢) وقال قبلها: ﴿فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّــورَ الَّذي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئكَ هُمُ الْمُفْلحُونَ ﴾(٢)هذه حال هذا الدين العظيم ، وحال هذا النبي الكريم عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم ، بعثه الله رحمة للعالمين ، الجن والإنس ، والذكور والإناث ، والعرب والعجم ، حتى الدواب رحمها الله ببعثته؛ لأنه أوصى بها حيرا وأوصى برحمتها والإحسان إليها. وبين الله سبحانه وتعالى أنه خلق الجن والإنس ليعبدوه فقال عز وحل: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلا لَيَعْبُـــــــــــُونَ﴾ والمعـــــنى: إلا ليخلصوا لي العبادة ويفردوني بها ويطيعوا أمري وينتهوا عن نهيي ، هذه هي العبادة ، طاعة أوامره سبحانه وترك نواهيه عن إخلاص له سبحانه وعن إيمان به وبرسله وعن رغبة ورهبة وعن تصديق لأحباره وأحبار رسوله عليه الصلاة والسلام ، وعن وقوف عند حدوده. وقد أمرهم بذلك فقال: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّــذي خَلَقَكُ ــمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ (٥) وهذا يعم الذكور والإناث ، والحِن والإنس والعرب والعجم ، وقال عز وجل: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِه شَــيْئًا﴾ (٦) وقـــال سبحانه: ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إلا إِيَّاهُ ﴾ (٧) وقال عز وجل:

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء الآية ١٠٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف الآية ١٥٨

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف الآية ١٥٧.

<sup>(</sup>٤) سورة الذاريات الآية ٥٦.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة الآية ٢١.

<sup>(</sup>٦) سورة النساء الآية ٣٦.

<sup>(</sup>٧) سورة الإسراء الآية ٢٣.

وَمَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴾ (١) وعلمهم في سورة فاتحة الكتاب وهي: " الحمد " أن وصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴾ (١) وعلمهم في سورة فاتحة الكتاب وهي: " الحمد " أن يسألوا الله الهداية لصراطه المستقيم ، وهو دينه الذي جاء به نبيه محمد عليه السصلاة والسلام ، وهو الإسلام والإيمان والهدى والتقوى والصلاح ، فقال حل وعلا: ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكَ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُهُ وَإِيَّاكَ نَعْبُهُ وَإِيَّاكَ نَعْبُهُ وَإِيَّاكَ نَعْبُهُ وَإِيَّاكَ نَعْبُهُ وَاللّهِ وَتَوجِيهِ للعباد إلى أن يعترفوا بأنه المعبود بالحق ، وأنه المستعان في جميع الأمور سبحانه وتعالى ، ثم علمهم أن يقولوا بعد ذلك: ﴿ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صَرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صَرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ عَيْدِه وأنه المستعان وحده ، علمهم أن يقولوا: ﴿ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صَرَاطَ الْدِينَ أَنْعَمْتَ المُسْتَقِيمَ عَيْدٍ الْمُعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِينَ ﴾ (١٤) والصراط المستقيم هـو دينه وهـو الإسلام والإيمان والعلم النافع والعمل الصالح ، وهو طريق المنعم عليهم من أهل العلم والعمل ، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان ومن سبقهم من الرسل وأتباعهم.

هذا هو الصراط المستقيم ، صراط من أنعم الله عليهم ، وهم الذين عرفوا الحق وعملوا به ، كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الّذِينَ أَنْعَمَ اللّه وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الّذِينَ أَنْعَمَ اللّه عَلَيْهِمْ مِنَ النّبيّينَ وَالصّدِيقِينَ وَالشّهدَاءِ وَالصّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ﴾ (٥) هذا الصراط المستقيم صراط هؤلاء ، وهم الرسل

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية ١٥٢.

<sup>(</sup>٢) سورة لفاتحة الآيات ٢-٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الفاتحة الآية ٦.

<sup>(</sup>٤) سورة الفاتحة الآيتان ٦-٧.

<sup>(</sup>٥) سورة النساء الآية ٦٩.

عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم ، ويخصنا منهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام ، فإننا مأمورون باتباعه صلى الله عليه وسلم والسير على منهاجه والسير على ما سلكه أصحابه رضى الله عنهم وأرضاهم من العلم والعمل ، كما قــال حل وعلا: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بإحْــسان رَضيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّات تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالدينَ فيهَا أَبَدًا **ذَلكَ الْفَوْزُ الْعَظيمُ** ﴿() فهذا الصراط ، هو دين الله ، وهو ما بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم من العلم والعمل ، من العلم النافع والعمل الصالح ، وهو الهدى ودين الحق الذي بعث الله به نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام وهو ما بينه في كتابه جل وعلا ، هذا الصراط العظيم هو فعل الأوامر وترك النواهي التي بينها سبحانه في كتابه العظيم وعلى لسان رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام ، فالواجب على أهل الإسلام أن يتدبروا كتاب الله ويتعقلوه ، وهو القرآن ويتعلموا سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ويستقيموا عليهما ، ففي كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام بيان الأوامر والنواهي التي جاء بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، وفيها بيان الأخلاق التي مدحها سبحانه وأثني عليها من أخلاق المؤمنين وأخلاق المؤمنات وصفاقم وأعمالهم ،ومن تدبر كتاب الله وتعقله وجد ذلك ، ومن تدبر السنة- وهي سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأحاديثه ، من تدبرها- وحد ذلك وعرف ذلك ، ومن ذلك ما أوضحه الله سبحانه في آخر سورة الفرقان حيث قال سبحانه: ﴿وَعَبَادُ الرَّحْمَنِ الَّــــذِينَ يَمْـــشُونَ عَلَـــي الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلامًا وَالَّذينَ يَبِيتُونَ لرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا وَالَّذينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآية ١٠٠.

ذَلِكَ قَوَامًا وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّه إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ التَّهْسَ الَّتِي حَسَرًم اللَّهُ إِلاَ بِالْحَقِّ وَلا يَرْتُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلُقَ أَتَامًا (1) من يشرك بالله أو يقتل نفسا بغير حق أو يزي يلقى آثاما ، أي عذابا عظيما ، فسره سبحانه بقوله: ﴿ يُصَاعَفْ نَهُ الْعَذَابُ يُومُ الْقَيَامَة وَيَخُلُدُ فِيه مُهَانًا (1) أي في العذاب: ﴿ إِلا مَنْ تَسَابَ وَآمَسَنَ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمُ الْقَيَامَة وَيَخُلُدُ فِيه مُهَانًا (1) أي في العذاب: ﴿ إِلا مَنْ تَسَابَ وَمَمَلَ عَمَلًا صَالَحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّنَاتِهِمْ حَسَنَات وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَمْلَ عَمَلًا صَالَحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّه مَتَابًا (1) كلّ هذا من أخلاق أهل الإيمان وَمَنْ تَابَ وَعَمَلَ صَالَحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّه مَتَابًا (1) كلّ هذا من أخلاق أهل الإيمان من الرحال والنساء ثم قال: ﴿ وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ ﴿ أَيُ لا يَضِعُونَهُ ، والزور هو الباطل والمذكر من سائر المعاصي والكفر ، لا يشهدونه بل ينكرونه ويحاربونه هو الباطل والمذكر من سائر المعاصي والكفر ، لا يشهدونه بل ينكرونه ويحاربونه ويحاربونه مَوَّوا بِاللَّغُو مَرُّوا كَرَامًا ﴿ أَعْمَالُكُمْ ﴿ أَعْمَالُكُمْ ﴾ أَعْمَالُكُمْ أَعْمَالُكُمْ أَعْمَالُكُمْ أَعْمَالُكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكُروا بَايَاتُ اللَّهُ خَمُوا لَذَكُ ولانت بلَّهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُكُمْ أَعْمَالُكُمْ ﴾ أَنْ الله عَلى الله ويخشون عقابه سبحانه وتعالى الله وعَن والمِن والمؤمن والمؤمن والمؤمنين والمؤمنة ، إذا ذكروا بآيات الله حشعوا لذلك ولانت فلوهم وعظموا رهم وبكوا من حشيته ، يرجون ثوابه ويخشون عقابه سبحانه وتعالى فلوهم وعظموا رهم وبكوا من حشيته ، يرجون ثوابه ويخشون عقابه سبحانه وتعالى إلمُونَ وَالْمَاهُ أَلَى مَنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرَيَّاتِنَا قُرَّةً أَعْسَلُو وَلَاتُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ الْوَاجِنَا وَذُرَيَّاتِنَا قُرَّةً أَعْسَيْنَ والمُون مَا المُؤمن والمؤمنين

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان الآيات ٦٣-٦٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان الآيات ٦٩-٧١.

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان الآيات ٦٩-٧١.

<sup>(</sup>٤) سورة الفرقان الآية ٧٢.

<sup>(</sup>٥) سورة الفرقان الاية ٧٢.

<sup>(</sup>٦) سورة القصص الآية ٥٥.

<sup>(</sup>٧) سورة الفرقان الآية ٧٣

<sup>(</sup>٨) سورة الفرقان الآية ٧٤.

والمؤمنات ، وهم عباد الرحمن على الحقيقة والكمال ، وقرة العين أن ترى ولدك من ذكر وأنثى متخلقا بصالح الأعمال ، والولد إذا أطلق يشمل الذكر والأنثى ، والذكر يقال له ابن والأنشى يقال لها بنت ، وهكذا كلمة الذرية تشمل الذكر والأنشى ، ومنه الحديث: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له" فالولد يشمل الذكر والأنثى كما تقدم ، فقوله سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مَنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنِ ﴿(١) يعني ذرية تقر بمم العين لكولهم مطيعين لله مستقيمين على شريعته ، وهكذا الأزواج ، الزوج إذا رأى زوجته على طاعة الله قرت بما عينه ، وهكذا الزوجة إذا رأت زوجها على طاعة الله وهي مؤمنة قرت بذلك عينها ، فالزوج الصالح قرة عين لزوجته والزوجة الصالحة قرة عين لزوجها المؤمن ، والذرية الطيبة قرة عين لآبائهم وأمهاتهم وأقاربهم المؤمنين والمؤمنات ﴿وَاجْعَلْنَا للْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾ (٢) يعني أثمة في الخير هـــداة للخلق ، ثم أوضح سبحانه جزاءهم فقال: ﴿أُولَئكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ﴾(٢) وهي الجنة ، سميت غرفة لارتفاعها ، لأنها في أعلى مكان فوق السماوات تحت العرش ، فالجنة في أعلى مكان ولهذا قال: ﴿أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ﴾ (٤) يعني الجنة ﴿بِمَا صَبَرُوا﴾ أي بسبب صبرهم على طاعة الله ، وصبرهم عن محارم الله ، وصبرهم على المصائب ، فلما صبروا جازاهم الله بالجنة العالية العظيمة ، لما صبروا على أداء حق الله وصبروا عن محارم الله وصبروا على المــصائب المؤلمة من مرض وفقر وغير ذلك ، حزاهم الله بأحسن الجزاء ﴿أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقُّوْنَ فِيهَا﴾ (٥) أي في الجنة ﴿تَحيَّةً وَسَلامًا خَالدينَ فيهَــا حَــسُنَتْ مُــسْتَقَرًّا و**مُفَامًا ﴿ (٦)** هذه من صفات أهل الإيمان الكامل من الــذكور والإنــاث أهــل الــسعادة

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان الآية ٧٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان الآية ٧٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان الآية ٧٥.

<sup>(</sup>٤) سورة الفرقان الآية ٧٥.

<sup>(</sup>٥) سورة الفرقان الآية ٧٥.

<sup>(</sup>٦) سورة الفرقان الآيتان ٧٥-٧٦.

والنجاة، وفي القرآن آيات كثيرات بين الله فيها سبحانه صفات المؤمنين والمؤمنات وأخلاقهم ، ومن ذلك ما في سورة البقرة حيث يقول سبحانه: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قَبَلَ الْمَشْرِق وَالْمَغْرِب وَلَكَنَّ الْبرَّ مَنْ آمَنَ باللَّه وَالْيَوْم الْآخر وَالْمَلائكة وَالْكَتَابِ وَالنَّبيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّه ذَوي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَـسَاكينَ وَابْسن السَّبيل وَالسَّائلينَ وَفي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئكَ الَّذينَ صَدَقُوا وَأُولَئك هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾ (١) هذه حالة الأتقياء من الذكور والإناث ، هذه صفاقم بينها سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة من سورة البقرة بقوله: ﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ الآية، والمعنى: ولكن ذا البر أي صاحب البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين آمن بالله ربا وإلها سبحانه وتعالى ، وآمن بأنه معبوده الحق ، وأنه خالقه ورازقه وأنه سبحانه موصوف بالأسماء الحسين والصفات العلى ، لا شبيه له ولا كفؤ له ولا ند له ، بل هو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله ، لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه ، بل له الكمال المطلق من كل الوجوه كما قال تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدُ (٢) وآمن باليوم الآخر ، أي بالبعث بعد الموت ، هذه الدنيا تزول ويأتي اليوم الآخر ، وهو يوم القيامة ، لابد من هذا اليوم ، سوف يأتي وسوف يبعث الله عباده كما قال جل وعلا: ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقَيَامَة تُبْعَثُونَ﴾(٢) وقال تعالى: ﴿وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيْبَ فيهَــا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ في الْقُبُورِ﴾(٤) فاليوم الآخر هو: يوم الحساب والجزاء والجنة والنار

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ١٧٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الإخلاص كاملة.

<sup>(</sup>٣) سورة المؤمنون الآيتان ١٥-١٦.

<sup>(</sup>٤) سورة الحج الآية ٧.

والميزان والصراط، وإعطاء الصحف باليمين والشمال ونصب الميزان ووزن الأعمال، ثم بعد ذلك كله ينتهي الناس إلى الجنة أو النار ، فالمؤمنون إلى الجنة والسعادة والكرامة، والكافرون إلى النار والعذاب المهين- نسأل الله العافية- وهكذا الإيمان بالملائكة الذين هم في طاعة ربمم وجند من جنوده وسفراء بينه وبين عبادة في تبليغ أوامره ونواهيه سبحانه و تعالى: ﴿لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ ويَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿ (١) خلقهم الله من نور ينفذون أوامره كما قال حل وعلا: ﴿بَلْ عَبَادٌ مُكْرَمُونَ لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بأَمْرِه يَعْمَلُونَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْديهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يَشْفَعُونَ إلا لَمَن ارْتَضَى وَهُمْ منْ خَشْيَته مُشْفَقُونَ﴾(٢) عليهم الصلاة والسلام ، ويقول فيهم حل وعلا: ﴿لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ ويَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ (٣) وهكذا الإيمان بالكتاب ، والمراد به الكتبب المترلة من السماء ، وأعظمها القرآن الكريم ، فأهل الإيمان يؤمنون بجميع الكتب المترلة على الأنبياء الماضين وآخرها وأعظمها وأشرفها القرآن العظيم ، المترل على محمد صلى الله عليه وسلم ، وهكذا المؤمنون يؤمنون بالنبيين والمرسلين جميعا ، ويصدقونهم وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم ، وهو خاتمهم وأفـضلهم ، وهكــذا المؤمنــون يتصدقون بالمال على حبه ، وهو معنى قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ **ذُوي الْقُرْبَي﴾**(٤) ينفقون المال على حبه ، في الفقراء والمساكين من الأقارب وغيرهم ، وفي المشاريع الخيرية ، وفي جهاد أعداء الله ، هكذا أهل الإيمان والبر ، ينفقون أمـوالهم في سبيل الخيرات ، وفي آية أحرى يقول عز وحل: ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَن

١ - سورة التحريم الاية ٦.

٢ - سورة الأنبياء الآيات ٢٦-٢٨.

٣ -سورة التحريم الآية ٦.

٤ -سورة البقرة الآية ١٧٧.

الْمَضَاجِع يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمَمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفَقُونَ ﴿ (١) ويقول سبحانه: ﴿ آمنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾ (٢) وفي هذه الآية - آية البقرة - يقول سبحانه: ﴿وَآتَنِي الْمَالَ عَلَى حُبِّه ذَوي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبيل وَالسَّائلينَ وَفي الرِّقَابِ (٣) المعنى أهُم ينفقون في هذه الجهات ، في القرابات وفي الأيتام الفقراء ، وفي المــساكين غــير الأقارب من الضعفاء وفي أبناء السبيل وهم الذين يمرون بالبلد وليسوا من أهلها وتنقطع بمم النفقة ، وهكذا السائلون وهم الذين يسألون الناس لحاجتهم ومــسكنتهم ، أو سائلون مجهولون لا تعرف حالهم ، فيعطون ما يسد حالهم ، وقوله: ﴿وَفَي الرِّقَابِ ﴾ المعنى: ينفقون في عتق الرقاب ، أي في عتق العبيد والإماء وفي عتق الأسارى وفك أسرهم ، ثم قال سبحانه وتعالى: ﴿وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَنِي الزَّكَاةَ ﴾والمعنى: أن المــؤمنين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة يحافظون على الصلوات ، ويقيموها في أوقاها ، كما شرعها الله ، ويؤدون الزكاة كما شرعها الله ، ثم قال سبحانه: ﴿وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهُمْ إذاً عَاهَدُوا ﴾ أي إذا أعطوا عهدا وفوا ولم يغدروا ، ثم قال سبحانه: ﴿وَالصَّابِرِينَ في الْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء وَحِينَ الْبَأْسِ ﴾ أي في حالة البأساء ، وهي: حالة الفقر ، والضراء وهي: الأمراض والأوجاع والجراحات ونحو ذلك ، وحين البأس: حين القتال والحرب ، ثم قال سبحانه: ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾ (٤) هؤلاء هم أهل الصدق، لكونهم حققوا إيماهم بأعمالهم الطيبة ، وتقواهم لله عز وجل. وذكر في سورة الأنفال صفات أحرى ، وفي سورة براءة ، وفي سورة المؤمنون

<sup>(</sup>١) سورة السجدة الآية ١٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الحديد الآية ٧.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية ١٧٧.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة الآية ١٧٧.

قال تعالى: ﴿قَلْ أَفْلَعَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ حَاشِعُونَ﴾ (١) وفي مواضع أخرى ذكر صفات المؤمنين وأخلاقهم ومن نظر في القرآن الكريم وتعقله وجد ذلك ، ولهذا يقول سبحانه وتعالى: ﴿كَتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَسابَّبُرُوا آياتِه وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ (٢) ويقول سبحانه: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهُدَدَى لِلَّتِي هِمِيَ الْوَرَهُ وَيقول سبحانه ويقول سبحانه: ﴿إِنَّ هَذُوا هُدَى وَشَفَاءٌ ﴾ (٤) ويقول سبحانه وتعالى: ﴿أَفَلا يَتَدَبُّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ (٥) فنصيحتي لإحواني وأخواني وأخواني في الله وعموم الناس ، نصيحتي لهم جميعا ولنفسي: العناية بالقرآن وتدبر معانيه وحفظه عن ظهر قلب ، والحرص على تلاوته باستمرار من المصحف تارة وعن ظهر قلب تارة أخرى إن كان القارئ ممن يحفظه بالتدبر والتعقل وطلب الفائدة ، كما قال سبحانه: أخرى إن كان القارئ ممن يحفظه بالتدبر والتعقل وطلب الفائدة ، كما قال سبحانه: بالعمل والفهم والفقه ، فالله سبحانه قد أنزل هذا الكتاب للعمل والعلم والفقه ، قال عنو وجل: ﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَكُمْ تُوْحَمُونَ ﴾ (٧) فهو مترل لعمل والاتباع ، لا لجرد القراءة والحفظ.

لأن الحفظ والقراءة وسيلة ، والمقصود هو العلم بالكتاب والسنة مع الإيمان بالله ورسوله وتنفيذ أوامر الله وترك نواهيه ، ويجمع ذلك قوله تعالى في سورة التوبة:

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون الآيتان ١-٢.

<sup>(</sup>٢) سورة ص الآية ٢٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء الآية ٩.

<sup>(</sup>٤) سورة فصلت الآية ٤٤.

<sup>(</sup>٥) سورة محمد الآية ٢٩.

<sup>(</sup>٦) سورة ص الآية ٢٩.

<sup>(</sup>٧) سورة الأنعام الآية ٥٥١.

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكُرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿() فَهَذَه الآية مِن أَجِع الآيات في بيان صَفات المومنين والمؤمنات وأخلاقهم العظيمة، وما يجب عليهم ، فقوله سبحانه وتعالى: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أُولِياءُ بَعْضِ يدل على أن المؤمنين والمؤمنات أولياء يتناصحون ويتحابون في الله ، ويتواصون بالحق والصبر عليه ويتعاونون على البر والتقوى ، هكذا المؤمنون والمؤمنات جميعا ، المؤمن ولي أخيه وولي أخته في الله ، والمؤمنة ولية أخيها في الله وأختها في الله وأختها في الله وأختها في الله ، وكل واحد منهما يجب الخير للآخر ، ويدعوه إليه ويفرح باستقامته عليه ، ويدفع عنه الشر ، لا يغتابه ولا يتكلم في عرضه ولا عليه ، ولا يسبه ، ولا يدعي عليه دعوى باطلة ، هكذا المؤمنون والمؤمنات.

فإذا رأيت من نفسك إيذاء لأحيك أو أحتك في الله بالغيبة أو بالسب أو بالنميمة أو بالكذب أو غير هذا، فاعرف أن إيمانك ناقص وأنك ضعيف الإيمان، لو كان إيمانك مستقيما كاملا لما فعلت من ظلم أحيك، والتعدي عليه بالغيبة والنميمة، أو الدعوى الباطلة أو الشهادة بالزور أو اليمين الكاذبة أو السباب، ونحو ذلك، فالإيمان بالله ورسوله والتقوى لله والبر والهدى، كل ذلك يمنع صاحبه عن التعدي على أحيه في الله وأخته في الله، لا بالغيبة ولا بالشتم ولا بالكذب ولا بالدعوى الباطلة ولا بشهادة الزور ولا غير ذلك من أنواع الظلم، فإيمانه يحجزه عن ذلك ويمنعه من كل أذى، ثم قال سبحانه بعد ذلك: ﴿ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾ هذا واحب عظيم فيه صلاح الأمة، وبه نصر الدين، وبه القضاء على

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآية ٧١.

أسباب الهلاك والمعاصى والشرور، فالمؤمنون والمؤمنات يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر المؤمن لا يسكت إذا رأى من أحيه منكرا، ينهاه عنه، وهكذا إن رأى من أحتـه أو عمته أو خالته أو غيرهن، إذا رأى منهن منكرا نهاهن عن ذلك، وإذا رأى من أحيه في الله أو أحته في الله تقصيرا في الواجب أنكر عليه ذلك، وأمره بالمعروف، كل ذلك بالرفق والحكمة والأسلوب الحسن، فالمؤمن إذا رأى أحاله في الله يتكاسل عن الصلوات أو يتعاطى الغيبة أو النميمة أو شرب الدخان أو المسكر أو يعصى والديه أو أحدهما أو يقطع أرحامه أنكر عليه بالكلام الطيب والأسلوب الحسس، لا بالألقاب المكروهة والأسلوب الشديد، وبين له أن هذا الأمر لا يجوز له، وهكذا إذا رأى من أحته في الله منكرا أنكر عليها ذلك، كأن يراها تعصى والديها، أو تسيء إلى زوجها أو تقصر في تربية أولادها، أو تتساهل بالصلاة أنكر عليها، سواء كان زوجها أو أباها أو أخاها أو ابن أختها أو ابن أحيها، أو ليس قريبا لها بل من الناس الذين عرفوا ذلك منها، وهي كذلك إذا رأت من زوجها تقصيرا لهته عن ذلك، كأن رأته يشرب الخمر أو رأته يدخن أو رأته يتساهل بالصلاة، أو يصلى في البيت دون المسجد تنكر عليه بالأسلوب الحسن وبالكلام الطيب، كأن تقول له: يا عبد الله، اتق الله وراقب الله، هذا لا يجوز لك حافظ على الصلاة في الجماعة، دع عنك ما حرم الله عليك من المسكرات أو التدخين أو حلق اللحية، أو إطالة الشوارب، أو إسبال الملابس. كل هذه المنكرات يجب على كل واحد من المؤمنين والمؤمنات والصلحاء إنكارها، وعلى الزوج والزوجة وعلى الأخ والقريب وعلى الجار وعلى الجليس وعلى غيرهم القيام بذلك كما قال الله تعالى في وصف المؤمنين والمؤمنات: ﴿يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾ وقال المصطفى عليه الصلاة والسلام: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه، ويقول عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وهذا عام لجميع المنكرات سواء كانت في الطريق، أو في البيت أو في المسجد أو في الطائرة أو في القطار أو في السيارة أو في أي مكان، وهو يعم الرجال والنساء جميعا، المرأة تتكلم والرجل يتكلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لأن في هذا صلاح الجميع ونجاة الجميع، ولا يجوز السكوت عن ذلك من أجل خاطر الزوج أو خاطر الأخ أو خاطر فلان وفلان، لكن يكون بالأسلوب الحسن والكلمات الطيبة، لا بالعنف والشدة، ومع ملاحظة الأوقات المناسبة، فقد يكون بعض الناس في وقت لا يقبل التوجيه ولكنه في وقت آخر يكون متهيئا للقبول، فالمؤمن والمؤمنة يلاحظان للإنكار والأمر بالمعروف الأوقات المناسبة ولا ييأس إذا لم يقبل منه اليوم أن يقبل منه غدا، فالمؤمن لا ييأس، والمؤمنة لا تياس، بل يستمران في إنكار المنكر، وفي الأمر بالمعروف وفي النصيحة لله ولعباده مع حسن الظن بالله والرغبة فيما عند الله عز وجل، ثم قال الله سبحانه: ﴿وَيُقيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُـونَ الزَّكَاةَ ﴾ هكذا المؤمنون والمؤمنات يقيمون الصلاة ويحافظون عليها في أوقاها، ويقيمها الرحال في المساحد، ويحافظون عليها مع إخوالهم في الجماعة، ويــسارعون إليهــا إذا سمعوا المنادي يقول: (حي على الصلاة، حي على الفلاح) ويبادرون إليها في جميع الأوقات. والواجب على كل مؤمن أن يراقب الله في ذلك ويحذر مما ابتلي به كثير من الناس - والعياذ بالله- من أدائها في البيت، والتخلف عن صلاة الجماعة حتى شــــابموا أهل النفاق في ذلك، فيصلي في البيت وقد عافاه الله وربما أخر الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس إلى أن يقوم للعمل، فيصلي وربما تركها بالكلية، وهذا هو البلاء العظيم والمنكر الخطير، فالصلاة عمود الإسلام، من حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، من تركها كفر لقول

النبي صلى الله عليه وسلم: " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر" وهذا يعم الرجال والنساء، ويقول عليه الصلاة والسلام: "بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة" فلا يجوز للمؤمن التساهل بهذا الأمر ولا للمؤمنة، ولا يجوز للرجل فعلها في البيت، بل يجب الخروج إلى المساجد، يقول النبي: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر وجاءه رجل فقال يا رسول الله أنا رجل أعمى ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلى في بيتي؟ قال " هل تسمع النداء بالصلاة"؟ قال نعم قال "فأجب" فلم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعمى ليس له قائد يلائمه، فكيف بحال الصحيح البصير. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: "لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوهم" وهذا يدل عليي عظم الأمر. فالواجب العناية بالصلاة والمسارعة إليها في المساجد، والحذر من التكاسل عنها والتثاقل، فإن الكسل عنها والتثاقل من صفات أهل النفاق - نعـوذ بـالله مـن حالهم - كما قال سبحانه: ﴿إِنَّ الْمُنَافقينَ يُخَادعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاة قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إلا قَليلًا ﴿(١) فالواحب علي كل مسلم ومسلمة العناية بالصلاة التي هي عمود الإسلام، وهي أعظم أركانه بعد الشهادتين، فمن حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها ضيع دينه- ولا حرول ولا قوة إلا بالله- ومن المحافظة عليها ومن إقامتها الخشوع فيها وعدم مسابقة الإمام، يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ في صَلاتهمْ خَاشِعُونَ﴾ (٢) ويقول

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ١٤٢.

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون الآيتان ١-٢.

صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته قيل يا رسول الله كيف يسرق صلاته؟ قال (لا يتم ركوعها ولا سجودها) ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد أساء في صلاته، فلم يتم ركوعها ولا سجودها أمره أن يعيد الصلاة، وقال له: (إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها) وكثير من الناس ينقرها نقرا، ولا شك أن ذلك منكر عظيم؛ لأن من نقرها بطلت صلاته للحديث المذكور، فلابد من الطمأنينة في الركوع والسسجود والاعتدال بعد الركوع وبين السجدتين، مع الحذر من مسابقة الإمام، فإذا كنت مع الإمام فلا تسابقه، إذا كبر فلا تكبر حتى يكبر وينقطع صوته، وإذا قال: " الله أكـــبر ' راكعا، فلا تركع حتى يستوي راكعا وحتى ينقطع صوته، ثم تركع، وهكذا في السجود لا تسابق الإمام ولا تكن مع الإمام، لا معه ولا تسابقه، لا هذا ولا هذا، يقول صلى الله عليه وسلم: (إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف) ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سحد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد) وهذا الأمر واضح بين- لكل من وفقه الله- ولكن بعض الناس لا يصبر، بل يسارع ويسابق الإمام- والعياذ بالله- فالواحب الحذر من ذلك.

ومما يعين على المحافظة على صلاة الفجر في وقتها وعلى أدائها في الجماعة التبكير بالنوم وعدم السهر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل

صلاة العشاء والحديث بعدها.

فالمشروع لكل مؤمن ومؤمنة بذل المستطاع في المحافظة على أداء الصلاة في وقتها وعدم السهر بعد العشاء. لأن ذلك قد يسبب النوم عن صلاة الفجر، وينبغي أن يستعان بالساعة المنبهة على ذلك.

كما ينبغي التعاون على ذلك بين الرجل وأهله في هذا الأمر، لقول الله عـز وحـل: وَتَعَاوِنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوى وَلا تَعَاوِنُوا عَلَى الْبِاقْمِ وَالْعُدُوان ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْبِاقَمِ وَالْعُدُوان ﴾ (١) ويقول سبحانه وتعالى: ﴿ وَالْعُصْرِ \* إِنَّ الْلِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ \* إِلاَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصُواْ بِالصَّبْرِ ﴾ (٢) فلا بد من التناصح والتواصي بالحق والتعاون على الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قبل حلول العقوبة، وقد صح عن السنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه) وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: (الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة الدين وعامتهم) الله عليه وسلم أنه قال: (لله ولكتابه ولرسوله ولأثمة المسلمين وعامتهم) وقال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم علـي الفائدة أن يبلغها غيره، وهكذا المسلمة تبلغ غيرها ما سمعت من العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (بلغوا عني ولو آية) وكان صلى الله عليه وسلم إذا خطب الناس يقول: (ليبلف الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع) ويقول صلى الله عليه وسلم: (من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية ٢.

<sup>(</sup>٢) سورة العصر كاملة.

الجنة)، ويدخل في هذا الحديث العظيم كل من جاء إلى مسجد أو أي مكان فيه حلقة علم أو موعظة يطلب العلم ويستفيد.

ويقول عليه الصلاة والسلام: (من يرد الله به حيرا يفقهه في الدين). ويقول عليه الصلاة والسلام: (نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه) ويقول صلى الله عليه وسلم: (ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده) وهذا يدل على شرعية المسابقة إلى حلقات العلم، والعناية بها والحرص على الاجتماع على تالاوة القرآن ومدارسته.

ومن ذلك سماع البرامج الدينية والأحاديث المفيدة التي تذاع من إذاعة القرآن الله الكريم، ويتولاها المعروفون بالعلم والبصيرة، وحسن العقيدة. ثم من المعلوم أن الله سبحانه خلق الثقلين لعبادته، والعبادة لابد فيها من العلم. والإنسان لا يعرف العبادة التي كلف بما إلا بالتعلم والتفقه في الدين، والله يقول: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلا لِيعَبُدُونَ ﴿ اللهِ بَالتعلم والتفقه في الدين، والله يقول: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلا لِيعَبُدُونَ ﴿ اللهِ مَا هي العبادة التي لا بد أن تتعلمها، ولابد أن تتفقه فيها؟، هي كل ما شرعه الله وأحبه لعباده من صلاة وزكاة وصوم وغير ذلك، ثم قال سبحانه وتعالى بعد الصلاة: ﴿ وَيُؤثُونَ الزَّكَاة خَلَ فَالزكاة حق المال، يجب على المسلم أن يؤدي زكاة أمواله إلى أهلها، مخلصا لله، راجيا ثوابه، خائفا من عقابه، سبحانه وتعالى، وقد بين الله أهلها في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقُرَاءِ

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات الآية ٥٦.

وَالْمَسَاكِينَ ﴾ (١) الآية من سورة التوبة، ثم قال بعدها: ﴿وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ ﴾ بعدما ذكر الصلاة والزكاة والموالاة بين المؤمنين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال: ﴿وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ يعني في كل شيء، كما يطيعونه في الأمرر بالمعروف والنهى عن المنكر، وفي الصلاة والزكاة، يطيعونه في كل شيء، هكذا المؤمن بذلك، ثم قال تعالى: ﴿ أُولَئِكَ سَيَرْ حَمُهُمُ اللَّهُ ﴾ فأوضح سبحانه بــذلك أن الــذين استقاموا على دين الله وأدوا حقه وأطاعوه، وأطاعوا رسوله عليه الصلاة والسلام، هم المستحقون للرحمة في الدنيا والآخرة لطاعتهم لله، وإيمالهم به، وأدائهم حقه، فدل ذلك على أن المعرض الغافل المقصر قد عرض نفسه لعذاب الله وغضبه، فالرحمة تحصل بالعمل الصالح والجد في طاعة الله والقيام بأمره، ومن أعرض عن ذلك وتابع الهوى والشيطان فله النار يوم القيامة، قال تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ طَغَى \* وَآثَوَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا \* فَإِنَّ الْجَحيمَ هيَ الْمَأْوَى \* وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّه وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى \* فَإِنَّ الْجَنَّةَ هيَ الْمَأْوَى ﴾(٢) فنسأل الله بأسمائه الحسني وصفاته العلى أن يوفقنا وسائر المـــسلمين للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يرزقنا التواصي بالحق والتواصى بالصبر، والتعاون على البر والتقوى وإيثار الآخرة على الدنيا، والحرص على سلامة القلوب وسلامة الأعمال، والحرص على نفع المسلمين أينما كانوا، كما أسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلى كلمته وأن يوفق جميع ولاة أمر المسلمين عموما، وأن يصلح قلوبهم وأعمالهم وأن يمنحهم الفقه في دينه وأن يشرح صدورهم لتحكيم شريعته والحكم بها، والاستقامة عليها، وأن يعيذنا وإياهم وسائر المسلمين في كل

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآية ٦٠.

<sup>(</sup>٢) سورة النازعات الآيات ٣٧-٤١.

مكان من مضلات الفتن، وطوارق المحن، وأن يخذل أعداء الإسلام أينما كانوا، وأن يجعل الدائرة عليهم، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في سبيل الله في كل مكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه

## الحاجة إلى القضاء الشرعي

س ١: يقول نرى كبار الأئمة يتهرب من القصاء، وما ذاك إلا لإدراكهم الخطورة، فكيف نقدم عليه وحالنا لا تقارن بحالهم ؟

ج ١: هذا صحيح، ولكن من تأمل حال الناس وشدة حاجتهم إلى القضاء الشرعي علم وجوب الاستجابة لذلك والصبر عليه - إذا كان من أهله - ووجب عليه أن يجتهد فيه وأن يبذل في ذلك ما يستطيع من أسباب التخلص من خطره والعافية من تبعاته براءة للذمة ونصحا للأمة ورحمة لإخوانه المسلمين وإحسانا إليهم في حل مشاكلهم والحكم بينهم بالحق، وسيعينه الله ويسدده على حسب إخلاصه وصدقه. وليس زماننا هذا كزمان السلف الصالح. لأن العلماء في ذلك الزمان كانوا كثيرين، إذا اعتذر بعضهم وجد من يقوم مقامه من إخوانه العلماء، أما في زماننا فقد قل العلماء وفشا الجهل، فإذا اعتذر عن القضاء من هو أهل له صعب وجود غيره وتعطل الكثير من البلاد من القضاء الشرعي وفي ذلك من المضرة العظيمة ما لا يخفي على أحد، والله المستعان.

#### المقارنة بين الشريعة والقانون

س ٢: هل المقارنة بين الشريعة والقانون يعد انتقاصا للشريعة ؟ - ٥٠ - ج ٢: إذا كانت المقارنة لقصد صالح كقصد بيان شمول الشريعة وارتفاع شائها وتفوقها على القوانين الوضعية واحتوائها على المصالح العامة فلا بأس بذلك لا فيه من إظهار الحق وإقناع دعاة الباطل وبيان زيف ما يقولون في الدعوة إلى القوانين أو الدعوة إلى أن هذا الزمن لا يصلح للشريعة أو قد مضى زماها لهذا القصد الصالح الطيب، ولبيان ما يردع أولئك ويبين بطلان ما هم عليه، ولتطمين قلوب المؤمنين وتثبيتها على الحق. لهذا كله لا مانع من المقارنة بين الشريعة والقوانين الوضعية إذا كان ذلك بواسطة أهل العلم والبصيرة المعروفين بالعقيدة الصالحة وحسن السيرة وسعة العلم بعلوم الشريعة ومقاصدها العظيمة.

### صبغ اللحية بالسواد

س ٣: ما مدى صحة الأحاديث التي وردت في صبغ اللحية بالـسواد؟ فقـد انتشر صبغ اللحية بالسواد عند كثير ممن ينتسبون إلى العلم؟

ج ٣: في هذا الباب أحاديث صحيحة كثيرة من أشهرها حديث جاء في قصة والد الصديق رضي الله عنه رواة مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما رأى رأس والد الصديق ولحيته كالثغامة بياضا: (غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد) وفي رواية: (وجنبوه السواد) وحديث ابن عباس رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (سيكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة) وهذا وعيد شديد، وفي ذلك أحاديث أخرى كلها تدل على تحريم الخضاب بالسواد وعلى شرعية الخضاب بغيره.

# أهمية العلم في محاربة الأفكار الهدامة(١)

الحمد للله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه، وأمينه على وحيه نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم واتبع هداهم إلى يوم الدين.

وبعد: فإني أحييكم أيها الإخوة وأيها الأبناء بتحية الإسلام فأقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم إني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء وأساله سبحانه أن يجعله لقاء مباركا ومفيدا لنا جميعا وموصلا لما يرضيه ويقرب إليه، قاضيا على كثير من أسباب الفساد والبلاء، وعونا على ظهور الحق ودرء الباطل. ثم إني أشكر القائمين على هذا المشروع على دعوهم لي للتحدث إليكم والإجابة عن أسئلتكم، وأسأله سبحانه أن يجزيهم على عملهم خيرا، وأن يجعلنا وإياهم من الهداة المهتدين، وأن يوفقنا جميعا لما فيه إظهار الحق وإدحاض الباطل، وإجابة السائلين بما يوافق الصواب للحق الذي يرضي المولى عز وجل.

والعنوان كما سمعتم (أهمية العلم في محاربة الأفكار الهدامة)، هذا هو عنوان كلمتي التي ألقيتها بين أيدي إخواني وأبنائي. ولا ريب أن العلم هو مفتاح كل حرم، وهو الله الوسيلة إلى أداء ما أوجب الله وترك ما حرم الله، فإن العمل نتيجة العلم لمن وفقه الله، وهو مما يؤكد العزم على كل خير، فلا إيمان ولا عمل ولا كفاح ولا جهاد إلا بالعلم، فالأقوال والأعمال التي بغير علم لا قيمة لها، ولا نفع فيها بل تكون لها عواقب وخيمة، وقد تجر إلى فساد كبير.

<sup>(</sup>١) محاضرة ألقاها سماحة الشيخ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في شهر ربيع الثاني عام ١٤٠٢هــــ

وإنما يعبد الله ويؤدى حقه وينشر دينه وتحارب الأفكار الهدامة والدعوات المضللة والأنشطة المنحرفة بالعلم النافع، المتلقى عن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهكذا إنما تؤدي الفرائض بالعلم، ويتقى الله بالعلم، وبه تكشف الحقائق الموجودة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، قال جل وعلا في كتابه العزيز: ﴿وَلا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إلا جَنْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْــسَنَ تَفْــسيرًا ﴾ (١) فحميع ما يقدمه أهل الباطل وما يلبسون به في دعواهم المضللة وفي توجيهاهم لغيرهم بأنواع الباطل وفي تشبيههم غيرهم فيما جاء عن الله عز وجل وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كله يندحض ويكشف بما جاء عن الله ورسوله بعبارة أوضح، وبيان أكمل، وبحجة قيمة تملأ القلوب وتؤيد الحق، وما ذاك إلا لأن العلم المأخوذ من الكتاب العزيز والسنة المطهرة، علم صدر عن حكيم عليم، يعلم أحوال العباد ويعلم مشكلاتهم ويعلم ما في نفوسهم من أفكار حبيثة أو سليمة، ويعلم بما يأتي به أهل الباطل فيما يأتي من الزمان، كل ذلك يعلمه سبحانه، وقد أنزل كتابه لإيضاح الحق وكشف الباطل، وإقامة الحجج على ما دعت إليه رسله عليهم الصلاة والسلام، وقد أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، وأنزل كتابه الكريم تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وإنما يعمل أهل الباطل وينشطون عند اختفاء العلم وظهور الجهل، و حلو الميدان ممن يقول: قال الله وقال الرسول، فعند ذلك يستأسدون ضد غيرهم وينشطون في باطلهم، لعدم وجود من يخشونهم من أهل الحق والإيمان وأهل البصيرة، وقد ذكر الله عز وحل في كتابه كل شيء إجمالا في مواضع، وتفصيلا في مواضع أخرى قال عز وجل: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكَتَابَ تَبْيَانًا لَكُلِّ شَيْءٍ﴾ (٢) وهذا كلام الحكيم

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان الاية ٣٣.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل الآية ٨٩.

العليم الذي لا أصدق منه. ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قَيلًا ﴾ (١) وأوضح سبحانه في قوله: ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكَتَابَ تَبْيَانًا لَكُلِّ شَيْء وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ (٢) أنه مع كونه تبيانا لكل شيء فيه هدى ورحمة وبشرى. فهو بيان للحق وإيضاح لــسبله ومناهجه ودعوة إليه بأوضح عبارة وأبين إشارة، ومع ذلك فهو هدى للعالمين في كل ما يحتاجون إليه في ذكر رجم والتوجه إلى ما يرضيه، والبعد عن مساخطه، ويبين لهـم طريق النجاح وسبيل السعادة مع كونه رحمة في بيانه وإرشاده، وهدى وإحسانا وبشرى، وتطمينا للقلوب بما يوضح من الحقائق ويرشد إليه من البصائر التي تخضع لها القلوب وتطمئن إليها النفوس، وتنشرح لها الصدور، بوضوحها وظهورها يقول سبحانه ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعظَةٌ منْ رَبِّكُمْ وَشفَاءٌ لَمَا في الصُّدُور وَهُدًى وَرَحْمَةٌ للْمُؤْمنينَ﴾(٣) ويقول سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللَّــهَ وَأَطيعُــوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ في شَيْء فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّه وَالرَّسُول إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمنُونَ باللَّه وَالْيَوْم الْآخر ذَلكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُويلًا ﴿ ( اللَّه وَالْيَوْم الْآخر ذَلك خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُويلًا ﴾ ( الله و الْيَوْم الْآخر ذَلك خَيْرٌ وأَحْسَنُ تَأُويلًا ﴾ ( الله و ال اخْتَلَفْتُمْ فيه منْ شَيْء فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّه ذَلكُمُ اللَّه وَبِّسِي عَلَيْسه تَوَكَّلْستُ وَإِلَيْسه أُنيبُ﴾(٥)ولولا أن كتابه عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فيهما الهدايــة والكفاية لما رد الناس إليهما، ولكان رده إليهما غير مفيد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإنما رد الناس إليهما عند التنازع والخلاف لما فيهما من الهداية، والبيان الواضح، وحل المشكلات والقضاء على الباطل، ثم ذكر أن هذا شرط للإيمان فقال سبحانه: ﴿إِنْ كُنْتُمْ

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ١٢٢.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل الآية ٨٩.

 <sup>(</sup>٣) سورة يونس الآية ٥٧.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء الآية ٥٩.

<sup>(</sup>٥) سورة الشورى الآية ١٠.

تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَى مَ ذكر أنه حير للعباد في العاجل والآجل وأحسن عاقبة، يعني أن ردهم ما يتنازعون فيه إلى الله والرسول خير لهم في الدنيا والآخرة وأحسن لهم في العاقبة. ومن هذا يعلم أن في كتاب الله العزيز وسنة رسوله الأمين حالا لجميع المشكلات وبيانا لكل ما يحتاجه الناس في دينهم، وفي القضاء على خصوماهم، كما أن في ذلك النصر للداعي إلى الحق والقضاء على خصمه بالحجة الواضحة ولهذا يقول سبحانه: ﴿وَلا يَأْتُونَكَ بِمَثُلِ إِلا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴾ (١) والمثل يعم كل ما يقدمون من شبهة يزعمولها حجة، ومن مذهب يدعونه صحيحا، ومن دعوة يزعمون ألها مفيدة، كل ذلك يكشفه هذا الكتاب وما جاءت به سنة رسوله عليه الصلاة والسلام.

فحميع ما يقدمونه من مشكلات وشبهات ودعوات مضللة ومذاهب هدامة كل ذلك يكشفه العلم بهذا الكتاب وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أن الأفكار الهدامة والمبادئ الضالة والمذاهب المنحرفة كثيرة، والملبسون للحق بالباطل لا يحصون، وكذلك دعاة الباطل والمؤلفون في الصد عن سبيل الله لا يحصيهم إلا الله، وهم يلبسون على الناس باطلهم بما يحرفون من الكلم، ولقد كثر الخطباء والمتكلمون في الإذاعات وفي التلفاز وفي كل مجال: في الصحافة والمجتمعات وفي كل نافذة، كل يدعو إلى نحلته، وينادي إلى فكرته، ويمني غيره ويدعوة إلى الباطل، ولا مخرج من هذه المحن، ولا طريق للتخلص منها والقضاء عليها إلا بعرضها على هذا الميزان العظيم الكتاب والسنة، ففي عرضها على هذا الميزان العظيم الكتاب والسنة، ففي عرضها على هذا الميزان العظيم من غيها، وبذلك ينتصر الحق وأهله، ويندحر الباطل وأهله، فإذا تقدم دعاة الشيوعية

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان الآية ٣٣.

والاشتراكية المنكرون لوجود الله والقائلون: (لا إله والحياة مادة) المكذبون بالحق والمنكرون لكتاب الله وما ورد فيه من الأدلة النقلية والعقلية على وجود الباري وقدرته العظيمة وعلمه الشامل فارجعوا إلى كتاب الله واقرؤا من آياته ما يرشد إلى دلائل وجوده سبحانه، وأنه الصانع الحكيم لهذه الأشياء والموجد لها والخالق لها سبحانه.

وقد أرشد سبحانه في كتابه الكريم إلى ذلك، وبين أنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم وأنه حالق كل شيء وأنه ينصر الحق، ويقيم الأدلة على ذلك في مواضع كيرة مسن كتابه، ليعتمد عليها طالب الحق، يقول سبحانه: ﴿وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لا إِلَهَ إِلا هُسوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴾ (١) ثم يقول سبحانه بعدها: ﴿إِنَّ فِي حَلْقِ السسَّمَاوَات وَالْاَرْضِ وَاخْتلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاء مِنْ مَاء فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتها وَبَتَّ فِيها مِنْ كُلِّ دَابَّة وتَصَرْيف مِنَ السَّمَاء مِنْ مَاء فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتها وَبَتَّ فِيها مِنْ كُلِّ دَابَّة وتَصَرْيف الرِّياحِ وَالسَّمَاء مِنْ السَّمَاء وَالْأَرْضِ لَآيَات لقَوْم يَعْقلُونَ ﴾ (١) ويقول الرِّياح وَالسَّمَاء مِنْ قَبْلُكُم اللَّرْضَ فَرَاشًا وَالسَّمَاء بِنَاءً وَأَنْزِلَ مَنَ السَّمَاء مَاءً فَأَحْرَجَ بَعْدَ مَوْتها وَالنَّمَ تَعْلَمُونَ ﴾ (١) ويقول: ﴿إِنَّهُ مَنْ السَّمَاء مَاءً فَأَخْرَجَ بَعْدَ مُوسِكُ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فَرَاشًا وَالسَّمَاء بِنَاءً وَأَنْزِلَ مَنَ السَّمَاء مَاءً فَأَحْرَجَ بِهِ مِنَ الشَّمَرَات رِزْقًا لَكُمْ فَلا تَجْعَلُوا للّه أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (١) ويقول: ﴿إِنَّمَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلَهُ إِلا هُو وَسِعَ كُلَّ شَيْء علْمًا ﴾ (١) ويقول سبحانه: ﴿وَقَصَعَى رَبُكُ أَلا تَعْبُدُوا إلا إِيَّاهُ إِلا إِيَّاهُ وَسِعَ كُلَّ شَيْء علْمًا ﴾ (١) ويقول سبحانه: ﴿وَقَصَعَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الْكَاهُ وَا اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٦٣.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ١٦٤.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآيتان ٢١-٢٢.

<sup>(</sup>٤) سورة طه الآية ٩٩.

<sup>(</sup>٥) سورة الإسراء الآية ٢٣.

<sup>(</sup>٦) سورة الفاتحة الآية ٥.

إلى آيات كثيرة يرشد بها سبحانه أنه رب العباد، وأنه رب العالمين، وأن الرسل جاءت بهذا، كما قال حل وعلا: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّة رَسُولًا أَن اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنبُوا الطَّاغُوت ﴾ (١) ويقول تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلُكَ مِنْ رَسُول إلا نُوحِي إلَيْهِ أَنَّهُ لا الطَّاغُوت ﴾ (١) ويقول تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلُكَ مِنْ رَسُول إلا نُوحِي إلَيْهِ أَنَّهُ لا إللهَ إلا أَنَا فَاعْبُدُون ﴾ (١) ويقول سبحانه: ﴿ذَلكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴾ (١) ويقول حل وعلى: ﴿فَاعْبُدُ اللَّهُ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴾ (١) ويقول حل وعلى: ﴿فَاعْبُدُ اللَّهُ عَالَقُ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ (٥) ويقول سبحانه: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ (٥) ويقول سبحانه: ﴿هَلُ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّه ﴾ (١)

ثم يبين الأدلة في مواضع كثيرة، عندما يتأملها المؤمن يعرف أن الدليل النقلي مؤيد بالدليل العقلي المشاهد المحسوس، ولهذا ذكر سبحانه بعد قوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا وَبَّكُمُ الحجة على ذلك فقال: ﴿الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ (٧) والمعنى أن هذا الحالق لنا هو المستحق أن نعبده لكونه خلقنا، ولأنه يرعى مصالح العباد، وهذا أمر معلوم بالفطر السليمة والعقول الصحيحة، فهم لم يخلقوا أنفسهم فقد خلقهم بارؤهم، فالله هو الحالق بالأدلة النقليه والعقلية، ثم قال سبحانه: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّهُ مَنَ الشَّمَواتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلا تَجْعَلُوا لله أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (٨) بين سبحانه

<sup>(</sup>١) سورة النحل الآية ٣٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء الآية ٢٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الحج الآية ٦٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الزمر الآيتان ٢-٣

<sup>(</sup>٥) سورة الزمر الآية ٦٢.

<sup>(</sup>٦) سورة فاطر الآية ٣.

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة الآية ٢١.

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة الآية ٢٢.

وتعالى كيف تدرك هذه الأشياء المشاهدة المخلوقة التي يدركها العقل ويدركها كل إنسان، فجعل الأرض فراشا لنا ننام عليها، ونسير عليها، ونرعى المواشي عليها، ونحمل عليها، نزرع عليها الأشجار، ونأخذ منها المعادن إلى غير ذلك، ثم أنزل من السماء ماء من السحاب، أنزل المطر فأخرج به الثمرات لنا. من الذي أنزل المطر؟ من الذي أخرج هذه الثمار التي يأكلها الناس والدواب مما زرعوا ومن غير ما زرعوا؟ كلها من آيات الله العظيمة الدالة على قدرته العظيمة وأنه رب العالمين. أرض مستقرة أرساها ربنا بالجبال التي جعلها أوتادا لها، وجعلها ممهدة ساكنة نعيش عليها، ونطمئن نحن ودوابنا وسياراتنا فوقها، وتطير في فضائها طائراتنا، ونتمتع بجميع ما خلق فيها، والسماء كذلك خلقها فوقنا، وزينها بالكواكب السيارات والثوابت، وجعل فيها السشمس والقمر ليعلم العباد قدرة الخالق العظيم، والعلي الكبير الذي لا شريك له في ذلك سبحانه وتعالى.

ثم هذه المزروعات الكثيرة، والثمار المنوعة التي فيها المنافع الكشيرة، والمصالح العظيمة، مع اختلاف أشكالها وألوالها، وأحجامها وطعومها، ومنافعها إلى غير ذلك، هنا تظهر قدرة الله سبحانه، واستحقاقه للعبادة كما قال عز وجل: ﴿وَإِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحَدُ لا إِلَهُ إِلا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ \* إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتلافِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْدُلَ اللَّهُ مَسنَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْدِلَ اللَّهُ مَسنَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْدِلَ اللَّهُ مَسنَ اللَّيْلُ وَالنَّهُارِ وَالْفُلْكِ اللَّي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْدِلَ اللَّهُ مَسنَ اللَّيْلُ وَالنَّهُارِ فَا اللَّهُ وَتَصْرِيفِ الرِّياتِ الْوَيْمِ اللَّيْلُ وَالنَّهُا وَالْمُونَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتِ لَقُومٍ يَعْقَلُونَ ﴿ اللَّهُ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَاللَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْعَالِ اللَّيْلُ وَالنَّهُارِ ﴾ هذه السَموات مع اتساعها والمُن اللَّيْلُ وَالنَّهَارِ هذه السَموات مع اتساعها

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآيتان ١٦٣-١٦٤.

وارتفاعها وما فيها من عجائب وغرائب، وهذه الأرض مع سعتها وانبساطها وما فيها من أنهار وجبال وغير ذلك، ثم اختلاف الليل والنهار وما أنزل من السماء من ماء وما أخرج من البحر من أشياء تنفع الناس، وما يحمله ماؤها من البواخر التي أمسكها على ظهر هذا الماء، تحمل حاجات الناس، وتحملهم أيضا من بلاد إلى بلاد.

ثم أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، وبث فيها من كل دابة، وتصريف الرياح، والسحاب المسخر بين السماء والأرض. هذه الآيات العظيمة لمن تدبرها ترشده إلى وجود بارئها وخالقها الذي خلقه وأوجده من العدم وأنه رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن هذه المخلوقات لا قوام لها إلا به سبحانه كما قال عز وجل: ﴿وَمِنْ آياتِه أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ﴾ (١) فهذه الآيات التي نشاهدها والدلائل التي نقرؤها ونعلمها إنما ينتفع بها ذوو العقول السليمة والبصائر المستقيمة ولهذا قال سبحانه في آخر الآية: ﴿لَآيَات لقَوْم يَعْقلُونَ ﴾ .

والرسل عليهم الصلاة والسلام، هم أصدق الناس، وقد أقاموا الأدلة والمعجزات على صدقهم، وقد أخبرونا بهذا وأن هذا صنع الله، وأنه ربنا وخالقنا، وأنه السرحمن، وأنه السلام، وأنه القدوس، إلى غير ذلك من أسمائه الحسين سبحانه وتعالى، كما أخبر حل وعلا في كتابه العظيم أنه الحكيم العليم القادر على كل شيء حل وعلا، وفي هذا أبلغ رد على دعاة الشيوعية والدهرية والاشتراكية وغيرهم ممسن أنكروا وجود الله، فهل هذه المخلوقات وهل هذه الموجودات تخلق نفسها وتنشيء نفسها. ؟ هل يقول هذا عاقل ؟ بل كوب الماء لو قلت لعاقل إنه خلق نفسه لقال إنك معنون، وهكذا كوب الشاي وكوب القهوة والملعقة والعصا، كلها معروف

<sup>(</sup>١) سورة الروم الآية ٢٥.

من صنعها فكيف بهذا العالم العظيم الذي أنشأة الخالق سبحانه من العدم، وجعل فيه من الآيات والمنافع ما لا يحصى، فهو المبدع سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، ثم هذا الخالق قد بين أسماء تليق بذاته، وبينت الرسل صفاته وأسماءه ودلوا عليه وأرشدوا إليه، وقامت الدلائل على صدقهم، وعلى رأسهم نبينا محمد عليه السصلاة والسلام، أصدق الأنبياء وأفضلهم، قد بعثه الله بكتابه العظيم، والرسالة العامة السي أوضح بها كل شيء ثم يأتي دعاة الماسونية الذين يريدون أن يردوا الناس إلى الأحوال البهيمية، والمساواة في كل شيء ويحاربوا مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ليجعلوهم كالبهائم لا يميزون حقا من باطل ولا خيرا من شر، وهذا كله خلاف ما دعت إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام، وخلاف ما دل عليه القرآن الكريم المعجز، وهو أيضا خلاف ما دلت عليه العقول الصحيحة، والفطر السليمة التي فطر الله العباد عليها، فإن الله سبحانه فطر الناس على الاعتراف بمكارم الأخلاق، ومحاسن الأعمال والعدل والعدن، والزوجة من الزوج، حتى البهائم ميزوا هذا عن هذا.

كذلك من ادعى الإباحية، وأنه لا حرج على الإنسان في أي حال أن يعمل ما يشاء ويستبيح ما يشاء من مهازل ومساوئ، كلهم ملحدون وضالون، وقد أبطل الله هذا المذهب، وبين سبحانه وتعالى أنه أرسل الرسل، وأنزل الكتاب لبيان حقه على عباده، وما أحل من الطيبات، وما حرم من الخبائث، وما أوصى به سبحانه وتعالى عبادة من التمسك بما جاءت به الرسل، ونبذ ما حالفه.

ولقد أوضح سبحانه في الكتب المترلة من السماء تفصيل الحلال من

الحرام، والهدى من الضلال، والمعروف من المنكر، والخير من الشر.

فالإباحيون والماسونيون قد أعرضوا عن ذلك كله، ونبذوه وراء ظهورهم، فلا حلقا كريما استقاموا عليه، ولا عقلا صحيحا تمسكوا به، فلم يأخذوا بما جاءت به الرسل من الهدى والتمييز بين الحق والباطل، والهدى والضلال، ومن تأمل كتاب الله عز وحل، وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وتأمل أحوال العالم: عرف أن الحق كله فيما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، من بيان ما أباح الله وبيان ما حرمه سبحانه، وألهم بعثوا ليميزوا بين الطيب والخبيث، وبين الحلال والحرام، بما شرع الله، حيى تسسير المحتمعات على هدى وبيان، وعلى خير ورشاد، وعلى الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة، التي تحفظ للإنسان عقله ودينه، وماله ونفسه، وذريته وزوجته وغير ذلك.

ولا يتعدى عليه غيره فيأمن المجتمع، وتستقيم الأحوال والأخلاق ويامن الناس، وتحصل لكل إنسان حريته، في أخذه وعطائه، وبيعه وشرائه، وتعاطي ما يسر الله له من الحلال وتملكه ما كسب بالطرق الشرعية، وتصرفه بما ينفعه ولا يضره.

وأما من دعا إلى أفكار أحرى كدعوة القاديانية وأشباههم، ممن دعا إلى اتباع نبي حديد، أو رسول حديد، فدعواه باطلة وأفكاره مضللة زائفة؛ لأن الله عز وحل بين في كتابه المبين أن محمدا عليه الصلاة والسلام حاتم النبيين، وقد حاء ذلك في الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبشرت به النبوات السابقة، قال تعالى: هما كان مُحمَّد أبا أحَد مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ الله وَحَاتَمَ النّبيّينَ (١) ولكن هناك أشباه الأنعام، تلتبس عليهم كل دعوى، ويخفى عليهم كل شيء، ولا يميزون بين حق

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب الآية ٤٠.

وباطل، ولا يفرقون بين هدى وضلال.

فكل ما يدعيه الداعون وينعق به الناعقون يلتبس عليهم: لعدم العلم والبصيرة، ولهذا ارتفع صوت هذا الرجل، أعني مرزا غلام أحمد بدعواه الباطلة، فاتبعه من الناس من هم أشباه الأنعام، وصدقوا بما قاله، وما كتبه في هذا الباب، مما يخالف نص الكتاب العزيز، وما تواترت به السنة عن المصطفى عليه الصلاة والسلام ومن كونه خاتم الأنبياء والمرسلين.

كيف يحدث مثل هذا، وكيف يشتبه على من هم من بني آدم، الذين هم مسن أصحاب العقول، والذين يقرءون ويكتبون، وبطلانه من أوضح الأشياء وأظهرها، ولكن الله عز وجل يري عباده من العجائب والعبر ما فيه عظة وذكرى لكل ذي لب، قال سبحانه وتعالى: ﴿لا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصَّدُورِ﴾ (١) وهكذا البهائية والبابية وأشباههم، عمن ادعوا دعاوي باطلة، وضلوا في هذا السبيل، ولبسوا على أشباه الأنعام من البشر ما يدعون إليه من باطلهم، فزعم كبيرهم أنه نبي، ثم ادعى أنه رب العالمين. ومع ظهور باطلهم، نجد لهم أتباعا ودعاة وأندية تروج باطلهم، وتدعو إليه وربما كان الكثير منهم يعرف الحق ويعلم أنه مبطل في دعواه، ولكنه يتظاهر بتأييد الباطل، لما له من غرض في ذلك في هذه الحياة الدنيا فتابعهم في طريق الباطل، وهم أشبه بالأنعام، بل هم أضل منها، كما قال الله عن وحل: ﴿أَمْ طريق الباطل، وهم أشبه بالأنعام، بل هم أضل منها، كما قال الله عن وحل: ﴿أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقَلُونَ إِنْ هُمْ إِلا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُ سَبِيلًا﴾ (٢) وقال سبحانه وتعالى: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لَجَهَنَّمَ

<sup>(</sup>١) سورة الحج الآية ٤٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان الآية ٤٤.

كَثيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آَذَانٌ لا يَبْمُعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴾ (١)

لقد ضل هؤلاء ضلالا بعيدا، كما ضل أصحاب فرعون بفرعون، وأصحاب النمرود بالنمرود.

فهذا المسكين الذي يتبول ويتغوط ويأكل ويشرب، ويتألم من كل شيء، كيف يكون ربا، وكيف يكون إلها، وكيف يجوز هذا عليه، وعلى أتباعه؟ ولكن الأمر كما قال الله سبحانه: ﴿فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴿(٢) وَكَنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴿(٢) وكما قال سبحانه وتعالى: ﴿أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقَلُونَ إِنْ هُمَ إِلا كَالْنُعَامِ ﴾(٣) وكما قال عز وجل: ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنَ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْسِ هُدًى مِن كَالْأَنْعَامِ ﴾(١) الآية. وهكذا الدجال الذي يأتي في آخر الزمان يتبعه حم كثير من كل حاهل، وأعمى بصيرة لما يروحه من الباطل، ويأتي به من خوارق العادات التي تستبه على أشباه الأنعام.

وكل نحلة، وكل دعوة باطلة تحد لها اتباعا وأنصارا بغير قلوب، ولا هدى، أما طريق السلف الصالح فهو أوضح من الشمس في رابعة النهار، لما قام عليه من البراهين الساطعة، والحجج النيرة، والأدلة القاطعة، لكل من عنده أدنى بصيرة ورغبة في طلب الحق، وقد بين الله في كتابه الكريم وسنة رسوله الأمين أن الخير والفلاح يكونان في التمسك بكتاب الله العظيم، وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وما كان عليه

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآية ١٧٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الحج الآية ٤٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان الآية ٤٤.

<sup>(</sup>٤) سورة القصص ٥٠.

سلف الأمة من الصحابة رضوان الله عليهم، وأتباعهم بإحسان، فيرد دعاة الحق على هؤلاء المنحرفين بما علموا من كتاب الله، وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وبما علموا بعقولهم الصحيحة، وبصائرهم النافذة، وفطرهم السليمة على هدى ما علموه من كتاب الله، وسنة رسوله، وما علموه من مخلوقات الله عز وجل، من الدلالة على قدرته، وعظمته، واستحقاقه للعبادة، وصدق رسله عليهم الصلاة والسلام، وأن ما أتوا به هو الحق، وهو ما دل عليه كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من بيان الحلال والحرام والهدى والضلال، وما شرع الله لعبادة، وما لهى عنه، وما أحبر به من الحلة والنار، إلى غير ذلك.

وأن ما أنكره هؤلاء وغيرهم من الشيوعيين وسائر الملاحدة من البعث والنشور والجنة والنار وغير ذلك من شئون اليوم الآخر كله باطل ومخالف للأدلة القطعية.

وهم جميعا حجتهم داحضة وباطلهم واضح، فإن الأدلة الدالة على بعث الموتى ووقوفهم أمام رب العالمين كثيرة لا تحصى، وأن كل ما خلقه الله في هذه الدنيا شاهد على قدرته سبحانه، ووجوب الاعتراف بألوهيته وحده، فالأرض الميتة يترل الله عليها المطر فيخرج منها النبات بعد موتما، ويخرج منها حل وعلا ما شاء من الثمار.

فالذي أخرج هذا النبات، وأنعم علينا بهذه الثمار، هو الله سبحانه وتعالى، الذي أنزل هذا المطر وأحيا به الأرض الميتة التي أخرجت النبات والثمار، هو الذي سيحيي الموتى، ويبعثهم من قبورهم، ويقف كل واحد أمامه عز وجل للحساب على ما عمل، وما كتسبت يداه في هذه الدنيا.

وهكذا الإنسان: خلق الله أبانا آدم من تراب، ثم جاءت منه الذرية

خلقهم سبحانه من ماء مهين، ثم تحولوا إلى علقة، ثم إلى مضغة، ثم إلى إنسان سوي له سمع وبصر، وعقل وإدراك وحوارح، ثم يتدرج ويكبر، حتى يصير إنسانا عظيما، فيأخذ ويعطي ويفكر ويتعلم وينتج.

وأن هذه الآيات العظيمة كلها تدل على قدرة الله عز وجل، وتدل على صدق الرسل وإخبارهم بأن هناك - أي في الآخرة - مجتمعا لديه سبحانه، يؤيد فيه الحق، ويجزي أهله بأحسن الجزاء ويدخلهم الجنة ويقيهم عذاب النار، ويذل أعداءه ويخلدهم في النار أبد الآباد. ثم إن كل عاقل في هذه الدار يشاهد من يظلم، ومن تؤخذ حقوقه، ومن يعتدى عليه في ماله وبدنه وغير ذلك، ثم يموت الظالم و لم يرد الحقوق، و لم ينصف المظلوم، فهل يضيع ذلك الحق على المظلومين المساكين المستضعفين؟!

كلا.. فإن الخالق العظيم الحكيم العليم حدد للإنصاف موعدا، ذلك الموعد هو يوم القيامة، ينصف فيه المظلوم الذي لم يعط حقه في الدنيا كاملا من الظالم فينتقم منه ويعاقبه عما يستحق. إن هذه الدار ليست دار جزاء ولكنها دار امتحان وابتلاء، وعمل وسرور وأحزان، وقد ينصف فيها المظلوم فيأخذ حقه فيها، وقد يؤجل أمره إلى يوم القيامة لحكمة عظيمة، فينتقم الله من هؤلاء الظالمين، كما قال سبحانه وتعالى: ﴿وَلا تَحْسَبَنَ اللّهَ غَافلًا عَمّا يَعْمَلُ الظّالمُونَ إِنّما يُؤخّرُهُمْ ليَوْم تَشْخَصُ فيه الْأَبْصَارُ ﴿(١)

ففي هذا اليوم الرهيب ينصف الله المظلومين، ويعطيهم حزاءهم، وينتقم لهم من الظالمين، وقد يعجل الله سبحانه للظلمة العقوبات في الدنيا، كما فعل في أمم كثيرة، وقد يؤجل ذلك للمظلومين والظالمين، ثم تعطى

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم الآية ٤٢.

الحقوق في هذا اليوم العظيم، يوم القيامة الذي تشخص فيه الأبصار، وكل ذلك حق.

فالحكم العليم القادر على كل شيء لا يفوت على المظلومين حقهم، ولهذا أخبرنا أن هناك بعثا ونشورا، وأن هناك جزاء وحسابا، وقد قامت على هذا الأدلة من القرآن والسنة، وإجماع الأمة، والعقول الصحيحة، والفطر السليمة، ودلت على أنه لا بد من جزاء وحساب، وأن البعث حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، كل ذلك جاءت به الكتب السماوية، والسنة النبوية، وأجمع عليها المسلمون.

ومع ذلك فالفطر السليمة والعقول الصحيحة تشهد بذلك، وإننا نــشاهد ظــالمين ومظلومين لم يقتص من الظالمين للمظلومين، ولم تؤخذ منهم الحقوق، فلا بد لهم مــن يوم يحاسبون فيه، ويجازى فيه كل إنسان على ما قدم.

إننا نجد مؤمنين صالحين موفقين مجتهدين في سبيل الخير، لم ينالوا ما ناله غيرهم من أولئك الذين تعدوا حدود الله، وظلموا عباد الله، وهم مع هذا لديهم الأموال العظيمة، والقصور الشاهقة، والخدم والمتاع.

وجمع غفير من الأحيار المتقين، محرومون لم ينالوا من هذا شيئا، فلابد من موعد ولابد من لقاء مع رجم، يعطون فيه من المنازل العالية، والأجر العظيم، ويتكرم عليهم سبحانه بأنواع الفضل، جزاء صبرهم وأعمالهم الصالحة، فينالون الثواب الكبير، والمنازل العالية، والخير الجزيل، والإحسان العظيم، والقصور والجواري والخيرات التي لا تحصى، على ما فعلوا من حير، وعلى ما قدموا من عمل صالح، ويجازي سبحانه هؤلاء الظالمين، المفرطين المعرضين، الذين ركنوا إلى الدنيا، وغرقهم شهواتها وانساقوا وراء مفاتنها، بما يستحقون من العذاب

والنكال، وسوء المصير، وما ذلك إلا لتفريطهم، وإعراضهم عن الله، وتعديهم حدوده، ومقابلتهم نعمه بالكفران، وظلمهم عباده، وإدبارهم عن طاعته.

فهؤلاء يجازيهم الله عز وحل بما يستحقون. وهذه الأمور العظيمة إذا تأملها صاحب العقل الصحيح، والفطرة السليمة، عرف أن المعاد حق، وعلم أن ما يدعيه الملحدون والشيوعيون والوثنيون وغيرهم ممن ينكرون الآخرة ومعاد الأبدان: من أبطل الباطل، واتضح له أن دعواهم ساقطة، وأقوالهم زائفة.

وهكذا أصحاب النحل والدعوات المضللة، والأفكار الهدامة، كلها على هذا السبيل، إذا تأملها ذو العقل الصحيح، والبصيرة النافذة، والفطرة السليمة، عرف بطلانها وعرف أدلة زيفها، من الكتاب والسنة المطهرة، ومن الكتب الصحيحة، فإنه سبحانه خلق الشواهد، وأقام الدلائل على الحق، من كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وبما أودع في العقول من فهم وإدراك، وبما خلق في هذه الدنيا من مخلوقات، وأوجد فيها من كائنات، تشهد له بالحكمة، وأنه الخلاق العليم، الرزاق الكريم، القادر على كل شيء، والمستحق لأن يعبد وحده لا شريك له.

والجدير بطالب العلم، أينما كان أن يقبل على كتاب الله، وأن يجعل تدبره وتعقله، من أكبر همه، ومن أعظم شواغله، وأن تكون له العناية الكاملة بقراءته، وتدبر ما فيه من المعاني العظيمة، والبراهين الساطعة، على صحة ما جاء به الرسل، وعلى صدق ما دل عليه الكتاب، وعلى بطلان ما يقول به أهل السوء، أينما كانوا، وكيفما كانوا.

ومن تدبر القرآن طالبا للهدى أعزه الله، وبصره وبلغه مناه، كما قال

سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ﴾ (١) وقال عز وحل: ﴿قُلْ هُوَ لَلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ﴾ (١) وقال عز وحل: ﴿قُلْ هُوَ للَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشْفَاءً ﴾ (٢)

وهكذا السنة المطهرة إذا تأملها المؤمن، وتأمل موقفه صلى الله عليه وسلم مع أعدائه وحصومه في مكة والمدينة عرف الحق، وأن أهل الحق منصورون وممتحنون، ومن فاتله النصر في الدنيا فلن يفوته الجزاء والعوض في الآخرة، كما قال عز وجل: ﴿إِنَّا لَنَنْ صُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ يَوْمَ لا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴾(٢)

فقد وعد الله سبحانه بالنصر للعاملين في الدنيا والثواب في الآخرة، قال عز وحل: ﴿ وَلَيَنْصُرُنَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌ عَزِيزٌ \* الَّذينَ إِنْ مَكَنّاهُمْ في الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿ أَ اللّهِ الصَّلاةَ وَآتَوُا الزّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿ أَنَا فَقَد وَعَد الله سبحانه وتعالى في هاتين الآيتين، الذين يعملون للحق، ويقيمون الصلاة، ويؤدون الزكاة لمستحقيها، ويأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، وعدهم حل وعلا بالنصر، وهو يعم النصر في الدنيا والتمكين فيها والنصر والرضى من الله سبحانه يوم القيامة، يوم يقوم الأشهاد.

وفي هذا عزة للمؤمنين، وذلة للكافرين، فالمؤمنون يفوزون بالجنة، والكافرون تعلو وجوههم الذلة والندامة، والنار تكون مثواهم ومصيرهم. وفي هذا المعنى يقول سبحانه وتعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مَنْكُمْ وَعَملُوا

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء الآية ٩.

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت الآية ٤٤.

<sup>(</sup>٣) سورة غافر الآيتان ١٥-٥٦.

<sup>(</sup>٤) سورة الحج الآيتان ٤٠-٤١.

الصَّالحَات لَيَسْتَخْلفَنَّهُمْ في الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذينَ منْ قَبْلهمْ وَلَيُمَكِّننَّ لَهُ مُ دينَهُمُ الَّذي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلْنَّهُمْ منْ بَعْد خَوْفهمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَني لا يُشْركُونَ بسي شَيْئًا ﴾ (١) والآيات في هذا المعنى كثيرة.

ومن تأمل أحوال أهل العلم الموفقين الذين نبغوا في هذه الأمة وتدبروا كتاب رجمه وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وعلموا في ذلك ما يعينهم على فهم كتاب الله وعلى فهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهما صحيحا من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم والتابعين لهم بإحسان من أئمة الإسلام فيما كتبوا وما نقل عنهم ومن سار على هُجهم من أهل الصدق والوفاء والبصيرة كأبي العباس بن تيمية رحمه الله وتلميذيه: العلامة ابن القيم والحافظ ابن كثير وغيرهم ممن برزوا في هذا الميدان من أئمة هذا الشأن.

نعم من تأمل أحوالهم، وفتح الله عليه بفهم ما قالوا وما كتبوا رأى العجب العجاب، والعبر الباهرة، والعلوم الصحيحة، والقلوب النيرة، والبراهين الساطعة، التي ترشد من تمسك بها إلى طريق السعادة وسبيل الاستقامة.

وبذلك يحصل له بتوفيق الله سبحانه، تحقيق الغاية المطلوبة، وتحصين نفسه بالعلوم والمعرفة والطمأنينة إلى الحق، الذي بعث الله به رسله، وأنزل به كتبه، ودرج عليه سلف هذه الأمة.

ويتضح له أن من خالفهم من دعاة الزيغ والضلال، ليس عندهم إلا الــشبهات الباطلة، والحجج الزائفة، التي لا تسمن ولا تغني من جوع.

<sup>(</sup>١) سورة النور الآية ٥٥.

ويعلم حقا أن طالب العلم في الحقيقة هو الذي يميز الحق من الباطل، بأدلت الظاهرة، وبراهينه الساطعة، ويقرأ كتب الأئمة المهتدين، ويأخذ منها ما وافق الحق، ويترك ما ظهر بطلانه، وعدم موافقته للحق، ومن هؤلاء الأئمة المبرزين الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وأنصاره في القرن الثاني عشر وما بعده، قد برزوا في هذا الميدان، وكتبوا الكتابات العظيمة الناجحة، وأرسلوا الرسائل إلى الناس وردوا على الخصوم، وأوضحوا الحق في رسائلهم ومؤلفاهم، بأدلة من الكتاب والسنة، وقد جمع من ذلك العلامة الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله جملة كثيرة في كتابه المسمى: (الدرر السنية في الأجوبة النجدية).

والأدلة التي كتبها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وتلاميذه من تأملها وتبصر فيها رأى فيها الحق المبين، والحجج الباهرة، والبراهين الساطعة التي- توضح بطلان أقوال الخصوم، وشبهاهم، وتبين الحق بأدلته الواضحة.

وهم رحمة الله عليهم مع تأخر زماهم - قد وفقوا في إظهار الحق وبيان أدلته، وأوضحوا ما يتعلق بدعوة التوحيد، والرد على دعاة الوثنية، وعباد القبور، وبرزوا في هذا الباب هذا السبيل، وكانوا على النهج المستقيم، لهج السلف الصالح، واستعانوا في هذا الباب بالأدلة الواضحة التي حاءت في الكتاب والسنة النبوية، وعنوا بكتب الحديث، وكتب التفسير، وبرزوا في هذا الميدان حتى أظهر الله بهم الحق، وأذل بهم الباطل، وأقام بهم الحجة على غيرهم، ونشر بهم راية الإسلام، وقامت راية الجهاد، وأجرى الله على أيديهم من نعمه وخيره الجزيل ما لا يحصى، وأصبح أهل الحق في سائر الأمصار الذين عرفوا كتبهم، وصحة دعوقهم، وسلامة منهجهم، ينشرون دعوقهم، ويستعينون بما ألفوا في هذا الشأن على خصوم الإسلام وأعداء الإسلام في كل مكان، من أهل السلام والبدع والجرافات.

وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يرضيه، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وصالحين مصلحين، وأن يمنحنا الفقه في دينه، كما أسأله عز وجل أن ينصر دينه، ويعلي كلمته، ويصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يولي عليه خيارهم، وأن يصلح قادة المسلمين، ويجعلهم هداة مهتدين، وأن يوفقهم لتحكيم الشريعة والتحاكم إليها، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وينصر بهم الحق، إنه حل وعلا جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

## أخلاق أهل العلم<sup>(١)</sup>

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد: فهذه كلمة أردت أن أوضح فيها أحلاق العلماء وما ينبغي أن يسيروا عليه تأسيا بإمامهم الأعظم وقدوهم في كل خير وهو نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، رسول رب العالمين، وقائد الغر المحجلين وإمام الدعاة إلى سبيل الله أجمعين، ورأيت أن يكون عنوالها " أخلاق أهل العلم " ولا يخفي على كل ذي مسكة من علم أن العلماء هم خلفاء الأنبياء. لأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، والعلم هو ما دل عليه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ولهذا قالت عائشة لما سئلت رضى الله عنها عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: كان خلقه القرآن فهذه الكلمة العظيمة من عائشة رضي الله عنها ترشدنا إلى أن أخلاقه عليه الصلاة والسلام هي اتباع القرآن، وهي الاستقامة على ما في القرآن من أوامر ونواهي، وهي التخلق بالأخلاق التي مدحها القرآن العظيم وأثني على أهلها والبعد عن كل خلق ذمه القرآن، وعاب أهله وهي كلمة جامعة مختصرة عظيمة، فجدير بأهل العلم من الدعاة والمدرسين والطلبة، جدير بهم أن يعنوا بكتاب الله وأن يقبلوا عليه حتى يأخذوا منه الأخلاق التي يحبها الله عز وجل، وحتى يــستقيموا عليها، وحتى تكون لهم خلقا ومنهجا يسيرون عليه أينما كانوا، يقول عز وجل: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدي للَّتي هيَ أَقْوَمُهُ (٢) فهو الهادي إلى الطريقة التي هي أقــوم الطــرق وأهدى السبل، وهل هناك هدف للمؤمن أعظم من أن يكون على أهدى، السببل وأقومها

<sup>(</sup>١) محاضرة ألقاها سماحة الشيخ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة في شهر رجب عام ١٤٠٩هـ.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء الآية ٩.

وأصلحها ولا شك أن هذا هو أرفع الأهداف وأهمها وأزكاها وهو الخلق العظيم الذي مدح الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في سورة القلم حيث قال سبحانه وتعالى: أن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ \* مَا أَنْتَ بنعْمَة رَبِّكَ بِمَجْنُون \* وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُون \* وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُق عَظيم ﴾(١)فعلى جميع أهل العلم وطلبته أن يعنوا بهذا الخلق، وأن يقبلـــوا علـــى كتاب الله قراءة وتدبرا وتعقلا وعملا، يقول سبحانه وتعالى: ﴿كَتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لْيَدَّبُّرُوا آياته وَلْيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٢) وهم أصحاب العقول الصحيحة الذين وهبهم الله التمييز بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال، ومن أراد هذا الخلق العظيم فعليه بالإقبال على كتاب الله عز وجل والعناية به تلاوة وتدبرا وتعقلا ومذاكرة بينه وبين زملائه وسؤالا لأهل العلم عما أشكل عليه مع الاستفادة من كتب التفسير المعتمدة، ومع العنايـة بالـسنة النبوية لأنما تفسر القرآن وتدل عليه، حتى يسير على هذا النهج القويم وحتى يكون من أهل كتاب الله قراءة وتدبرا وعملا، فاليهود عندهم كتاب الله والنصاري عندهم كتاب الله وعلماء السوء من هذه الأمة عندهم كتاب الله، فماذا صار هؤلاء؟ صاروا من شر الناس لما حالفوا كتاب الله، وغضب الله عليهم وهكذا أتباعهم من كل من حالف كتاب الله على علم وسار على نهج الغاوين من اليهود والنصارى وغيرهم، حكمه حكمهم والمقصود أن نعمل بكتاب الله وأن يكون حلقا لنا كما كان حلقا للذين آمنوا قبلنا وهدى وشفاء وقد قال الله حل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: ﴿قُلْ هَذِه سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّه عَلَى بَــصيرَة أَنَا وَمَن اتَّبَعَني وَسُبْحَانَ اللَّه وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾<sup>(٣)</sup> وهذا أيضا من أحلاقه عليه الصلاة والسلام، ومن أخلاق أهل العلم جميعا، أهل العلم والبصيرة أهل العلم والإيمان أهل العلم والتقوى، أما أهل العلم

<sup>(</sup>١) سورة القلم الآيات ١-٤.

<sup>(</sup>٢) سورة ص الآية ٢٩.

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف الآية ١٠٨.

من غير تقوى وإيمان فليس لهم حظ في ذلك. لأن أهل العلم من أخلاقهم الدعوة إلى الله على بصيرة مع العمل وبيان الحق بأدلته الشرعية قولا وعملا وعقيدة، فهم دعاة الخلق وهداهم على ضوء كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والـسلام، لا يـشترون بآيات الله ثمنا قليلا، بل يبلغون الناس دين الله، ويرشدو لهم إلى الحق الذي بعث الله بـــه نبيه عليه الصلاة والسلام، ويصبرون على الأذي في جميع الأحوال، وبهذا يعلم أن من دعا على جهالة فليس على خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وليس على خلق أهل العلم بل هو مجرم؛ لأن الله سبحانه جعل القول عليه بغير علم فوق مرتبة الشرك لما يترتب عليها من الفساد العظيم، قال تعالى في كتابه المبين: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ منْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّه مَا لا تَعْلَمُونَ ﴿(١) فجعل سبحانه القول عليه بغير علم في القمة من مراتب المحرمات؛ لأن هذه الآية فيها الترقي من الأدبى إلى ما هو أشد منه فانتهى إلى الشرك ثم القول على الله بغير علم، وبهذا يعلم خطر القول على الله بغير علم، وأنه من المنكرات العظيمة والكبائر الخطيرة لما فيه من العواقب السيئة وإضلال الناس، وفي آيـة أحرى من سورة البقرة بين سبحانه أن القول عليه بغير علم مما يدعو إليه الـشيطان ويأمر به، فلا ينبغي لطالب العلم أن يسير في ركاب الشيطان، يقول حل وعلا: ﴿يُكُ أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا ممَّا في الْأَرْضِ حَلالًا طَيِّبًا وَلا تَتَّبعُوا خُطُوات الشَّيْطَان إنَّــهُ لَكُــمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ \* إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴿ (٢) انظر يا أحى ما ذكره الله عن هذا العدو المبين وأنه يأمر بالسوء والفحشاء والقول على الله بغير علم لما يعلم من عظيم الخطر والفساد في القول عليه سبحانه بغير علم، لأن القائل على الله بغير علم يحل الحرام ويحرم

<sup>(</sup>١)سورة الأعراف الآية ٣٣.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآيتان ١٦٨-١٦٩.

الحلال وينهى عن الحق ويأمر بالباطل لجهله، فالواجب على أهلى العلم وطلبته الحذر من القول على الله بغير علم والعناية بالأدلة الشرعية حتى يكونوا على علم بما يدعون إليه أو ينهون عنه وحتى لا يقولوا على الله بغير علم، والعلماء بالله هم أعظه الناس حشية لله وأكملهم في الخوف من الله والوقوف عند حدوده، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ منْ عبَاده الْعُلَمَاءُ ﴾ (١) فكل مسلم يخشى الله وكل عالم يخشى الله، لكن الخسشية متفاوتة، فأعظم الناس خشية لله وأكمل الناس خشية لله هم العلماء بالله، العلماء بدينه، ليسوا علماء الطب، وليسوا علماء الهندسة، وليسوا علماء الجغرافيا، وليسوا علماء الحساب، وليسوا علماء كذا وكذا، ولكنهم العلماء بالله وبدينه وبما جاء به رسوله عليه الصلاة والسلام وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، فالرسل والأنبياء هم رأس العلماء وهم قدوة العلماء وهم الأئمة ومن بعدهم خلفاء لهم، ورثوا علمهم و دعوا إلى ما دعوا إليه. جاء في الحديث: (العلماء ورثة الأنبياء) فجدير بأهل العلم-وإن تأخر زماهم كزماننا هذا جدير بهم- أن يسلكوا مسلك أوائلهم الأخيار في حشية الله وتعظيم أمره ونهيه والوقوف عند حدوده، وأن يكونوا أنصارا للحق ودعاة للهدى لا يخشون في الحق لومة لائم، وبذلك ينفع علمهم وتبرأ ذمتهم وينتفع الناس بمم فقوله سبحانه: ﴿إِنَّمَا يَحْشَى اللَّهَ منْ عبَاده الْعُلَمَاءُ ﴾ (٢) يعني الخشية الكاملة، فالخسشية الكاملة لأهل العلم، وأعلاهم الرسل والأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل من أهل العلم عليي حسب تقواهم لله وعلى حسب سعة علمهم وعلى حسب قوة إيماهم وكمال إيماهم وتصديقهم. ولما قال بعض الصحابة لما سألوا عن عمل الرسول صلى الله عليه وسلم في السر فكأهم تقالوه: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه

<sup>(</sup>١) سورة فاطر الآية ٢٨.

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر الآية ٢٨.

وما تأخر، كما في الصحيح من حديث عائشة رضى الله عنها فقال بعضهم: أما أنا فأصلى و لا أنام، وقال الآخر: أما أنا فأصوم و لا أفطر وقال الآخر: أما أنا فلا أنام على فراش وقال الآخر: أما أنا فلا آكل اللحم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطب الناس وحمد الله وأثنى عليه ثم قال: (أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ولكني أصلى وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني فبين عليه الصلاة والسلام أنه أخشى الناس صلى الله عليه وسلم، وأنه أتقى الناس لله وأعلمهم بما يتقيى عليه الصلاة والسلام وهكذا الرسل قبله هم أعلم الناس بالله وأتقاهم لله ثم يليهم العلماء على مراتبهم، ولكن لا يلزم من كمال خشية الله والخـوف منـه أن يكونـوا معصومين من الخطأ بل كل عالم قد يخطئ فمتى بان له الحق رجع إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون) فعلى طالب العلم أن يتحرى الحق بدليله و يجتهد في ذلك ويسأل ربه التوفيق والإعانة و يخلص النية فإن أخطأ مع ذلك فله أجر واحد وإن أصاب فله أجران كما صحت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالخشية لله تقتضي الوقوف عند حــدود الله والــسير على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا زاد على ذلك صار تنطعا وغلـوا لا يجوز، فالعالم هو الذي يقف عند حدود الله في الإباحة والمنع وفي العمل والترك، لكنه مع ذلك يكون شديد الحذر أن يقول على الله بغير علم أو يعمل بخلاف ما علم، فيشابه اليهود في ذلك، وقد ذكر الله سبحانه عن بعض أهل الكتاب العاملين الأتقياء خصالا حميدة تذكيرا لنا بذلك فقال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عَبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾(١) ففي التاريخ والقصص عبر كما قال عز وجل. وقال سبحانه: ﴿لَيْكُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ سَوَاءً منْ أَهْلِ الْكَتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ يُؤْمنُونَ باللَّه وَالْيَوْم

<sup>(</sup>١) سورة يوسف الآية ١١١.

الْآخر وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ في الْخَيْرَات وَأُولَئكَ منَ الصَّالحينَ﴾ (١) وهذا نموذج من أعمالهم الطيبة، وهذه الصفات الحميدة ذكرهـــا الله سبحانه عنهم لنقتدي بهم فيها ولنسلك هذا المسلك ونتأسى بأهل الخير وهكذا في آخر سورة آل عمران يقول جل وعلا: ﴿وَإِنَّ مَنْ أَهْلِ الْكَتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْسِزِلَ إلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ للَّه لا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّه ثَمَنًا قَليلًا أُولَئك لَهُ مَ أَجْرُهُمْ عَنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحسَابِ (٢) فهذه الخصال الحميدة التي أحد ها حيار أهل الكتاب ومن هداهم الله من علمائهم، إيمان بالله، خــشوع وخـضوع لله وطاعة لله سبحانه، وذل بين يديه سبحانه وتعالى، ثم مع ذلك لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا ولا يجحدون الحق ولا يكتمونه كما فعل علماؤهم الضالون، كتموا سيرة محمد عليه الصلاة والسلام وكتموا كثيرا من الحق من أجل حظهم العاجل وما أرادوا من متاع الدنيا، أما أهل العلم والإيمان من الأولين والآخرين أهل الخوف مـن الله فـإلهم ينطقون بالحق ويصرحون به ولا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا بــل أن مــن أعمــالهم العظيمة بيان الحق والدلالة عليه والدعوة إليه والتحذير من الباطل والترهيب منه يرجون ثواب الله ويخشون- عقابه سبحانه وتعالى، وقال عز وجل: ﴿أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْدِلُ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ (٣) وقال تعالى: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوي الَّذينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ فَ وبين سبحانه في هاتين الآيتين أنه لا يستوي من يعلم الحق المترل من عند ربنا- وهو الهدى والصلاح والإصلاح لا يستوي هؤلاء- مع من هو أعمى

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآيتان ١١٣-١١٤

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران الآية ١٩٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف الآية ١٩.

<sup>(</sup>٤) سورة الزمر الآية ٩.

لا يعرف الحق ولا يهتدي إليه لفساد تصوره وانحراف قلبه وفساد لبه، لا يستوى هــؤلاء وهؤلاء، ولهذا قال: ﴿إِنَّمَا يَتَ**ذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾**(١) فأوضح أن التذكر والتبصر إنما يكــون من أولى الألباب، وهم أولوا العقول الصحيحة السليمة، ثم ذكر صفاهم العظيمة فقال: ﴿الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ﴾(٢) هذه صفات أهل العلم والإيمان وهـم الذين يوفون بعهد الله والذي عهد إليهم، يؤدون حقه ويستقيمون على دينه قولا وعملا وعقيدة ولا ينقضون الميثاق، بل يوفون بالمواثيق والعهود والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون رهم ويخافون سوء الحساب يصلون ما أمر الله به أن يوصل من الاستقامة من هذا وهذا، لابد من توحيد الله ومن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ولابد من وصل هذا بهذا وذلك بتحقيق الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهكذا يتبعون الإيمان بالعمل ومن ذلك بر الوالدين وصلة الرحم ويخشون ربحم الخشية التي تعينهم على طاعة الله تمنعهم من معاصى الله، يخشونه سبحانه خشية حقيقية لا مجرد دعوى تؤثر في قلوهم وتجعلها خاشعة لله خاضعة له معظمة لحرماته تاركة نواهيه، ممتثلة أوامره، هكذا أهل العلم والإيمان يخشون ربمم الخشية التي تثمر المتابعة وتؤدي إلى الحق وترك الباطل ﴿وَيَحَافُونَ سُوءَ الْحساب، وهذا من كمال الخشية خوفهم من سوء الحساب، وهذا أعدوا العدة واستقاموا على الطريق حوفا من سوء الحساب يوم القيامة، ثم ذكر سبحانه الصفتين السادسة والسابعة، فقال سبحانه وتعالى: ﴿وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتَغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ مِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ ﴾ وصبروا على طاعة الله وصبروا عن محارم الله،

١ - سورة الرعد الآية ١٩.

٢ -سورة الرعد الآيتان ٢٠-٢١.

٣ - سورة الرعد الآيتان ٢٠ - ٢١.

٤ -سورة الرعد الآية ٢٢.

لا تجلدا ولا عن رياء، ولكن ابتغاء وجه الله وابتغاء الزلفي لديه، هكذا أهل الإيمان وأهل العلم بالله يصبرون على الشدائد في أداء طاعة الله وفي ترك معاصي الله، وبتبليغ رسالة الله مع إقامتهم للصلاة وعدم التفريط في شيء مما أوجب الله عليهم من هذه العبادة العظيمة التي هي عمود الإسلام، وأدوها كما أمر الله، ثم ذكر سبحانه الصفة الثامنة والتاسعة فقال: ﴿وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ ﴾ (١) والمعني أنهـم مع هذا ينفقون في مرضاته وفي الإحسان لعباده سرا وعلانية، شيء يراه الناس وشيء لا يراه الناس، يبتغون فضل الله ويبتغون رحمته وإحسانه مـن الزكـاة، وغيرهـا يـؤدون الزكوات، وينفقون في وجوه الخير مما أعطاهم الله سبحانه، ﴿وَيَكُونُ وَنُ بِالْحَسَنَةُ السَّيِّئَةَ ﴾ يدرءون بالحسنات السيئات لكمال صبرهم وتحملهم و كظمهم الغيظ، هكذا العلماء بالله وهكذا الصلحاء من عباده، قال الله تعالى: ﴿ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَي الدَّارِ ﴾ (٢) لهم العاقبة الحميدة، فسرها سبحانه بقوله: ﴿جَنَّاتُ عَدْن يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مَنْ آبَائهمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ ﴾(٢) من ثواهم على هذه الأعمال السابقة أن الله يشملهم وآبائهم وذرياهم وأزواجهم بفضله سبحانه وتعالى ورحمته، فالاستقامة على أمر الله وأداء حقــه والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والثبات على الحق والصبر في ذلك ودرء السسيئة بالحسنة، كل هذا من أسباب صلاح العبد وصلاح آبائه، وأزواجه وذريته واجتماعهم في دار كرامته وزيارة الملائكة لهم مسلمين عليهم ومرحبين هم، ومن نعم الله العظيمة على العبد أن يكون سببا لهداية أبيه وأمه وزوجته وذريته، وهكذا من نعم الله العظيمة على المرأة أن تكون سببا لهداية زوجها وأبيها وأمها وأولادها، ويعلم من الآيـة الكريمـة أن دخول الآباء والأزواج والذريات الجنة مع أقارهم إنما هو بسبب صلاحهم

<sup>(</sup>١) سورة الرعد الآية ٢٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد الآية ٢٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الرعد الآية ٢٣.

لا لمحرد النسب والقرابة ولكن بسبب الصلاح والاستقامة والاجتهاد في طاعة الله التي هي أعظم واسطة في صلاح العبد وأقربائه وزوجاته وذرياته واجتماعهم في دار كرامته، وهذه الآية الكريمة تشبه قوله تعالى في سورة سبأ: ﴿ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عنْدَنَا زُلْفَى إلا مَنْ آمَنَ وَعَملَ صَالحًا فَأُولَئكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْف بمَا عَملُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ﴾ (١) وقوله تعالى في سورة الحجرات: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مَنْ ذَكَر وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خبيرٍ ﴾ (٢) وهكذا ما جاء في معنى ذلك من الآيات الكريمات، كلها تبين أن المنازل العالية والفوز بجنات النعيم والسلامة من عذاب الله وغضبه، كل ذلك لا يحصل بمجرد الأماني والدعوة ولا بالأنساب والدعوة إنما يحصل ذلك بعد توفيق الله ورحمته بأسباب الصبر على طاعة الله والصبر عن محارمــه والإقبـــال عليـــه سبحانه وتعالى والإخلاص له في العمل والضراعة إليه بطلب التوفيق والهداية مع صبرهم على الشدائد والمشاق في سبيل الحق وصبرهم على المصائب، بهذا كله حصل لهم الخير العظيم والفوز بدار النعيم، وهكذا ينبغي لأهل الإيمان وأهل العلم والهداية أن يتخلقوا بهذه الأخلاق العظيمة ويسيروا عليها حتى تكون لهم العاقبة الحميدة، وحتى تكون لهـم عقبي الدار، فلا بد من صبر ولا بد من إخلاص، ولا بد من صدق، قال تعالى في سورة الإنسان: ﴿وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴾(٢) وقال سبحانه في سرورة المؤمنون ﴿إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائزُونَ﴾ (١) وقال في سورة الفرقان لما ذكر صفات عباد الرحمن العظيمة: ﴿أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ

<sup>(</sup>١) سورة سبأ الآية ٣٧

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات الآية ١٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الإنسان الآية ١٢.

<sup>(</sup>٤) سُورة المؤمنون الآية ١١١.

#### الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقُّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلامًا ﴾(١)

فهذه الخصال الحميدة التي ذكرها في قوله: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى اللّهُ وَصِرِهُم عن محارم الله المُوْصِ هَوْنَكُ (٢) الآيات، حصلت لهم بصبرهم على طاعة الله، وصبرهم عنى عارم الله، وصبرهم على المصائب، فلابد من العناية بهذا الأمر، وأن نعد له عدته ولابد أن يعلم طالب العلم أنه لا بد من الصبر وأن الأعمال العظيمة والخير الكثير، لا يحصل بمجرد الدعوى والرغبة والتمني من دون عمل وصبر، أسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته أن يوفقنا وسائر المسلمين للعلم النافع والعمل الصالح وأن يرزقنا جميعا التخلق بأحلاق أهل العلم والإيمان، أخلاق الرسل وأتباعهم بإحسان، وأن يزيدنا وجميع المسلمين من العلم النافع والعمل الصالح والبعيرة النافذة، وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسسنا ومسن سيئات أعمالنا، كما نسأله سبحانه أن يوفق القائمين على أمور المسلمين في كل مكان لكل ما يوفقهم لتحكيم شريعته والالتزام بها والتحاكم إليها، والحذر مما يخالفها، كما أسأله عز وحل أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان وأن يمنحهم الفقه في الدين وأن يعينهم على على ما يخالف شرعه على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يعيذنا وسائر المسلمين من كل ما يخالف شرعه إنه حل وعلا ولي ذلك والقادر عليه.. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا عمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان الآية ٧٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان الآية ٦٣.

## حادث المسجد الحرام وأمر المهدي المنتظر<sup>(١)</sup>

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى عداه. أما بعد:

فإن الحادثة النكراء والجريمة الشنعاء التي قام بها جماعة من المسلحين بعد صلاة الفجر من يوم الثلاثاء الموافق ١ / ١ / من عام ١٤٠٠ هجرية باقتحامهم المسجد الحرام وإطلاقهم النار بين الطائفين والقائمين والركع السجود في بيت الله الحرام أقدس بقعة وآمنها، قد اقضت مضاجع العالم الإسلامي وألهبت مشاعره وقابلها بالاستنكار الشديد، وما ذاك إلا لأنها عدوان على البيت الحرام الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا، وانتهاك لحرمته وحرمات البلد الأمين والشهر الحرام، وترويع للمسلمين، وإشعال لنار الفتنة، وخروج على ولي أمر البلاد بغير حق.

ولا شك أن هذا الإحرام يعتبر من الإلحاد في حرم الله الذي قال الله فيه: ﴿وَمَسَنْ عُذَابِ أَلِيمٍ ﴾ (٢) ويعتبر ترويعا للمسلمين وإيــذاء لهــم وظلما وعدوانا وقد قال الله عز وحل: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِاتِ بِغَيْرِ مَا كُتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴾ (٣) وقال سبحانه: ﴿وَمَنْ يَظْلِمْ مَنْكُمْ نُذَقْــهُ عَذَابًا كَبِيرًا ﴾ (١) يضاف عَذَابًا كَبِيرًا ﴾ (١) وقال عز وحل: ﴿وَالطَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ ﴾ (١) يضاف إلى ذلك حملهم

<sup>(</sup>١) نشر في العدد الخامس من مجلة البحوث الإسلامية سنة ١٤٠٠هـ

<sup>(</sup>٢) سورة الحج الآية ٢٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب الآية ٥٨.

<sup>(</sup>٤) سورة الفرقان الآية ١٩.

السلاح وإطلاقهم النار على رجال الأمن الذين أرادوا إطفاء فتنتهم وحماية المسلمين من شرهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم همن حمل علينا السلاح فليس منا، وهي عن حمل السلاح في الحرم وقال عليه الصلاة والسلام: (إن هذا البلد حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يسفك فيه دم ولا يعضد فيه شجره) وقال أيضا عليه الصلاة والـسلام: (إن هذا البلد لم يحل القتال فيه لأحد قبلي و لا يحل لأحد بعدي وإنما أحل لي ساعة من نهار وقد عادت حرمته اليوم كحرمته بالأمس فليبلغ الشاهد الغائب) والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وقد تعدى شر هذه الفتنة وضررها إلى كثير من الحجاج وغيرهم، يضاف إلى ذلك إغلاقهم أبواب المسجد الحرام ومنعهم بذلك الداحلين والخارجين، وبذلك تدخل هذه الطائفة تحت قوله عز وجل: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مَمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فيهَا اسْمُهُ وَسَعَى في خَرَابِهَا أُولَئكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إلا خَالفينَ لَهُمْ في الدُّنْيَا خزْيٌ وَلَهُمْ في الْآخرَة عَذَابٌ عَظيمٌ ﴾ (٢) وبالجملة فقد حصل بهذه الحادثة الشنيعة ظلم كثير وفساد عظيم وبلاء كبير ولا نعلم أنه مر بالمسجد الحرام مثل هذه الحادثة لا في الجاهلية ولا في الإسلام. أما تبريرهم لظلمهم وعدواهم وفـسادهم الكبير بأنهم أرادوا إعلان البيعة لمن زعموه المهدي، فهذا تبرير فاسد وخطأ ظاهر وزعم لا دليل عليه ولا يجوز أن يستحلوا به حرمة المسجد الحرام وحرمة المسلمين الموجودين فيه ولا يبيح لهم حمل السلاح وإطلاق النار على رجال الأمن ولا على غيرهـم لأن المهدي المنتظر من الأمور الغيبية التي لا يجوز لأي مسلم أن يجزم بأن فلانا ابن فلان هو المهدي المنتظر لأن ذلك قول على الله وعلى رسوله بغير علم، ودعوى لأمر قد استأثر الله به حتى تتوافر العلامات والأمارات التي أوضحها النبي صلى الله عليه وسلم وبين ألها وصف المهدى، وأهمها

<sup>(</sup>١) سورة الشورى الآية ٨.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ١١٤.

وأوضحها أن تستقيم ولايته على الشريعة، وأن يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا مع توافر العلامات الأخرى، وهي: كونه من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكونه أجلى الجبهة أقنى الأنف وكون اسمه واسم أبيه يوافق اسم النبي صلى الله عليه وسلم واسم أبيه، وبعد توافر هذه الأمور كلها يمكن المسلم أن يقول أن من هذه صفته هو المهدي.

أما اعتماد المنامات في إثبات كون فلان هو المهدي فهو مخالف للأدلة الـشرعية ولإجماع أهل العلم والإيمان. لأن المرائي مهما كثرت لا يجوز الاعتماد عليها في حلاف ما ثبت به الشرع المطهر؛ لأن الله سبحانه أكمل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم و لأمته الدين وأتم عليهم النعمة قبل وفاته عليه الصلاة والسلام فلا يجوز لأحد أن يعتمد شيئا من الأحلام في مخالفة شرعه عليه الصلاة والسلام، ثم إن المهدي قد أحــبر الــنبي صلى الله عليه وسلم أنه يحكم بالشرع المطهر فكيف يجوز له ولأتباعه انتهاك حرمـة المسجد الحرام وحرمة المسلمين وحمل السلاح عليهم بغير حق، وكيف يجوز له الخروج على دولة قائمة قد اجتمعت على رجل واحد وأعطته البيعة الشرعية فيسشق عصاها ويفرق جمعها، وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: (من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه كائنا من كان) حرجه مــسلم في صحيحه، ولما بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بايعهم عليي أن لا ينازعوا الأمر أهله، وقال: (إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان) وهـذه الدولـة بحمد الله لم يصدر منها ما يوجب الخروج عليها، وإنما الذي يستبيح الخروج على الدولة بالمعاصى هم الخوارج، الذين يكفرون المسلمين بالنفوب، ويقاتلون أهل الإسلام، ويتركون أهل الأوثان، وقد قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: (إلهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية وقال: أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أحرا لمن قتلهم عند الله يـوم القيامة) متفق عليه. والأحاديث في شأهم كثيرة معلومة، وقد قال النبي: (من رأى من أميره شيئا من معصية لله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا يترعن يدا من طاعة فإن من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة حاهلية) وقال عليه الـصلاة والـسلام في حديث الحارث الأشعري: (وأنا آمركم بخمس الله أمري بهـن: الجهاد، والـسمع، والطاعة، والهجرة، والجماعة، فإن من فارق الجماعة شيرا فقد خلع ربقة الإسلام مـن عنقه إلا أن يراجع) والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.. وقد صدر من علماء المملكة فتوى في هذه الحادثة والقائمين بها، وأنا من جملتهم، وقد نشرت في الصحف المحلية، وأذيعت بواسطة الإذاعة المرئية والمسموعة.. وفيما يلي نصها:

#### بيان من هيئة كبار العلماء بشأن الاعتداء على المسجد الحرام

الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده محمد وعلى آله وصحبه، وبعد: فبمناسبة انعقاد مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الخامسة عشرة في مدينة الرياض في النصف الأول من شهر صفر عام ١٤٠٠ هـ للنظر في الأعمال المدرجة في حدول أعمال هذه الدورة، رأت الهيئة أن من واجبها إصدار بيان بشأن الاعتداء على المسجد الحرام من قبل الفئة المعتدية الضالة التي كفى الله المؤمنين شر عدواها فتم القضاء عليها بفضل الله وكرمه، فإن هيئة كبار العلماء هذه المناسبة تستنكر من هذه الفئة الظالمة

فعلها الآثم وعدوالها الغادر وتعتبرها بذلك قد ارتكبت عدة حرائم أهمها ما يلي:

1- انتهاك حرم الله وجعله ميدانا للقتل والقتال وتحويله من حرم آمن إلى ساحة حرب تسوده الفوضى والفزع والاضطرابات والقتل والقتال متجاهلين ما في ذلك من الوعيد الشديد والإجرام البالغ، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ الله على الله عليه وسلم قال: (إن عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿(١) وفي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرا فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس فليبلغ الشاهد الغائب).

٢- سفك دماء المسلمين في البلد الحرام مكة المكرمة وفي حرمه الآمن حيث قتل فيه
على أيديهم وبسبب فتنتهم العشرات من المسلمين معصومي الدم والمال.

٣- الإقدام على القتال في البلد الحرام وفي الشهر الحرام، قال تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ﴾ الآية.

٤- الخروج على إمام المسلمين وولي أمرهم، وهم مع إمامهم وتحت ولايته وسلطانه في حال من الاستقرار والتكاتف والتآلف والتناصح واجتماع الكلمة يحسدهم عليها كثير من شعوب العالم ودولها مستهينين بجريمة الخروج على ولي أمر المسلمين وخلع ما في أعناقهم له من بيعة نافذة

<sup>(</sup>١) سورة الحج الآية ٢٥.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية. ٢١٧.

جاهلين أو متجاهلين ما في ذلك من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾(١)

وفي الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا، أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، قال: (إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان) واللفظ لمسلم (٢) وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية) وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر)، وفي صحيح مسلم عن عرفجة بن شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه كائنا من كان).

٥- التسبب في تعطيل حرم الله مدة اعتدائهم عليه من الشعائر الدينية من صلاة وذكر وطواف وتلاوة لكتاب الله وغير ذلك من أنواع العبادات حتى إنه مضى عليه جمعتان لم تصل فيه ولم ترفع من مآذنه نداءات الصلاة جمعة وجماعة، قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مَمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللّه أَنْ يُذْكُرَ فيهَا اسْمُهُ وَسَعَى في خَرَابِهَا﴾ (٢) الآية.

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ٥٩.

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم برقم ۱۷۰۹.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية ١١٤.

٦- التغرير بمجموعة من الأغرار والنساء والسذج وغيرهم، بزجهم في حظيرة هذا
الطغيان الآثم وتعريضهم لكثير من المآسي وصنوف المشقة والتسبب في قتل بعضهم.

٧- الانقياد لداعي الهوى والضلال، حيث قام من تولى كبر هذه الفتنة بالإشارة إلى أحدهم بأنه هو المهدي المنتظر وأعلن المطالبة بمبايعته مع انتفاء ما يدل على ذلك ووجود ما يكذبه.

وبناء على ما تقدم فإن هيئة كبار العلماء تعتبر هذه الفئة فئة ضالة لاعتدائها على حرم الله وعلى مسجده الحرام وسفكها الدم الحرام وقيامها بما يسبب فرقة المسلمين وشق عصاهم وبذلك دحلت تحت قوله سبحانه: ﴿وَمَنْ يُرِدْ فيه بِالْحَادِ بِظُلْمٍ تُذَقُّ هُنَّ عَمَا اللهِ اللهِ أَنْ يُدْكُو فيها اسْمُهُ مِنْ عَذَابِ اللهِ أَنْ يُدْكُو فيها اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِها ﴿(١) وقوله: ﴿وَمَنْ أَظُلُمُ مِمَنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَنْ يُدْكُو فيها اسْمُهُ وَسَعَى في خَرَابِها ﴾(١) الآية. والهيئة إذ ترى في هذه الفئة الظالمة هذا الرأي ترى أن في منشوراةا من الشبه الآثمة والتأويلات الباطلة والاتجاهات الضالة ما يعتبر بذور شر وفتنة وضلال وطريق إلى الفوضى والاضطرابات والتلاعب بمصالح البلاد والعباد بدعاوى قد يغتر بعض السذج بظاهرها وفي بواطنها الشر المستطير، وإذ تبين الهيئة ذلك وتستنكره فإله المنظمة عند المناسبة وبمناسبة القضاء على فتنتهم من حكومة والاتجاهات السيئة، كما أن الهيئة بهذه المناسبة وبمناسبة القضاء على فتنتهم من حكومة حلالة الملك حالد بن عبد العزيز حفظه الله ووفقه وأعانه على كل حير، تسشكر الله سبحانه وتعالى أن يسر أسباب القضاء عليها، وتسأله تعالى أن يحمي هذه البلاد وبلاد المسلمين عامة من كل سوء وأن يجمع شملها على الحق ويعين ولاقا

<sup>(</sup>١) سورة الحج الآية ٢٥.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ١١٤.

ويعزهم بالإسلام ويعز الإسلام بهم ويجعل لهم من البطانة الصالحة من إذا هموا بالخير أعانوهم عليه وإذا جهلوه أرشدوهم إليه وإذا نسوه ذكروهم إياه وأن يحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون؛ من ظالم وحاقد وماكر وحاسد، وتقدر الهيئة الجهود العظيمة التي بذلتها الحكومة في القضاء على هذه الفتنة بطريقة اتسمت بالقوة والحكمة والبصيرة وتشكر كل من ساهم في القضاء عليها بيده أو لسانه أو قلمه وفي مقدمة هؤلاء جلالة الملك وولي عهده وأعوانه المخلصين والقوات العسكرية بمختلف مسمياتها ورتب أفرادها، وتسأل الله سبحانه وتعالى لقتلاهم المغفرة والرحمة وجزيل الثواب ولأحيائهم الأجر العظيم والثبات على الحق والهدى والله حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله على نبينا عمد وعلى آله وصحبه وسلم.

رئيس الدورة الخامسة عشره

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

| عبد الله محمد بن حمید    | محمد بن علي الحركان  | عبد الله خياط     |
|--------------------------|----------------------|-------------------|
|                          | لم يحضر الدورة لسفره |                   |
| عبد الرزاق عفيفـــــي    | عبد العزيز بن صالح   | سليمان بن عبيد    |
| إبراهيم بن محمد آل الشيخ | محمد بن جبير         | راشد بن خنین      |
| عبد الجيد حســـــن       | صالح بن غصون         | عبد الله بن غدیان |
| صالح بن لحيــــــدان     | عبد الله بن منيع     | عبد الله بن قعود  |

وفيها الكفاية إن شاء الله والإقناع لطالب الحق، وإنما أردت بكلمتي هذه مزيد الإيضاح والبيان لخطأ هذه الطائفة وظلمها وعدوالها فيما فعلت، وخطئها فيمن زعمت أنه المهدي..

أما إنكار المهدي المنتظر بالكلية كما زعم ذلك بعض المتأخرين فهو قول باطل الأن أحاديث خروجه في آخر الزمان وأنه يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا قد تواترت تواترا معنويا وكثرت جدا واستفاضت كما صرح بذلك جماعة من العلماء، منهم أبو الحسن الآبري السجستاني من علماء القرن الرابع، والعلامة السفاريني والعلامة الشوكاني وغيرهم، وهو كالإجماع من أهل العلم.

ولكن لا يجوز الجزم بأن فلانا هو المهدي إلا بعد توافر العلامات التي بينها النبي في الأحاديث الصحيحة الثابتة، وأعظمها وأوضحها كونه يملأ الأرض عدلا وقسطا، كما ملئت حورا وظلما كما سبق بيان ذلك.

ونسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين ويمنحهم الفقه في الدين، وأن يوفق ولاة أمرهم للحكم بشريعته والتحاكم إليها والحذر من كل ما خالفها، وأن يحسن العاقبة للمسلمين أنه حواد كريم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

## تعليق<sup>(١)</sup> على محاضرة عنواها:

#### "عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر"

بعد انتهاء المحاضر من إلقاء محاضرته "عقيدة أهل السنة والأثر.. "قام فضيلة نائب رئيس الجامعة الإسلامية آنذاك الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز فعلق على المحاضرة بالكلمة التالية (٢). الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداة إلى يوم الدين.

أما بعد: فإنا نشكر محاضرنا الأستاذ الفاضل الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد على هذه المحاضرة القيمة الواسعة فلقد أجاد فيها وأفاد واستوفى المقام حقا فيما يتعلق بالمهدي المنتظر مهدي الحق، ولا مزيد على ما بسطه من الكلام فقد بسط واعتنى، وذكر الأحاديث، وذكر كلام أهل العلم في هذا الباب، وقد وفق للصواب وهدي إلى الحق، فجزاه الله عن محاضرته حيرا وجزاه الله عن جهوده حيرا وضاعف له المثوبة وأعانه على التكميل والإتمام لرسالته في هذا الموضوع، وسوف نقوم إن شاء الله بطبعها بعد انتهائه منها لعظم فائدها ومسيس الحاجة إليها والخلاصة التي أعلقها على هذه المحاضرة القيمة أن أقول:

إن الحق والصواب هو ما أبداه فضيلته في هذه المحاضرة، كما بينه أهل العلم، فأمر المهدي أمر معلوم والأحاديث فيه مستفيضة بل متواترة

٩٨.

<sup>(</sup>١) نشرت في مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة العدد الثالث السنة الأولى ذو القعدة سنة ١٣٨٩هـــ ص ١٦١-١٦٤ تعليقا على محاضرة للشيخ عبد المحسن بن حمد العباد المدرس بالجامعة.. وقد نشرت في المجلة قبلها هذه المحاضرة بعنوان عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر.

<sup>(</sup>٢) نقلت من شريط التسجيل وعرضت على فضيلته بعد نقلها فأذن في نشرها.

متعاضدة، وقد حكى غير واحد من أهل العلم: تواترها، كما حكاه الأستاذ في هذه المحاضرة، وهي متواترة تواترا معنويا لكثرة طرقها واختلاف مخارجها وصحابتها ورواها وألفاظها، فهي بحق تدل على أن هذا الشخص الموعود به أمره ثابت وخروجه حق وهو (محمد بن عبد الله العلوي الحسني) من ذرية الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا الإمام من رحمة الله عز وجل للأمة في آخر الزمان يخرج فيقيم العدل والحق ويمنع الظلم والجور، وينشر الله به لواء الخير على الأمة عدلا وهداية وتوفيقا وإرشادا للناس. وقد اطلعت على كثير من أحاديثه فرأيتها كما قال الشوكاني وغيره، وكما قال ابن القيم وغيره: فيها الصحيح وفيها الحسن، وفيها الضعيف المنجر، وفيها أخبار موضوعة، ويكفينا من ذلك ما استقام سنده، سواء كان صحيحا لذاته أو لغيرة، وسواء كان حسنا لذاته أو لغيره، وهكذا الأحاديث الضعيفة إذا انجرت وشد بعضها بعضا فإنما حجة عند أهل العلم. فإن المقبول عندهم أربعة أقسام: صحيح لذاته، وحسن لغيره.

هذا ما عدا المتواتر، أما المتواتر فكله مقبول سواء كان تواتره لفظيا أو معنويا، فأحاديث المهدي من هذا الباب متواترة تواترا معنويا، فتقبل بتواترها من جهة اختلاف الفاظها ومعانيها وكثرة طرقها وتعدد مخارجها، ونص أهل العلم الموثوق بهم على ثبوتها وتواترها. وقد رأينا أهل العلم أثبتوا أشياء كثيرة بأقل من ذلك، والحق أن جمهور أهل العلم بل هو اتفاق منهم على ثبوت أمر المهدي، وأنه حق، وأنه سيخرج في آخر الزمان.

أما من شذ عن أهل العلم في هذا الباب فلا يلتفت إلى كلامه في ذلك. وأما ما قاله الحافظ إسماعيل بن كثير رحمة الله عليه في كتابه التفسير في سورة المائدة عند ذكر النقباء، وأن المهدى: يمكن أن

يكون أحد الأئمة الاثنى عشر فهذا: محل نظر.فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: (لا يزال أمر هذه الأمة قائما ما ولي عليهم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش) فقوله: (لا يزال أمر هذه الأمة قائما) يدل على أن الدين في زماهم قائم، والأمر نافذ، والحق ظاهر، ومعلوم أن هذا إنما كان قبل انقراض دولة بني أمية، وقد حرى في آخرها اختلاف تفرق بسببه الناس، وحصل به نكبة على المسلمين، وانقسم أمر المسلمين إلى خلافتين: خلافة في الأندلس، وخلافة في العراق، وجرى من الخطوب والشرور ما هو معلوم.

والرسول عليه الصلاة والسلام قال: (لا يزال أمر هذه الأمة قائما) ثم جرى بعد ذلك أمور عظيمة حتى اختل نظام الخلافة وصار على كل جهة من جهات المسلمين أمير وحاكم وصارت دويلات كثيرة، وفي زماننا هذا أعظم وأكثر.

والمهدي حتى الآن لم يخرج، فكيف يصح أن يقال أن الأمر قائم إلى خروج المهدي ؟ هذا لا يمكن أن يقوله من تأمل ونظر. والأقرب في هذا كما قاله جماعة من أهل العلم: أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث: (لا يزال أمر هذه الأمقاقائما ما ولي عليهم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش) أن مراده من ذلك: الخلفاء الأربعة، ومعاوية رضي الله عنهم، وابنه يزيد، ثم عبد الملك بن مروان، وأولاده الأربعة، وعمر بن عبد العزيز، فهؤلاء اثنا عشر خليفة. والمقصود أن الأئمة الأثني عشر في الأقرب والأصوب ينتهي عددهم بمشام بن عبد الملك، فإن الدين في زماهم قائم والإسلام منتشر والحق ظاهر والجهاد قائم، وما وقع بعد موت يزيد من الاختلاف والانشقاق في الخلافة وتولي مروان في الشام وابن الزبير في الحجاز، لم يضر المسلمين في ظهور دينهم، فدينهم ظاهر وأمرهم قائم وعدوهم مقهور مع وجود هذا الخلاف الذي حرى ثم زال بحمد الله بتمام

البيعة لعبد الملك واحتماع الناس بعد ما جرى من الخطوب على يد الحجاج وغيره.

و بهذا يتبين أن هذا الأمر الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم قد وقع ومضى وانتهى، وأمر المهدي يكون في آخر الزمان وليس له تعلق بحديث جابر بن سمرة في الأئمة الأثني عشر. أما كون المهدي يكون عند نزول عيسى فقد قال ابن كثير في الفتن والملاحم: أظنه يكون عند نزول المسيح، والحديث الذي رواه الحارث بن أبي أسامة يرشد إلى هذا ويدل عليه؛ لأنه قال: أميرهم المهدي، فهو صريح في أنه يكون عند نزول عيسى ابن مريم، كما ترشد إليه بعض روايات مسلم وبعض الروايات الأخرى، لكن ليست بالصريحة فهذا هو الأقوم والأظهر ولكنه ليس بالأمر القطعي.

أما كونه سيخرج في آخر الزمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أمر معلوم، والأحاديث ظاهرة في ذلك كما تقدم، والحق كما قاله الأثمة والعلماء في ذلك أنه لا بد من خروجه وظهوره. وأما أمر المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام وأمر المسيح الدجال فأمرهما أظهر وأوضح، فالأمر فيهما قطعي، وقد أجمع على ذلك علماء الأمة وبينوا للناس أن المسيح نازل في آخر الزمان، كما أن الدجال خارج في آخر الزمان، وقد تواترت بذلك الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلها صحيحة متواترة بتزول عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان وحكمه بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام وقتله الدجال مسيح الضلالة. هذا حق وهكذا خروج الدجال حق أما مسن أنكر ذلك وزعم أن نزول المسيح ابن مريم ووجود المهدي إشارة إلى ظهور الخير، وإن وجود الدجال ويأجوج ومأجوج وما أشبه ذلك إشارة إلى ظهور الشر فهذه أقوال فاسدة بل باطلة في الحقيقة، لا ينبغي أن تذكر، فأهلها قد حادوا عن الصواب وقالوا وأمرا خطيرا، لا وجه له في الشرع ولا وجه له في الأثر ولا في النظر، والواجب تلقي ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم بالقبول والإيمان به

والتسليم، فمتى صح الخبر عن رسول الله فلا يجوز لأحد أن يعارضه برأيه واحتهاده، بل يجب التسليم كما قال الله عز وجل: ﴿فَلا وَرَبّكَ لا يُوْمِنُونَ حَتّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمّا قَضَيْتَ وَيُصسَلّمُوا يُحكّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمّا قَضَيْتَ ويُصسَلّمُوا تَسليمًا ﴿(١) وقد أحبر صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر عن الدجال وعن المهدي وعن عيسى المسيح ابن مريم فوجب تلقي ما قاله بالقبول والإيمان بذلك والحذر من تحكيم الرأي والتقليد الأعمى الذي يضر صاحبه ولا ينفعه لا في الدنيا ولا في الآخرة.

وأسأل الله عز وحل أن يوفق الجميع لما فيه رضاه وأن يمنحنا جميعا الفقه في دينــه والثبات على الحق حتى نلقى ربنا سبحانه وتعالى وهو راض عنا. وصلى الله على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ٦٥.

### وجوب الصدق والنصح في المعاملات <sup>(١)</sup>

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد: فإن الله سبحانه وتعالى أوجب على المسلمين الصدق والنصح في جميع المعاملات، وحرم عليهم الكذب والغش والخيانة، وما ذاك إلا لما في الصدق والنصح وأداء الأمانة من صلاح أمر المحتمع والتعاون السليم بين أفراده والسلامة من ظلم بعضهم لبعض وعدوان بعضهم عليي بعض، ولما في الغش والخيانة والكذب من فساد أمر المحتمع وظلم بعضه لبعض وأحذ الأموال بغير حقها وإيجاد الشحناء والتباغض بين الجميع، ولهذا صح عن رسول الله صلى الله عليـــه وسلم أنه قال: (الدين النصيحة) قيل لمن يا رسول الله ؟ قال (لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم) خرجه مسلم في صحيحه. وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي رضى الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم وفي الصحيحين أيضا عن حكيم بن حزام رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما) وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من غشنا فليس منا) وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على صبرة من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال (ما هذا يا صاحب الطعام) ؟ قال أصابته السماء يا رسول الله قال (أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني) فهذه الأحاديث الصحيحة وما جاء في معناها كلها تدل علي و جوب النصح والبيان والصدق في المعاملات وعلى تحريم الكذب والغش والخيانة في ذلك كما تدل على أن

<sup>(</sup>١) نشرت في مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة العدد الرابع السنة السادسة لشهر ربيع الآخر عام ١٣٩٤ ص٣-٥.

الصدق والنصح من أسباب البركة في المعاملة، وأن الكذب والغش من أسباب محقها، ومن النصح والأمانة بيان العيوب الخفية للمشتري والمستأجر وبيان حقيقة المشمن والسوم عند الإخبار عنهما. ومن الغش والخيانة الزيادة في السوم أو المثمن ليبذل المشتري أو المستأجر مثل ذلك أو قريبا منه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رحل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأعطي كما كذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها وفي وإن لم يعطه منها لم يف) فالواجب على جميع المسلمين تقوى الله في المعاملة والحذر من أسباب غضب الله وأليم عقابه الذي توعد به أصحاب الغش والخيانة والكذب، كما يجب على الجميع التواصي بالصدق والنصح وتقوى الله في جميع الأمور. لأن في ذلك سعادة الدنيا والآخرة وصفاء القلوب وصلاح المجتمع، وفي ذلك أيضا حصول البركة في المعاملة والسلامة من أكل الحرام ومن ظلم المسلم لأحيه.

وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (المؤمن للمؤمن كالبنيان يسشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه) وقال عليه الصلاة والسلام: (مثل المسلمين في توادهم وتراجمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى).

وأسأل الله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين، ويجمع قلوبهم على التقوى، ويصلح قادهم، ويمنحهم جميعا الصدق، والنصح في جميع الأمور والتعاون على البر والتقوى، إنه حواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

# "التذكير بالله والتآخي في الله من أهم القربات ومن أفضل التذكير بالله والتآخي الله عن أهم القربات ومن أفضل الطاعات (١)

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وحيرته من خلقه، وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه، ومن سلك سبيله واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد: أيتها الأخروات في الله، أشكر رئيسة الجمعية على دعوتي إلى هذا اللقاء، وأسأل الله أن يوفقها والعاملات معها لما فيه صلاح الجمعية واستمرار نفعها، ولما فيه أيضا صلاح المسلمين جميعا. أيتها الأخوات في الله: إن التذكير بالله والتآخي في الله من أهم القربات ومن أفضل الطاعات، وهو مسن التناصح والتعاون على البر والتقوى، ومن التواصي بالحق الذي أثني الله على أهله، وأخير أهم هم الرابحون، قال تعالى ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْبُوتِ الله الله الله في الله الله الله والتقوى، ويدخل في ذلك النصيحة والتوجيه إلى الخير، والأمر الله والأمل بالمعروف والنهي عن المنكر، وبر الوالدين، وغير ذلك مما ينفع العبدد في العاحل بالمعروف والنهي عن المنكر، وبر الوالدين، وغير ذلك مما ينفع العبدد في العاحل والآجل، وهي عن المنكر، وبر الوالدين، وغير ذلك مما ينفع العبدد في العاحل والآجل، وهي عن المنكر، وبر الوالدين، وغير ذلك عما ينفع العبدد في العاحل والآجل، وهي عن المنكر، وبر الوالدين، وغير ذلك عما ينفع العبداد في العاحل والآجل، وهي عن التعاون على كل ما يغضب

<sup>(</sup>۱) محاضرة ألقاها سماحة الشيخ في جمعية الوفاء الخيرية بالرياض ضمن برامجها الثقافية في مستهل شهر رجب عام ١٤٠٤هـــ ونشرت بالجزيرة العدد ٢٢١٠ الصادر يوم الأحد ٧/ رجب عام ١٤٠٤.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة الآية ٢.

<sup>(</sup>٣) سورة العصر كاملة.

يدخل في التعاون على الإثم والعدوان. فلا يجوز لمسلم أو مسلمة أن يعين على معصية الله عز وجل، وينبغي للمؤمن والمؤمنة ألا يتأخرا عن التعاون على البر والتقوى. وأخبر في سورة العصر أن من صفات الرابحين الناجين السعداء: الإيمان، والعمل الصالح، والتواصي بالحق، والتواصي بالصبر. هذه أيتها الأخروات في الله صفات الرابحين، صفات السعداء: الإيمان بالله ورسوله إيمانا صادقا، ثم العمل الصالح، وهو ثمرة الإيمان وهو موجب الإيمان، وهو أداء فرائض الله والكف عن محارم الله، والمسارعة إلى الخيرات والازدياد من أنواع القربات. والأمر الثالث: التواصي بالحق، ويدخل فيه التناصح، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسائر وجوه الخير.

والرابع: التواصي بالصبر فإن الأمور المهمة لا تحصل إلا بالله ثم بالصبر، فلهذا أخبر سبحانه عن صفات الرابحين ألهم يتواصون بالصبر.

هذه العناصر الأربعة هي أسباب الوصول إلى السعادة، والوصول إلى الربح، وهذه العناصر إذا توافرت للمجتمع صار مجتمعا صالحا، سواء كان رجاليا أو نسائيا، كل مجتمع تتوافر فيه هذه الأمور الأربعة وهي: الإيمان الصادق بالله ورسوله، إيمانا يتضمن توحيد الله ويتضمن الإيمان بالرسل جميعا ومنهم خاتمهم وأفضلهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ويتضمن الأصل الثاني وهو العمل الصالح، وهو أداء الفرائض وترك المحارم، والمسارعة في الخيرات، ويتضمن العنصر الثالث وهو التواصي بالحق والتعاون على الخير والتناصح، ويتضمن العنصر الرابع التواصى بالصبر.

ووصيتي لكن أيتها الأخوات العناية بهذه الأصول والحرص عليها، ولا سيما في هذا العصر الذي كثرت فيه الشرور، وغلب فيه الجهل بأمور الدين، وقل فيه العلم.

ويجب على المؤمن والمؤمنة التعاون على البر والتقوى دائما، ولا سيما في هذا العصر الذي لا تخفى حاله وما كثر فيه من المغريات وأسباب الشقاء، وما حصل فيه من الاختلاط بالكفرة والفسقة، وما حصل فيه أيضا من الرفاهية وتطور الأحوال في كل شيء.

فالمؤمن والمؤمنة في أشد الحاجة للتواصي بالحق والتناصح والتعاون على الخير والصبر على ذلك. فالمؤمن ينصح أحاه إذا رأى منه تقصيرا، وأيضا المؤمنة تنصح أحتها في الله وأخاها في الله: زوجها وأباها وابنها وابنتها وأختها وجدتما وأمها وغيرهم، في كل شيء: في الصلاة، في الصوم، في الحج، في بر الوالدين، في الكف عن محارم الله، في صلة الرحم، إلى غير ذلك. والناس بخير ما تناصحوا وتواصوا بالحق، فإذا أهملوا وضيعوا وتقاعسوا عن هذا الأمر العظيم، ظهرت بينهم المنكرات، وقلت بينهم الخيرات، وانتشرت الرذائل.

#### أخلاق المؤمنين والمؤمنات:

ومما ورد في كتاب الله العظيم فيما يتعلق بهـذا الأمـر العظـيم قولـه تعـالى: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (١).

- 1.4

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآية ٧١.

هذه صفة المؤمنين والمؤمنات، وهذه أخلاقهم، بعضهم أولياء بعض لا حقد ولا حسد، ولا غش ولا خيانة ولا تنابز بالألقاب ولا لمز، ولا غير ذلك مما يؤذي ومما يسبب الشحناء والعداوة والفرقة، بل هم أولياء يتحابون في الله، ويتناصحون ويتواصون بكل خير. ولذلك يأمرون بالمعروف ويتناهون عن المنكر فيما بينهم، هكذا المؤمنون والمؤمنات.

وهذا تصلح بحتمعالهم، وتستقيم أحوالهم، ثم مع هذا يقيمون الصلاة كما شرعها الله بالطمأنينة، وبالخشوع والإقبال عليها، والمحافظة عليها في أوقالها، وأداء ما يلزم فيها من شروط وأركان وواجبات، أي أن تقام كما شرع الله، يؤدولها كما شرع الله في كل وقت. ﴿وَيُوْتُونَ الرَّكَاةَ ﴾ ويعطولها إلى المستحقين لها كما أمر الله، ثم قال: ﴿وَيُطِيعُونَ الله وَرَسُولُهُ ﴾ من صفات أهل الإيمان ذكورا وأناثا طاعة الله ورسوله في جميع الأمور. وهذه أسباب السعادة، وهذه سبل النجاة، هذا ما أوصيكم به ونفسي: تقوى الله حل وعلا، والقيام هذه الأمور وتدبرها وتعقلها، كما أوصيكن بكتاب الله الذي القرآن الكريم، بتدبره وتعقله، والإكثار من تلاوته والعمل بما فيه، وهو كتاب الله الذي قال لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه، تتريل من حكيم حميد، كتاب الله الذي قال فيه سبحانه: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدي للَّتِي هِي أَقُونَهُ ﴿(١) وقال فيه عز وحل: ﴿وَنَوْلُنُ لُنُولُنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبُرُوا آيَاتِه وَلِيَتَذَكُّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾(١) وقال فيه عز وحل: ﴿وَنَوْلُ لَيْكَالُ الله عَلَيْكَ الْكَتَابُ تَبْيَانًا لِكُلِّ شَيْء وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾(١) وقال فيه عز وحل: إلى قيل تبارك وتعالى: ﴿كَتَابُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَبُرُوا آيَاتِه وَلِيَتَذَكُورَ أُولُو الْأَلْبَابِ إِلَى الله وسيكن.

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء الاية ٩.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل الآية ٨٩.

<sup>(</sup>٣) سورة ص الآية ٢٩.

هذا الكتاب العظيم تلاوة وتدبرا، وتعقلا وعملا، التي تقرأ عن ظهر قلب تحمد الله وتقرأ عن ظهر قلب، كيفما شاءت مضطجعة وجالسة وماشية، والتي تحتاج إلى مصحف تقرأ منه على طهارة وتدبر وتعقل، فيه الهدى والنور، وفيه الدعوة إلى كل خير: الدعوة إلى مكارم الأخلاق، ومحاسن الأعمال، فيه الترهيب من مساوئ الأخلاق، وسيئ الأعمال.

كما أوصيكن بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والحرص على سماع الأحاديث فيما بينكن: من (رياض الصالحين)، أو (بلوغ المرام)، أو (منتقى الأحبار)، أو غيرها من كتب الحديث المعتبرة كالصحيحين والسنن الأربع.

وننصح بهذا كل مسلم ومسلمة في أنحاء المعمورة، فإن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تدعو إلى الهدى، وكلها تفسر كتاب الله، وتدل على معناه. فالتي تقرأ وتطالع الكتب تستفيد، ومن أحسن ما يقتني (رياض الصالحين)، فهو كتاب جيد، و (بلوغ المرام)، و (منتقى الأخبار) و (عمدة الحديث)، هذه كتب جيدة ومفيدة وعظيمة. وإذا كانت لا تقرأ فيمكن أن تقرأ عليها ابنتها أو أختها أو ابنها أو أخوها في محالس مرتبة، في أوقات معينة للفائدة والتعاون على الخير والتفقه في الدين.

أسأل الله بأسمائه أن يوفقنا وإياكن إلى الخير، وأن يمنحنا الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يزيدنا وإياكن علما نافعا، وعملا صالحا.

أما موضوع هذا اللقاء وهو الكلام على (الاستهلاك)، وما يترتب على الوقوع فيه من التبذير، والإسراف، فكلمتي هنا أقول: قد أنزل الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم آيات فيها ذكر الإسراف والتبذير، والنهي عنهما، والثناء على المقتصدين والمستقيمين في تصرفاهم في أكلهم وشربهم وسائر نفقاهم.

فلا إسراف ولا تبذير، ولا بخل ولا تقتير، ولا غلو ولا حفاء. هكذا شرع الله بالتوسط في الأمور كلها، ومن ذلك النهي عن الغلو، فالعباد منهيون عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين).

والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لا تَغْلُوا فِي دِيسِنِكُمْ ﴿(١) وَهُيهِ سبحانه لهم هو هي لنا أيضا، والجفاء والتقصير منهي عنهما، بل يجلب أن نودي الواجبات وندع المحرمات ونسارع في الخيرات من غير غلو ولا جفاء.

والغلو هو: الزيادة فيما شرع الله، مثل الذي لا يكفيه الوضوء الشرعي، بل يزيد ويسرف في الماء، فلا يكتفي بغسل يديه ورجليه ثلاثا بل يزيد على ذلك، فهذا نوع من الغلو فيما شرع الله، وهكذا في الأذان، وهكذا في الإقامة، وهكذا في السحوم إلى غير ذلك.

فالزيادة في الشرع تسمى غلوا وإفراطا وبدعة، والتقصير في الصلاة بالنقص وعدم الكمال يسمى حفاء وتفريطا. وهكذا النقص في الصوم أن لا يحفظه من المعاصب كالغيبة والنميمة وسيئ الكلام والفعال حال صومه، فهذا جفاء في الصوم ونقص.

ومن الغلو في الصيام: كونه لا يتكلم أو لا يجالس الناس فهذا غلو.

ولكن نصلي كما شرع الله، ونصوم كما شرع الله، ونبتعد عما حرم الله، وهكذا في النفقات لا إسراف ولا تبذير ولا بخل ولا تقتير، ولكن بين ذلك خير الأمور أوسطها، كما قال سبحانه وتعالى: ﴿وَكَذَلَكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾(١).

- 11. -

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ١٧١.

فالشرع جاء بالتوسط في الأمور كلها، وعدم الغلو، وعدم الجفاء، وعدم التشدد. قال الله سبحانه: ﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُدُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدُ وَكُلُوا وَاشْسِرُبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ ﴾ (٢) أمر الله سبحانه بأخذ الزينة لما فيها من الجمال كما قال تعالى: ﴿ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْوَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا العورات، ولما فيها من الجمال كما قال تعالى: ﴿ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْوَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا العورات، ولم الريش ما يتجمل به الإنسان، فالله خلق لنا شيئا نستر به العورات، ثيابا تستر العورات، وخلق لنا ثيابا جميلة وهي الرياش فوق ذلك للتحمل بين العباد، ثم قال: ﴿ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾ (٤) لباس التقوى: الإيمان بالله، وتقوى الله: بطاعته واتباع ما يرضيه، والكف عن محارمه، هذا اللباس الأعظم، وهذا هو لباس التقوى. ثم قال سبحانه وتعالى: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا ﴾ (٥) أمر بالأكل والشرب لما فيهما من حفظ الصحة والسلامة، وقوام البنية؛ لأن ترك الأكل والسشرب يفضي إلى الموت، وذلك لا يجوز، بل يجب الأكل والشرب بقدر ما يحفظ الصحة، وتستقيم حاله، فالا يسرف فيؤدي ذلك إلى التخمة والأمراض، والأوجاع المتنوعة، ولا يقصر فيضر بصحته، ولكن فيؤدي ذلك إلى التخمة والأمراض، والأوجاع المتنوعة، ولا يقصر فيضر بصحته، ولكن بين ذلك، ولهذا قال: ﴿ وَلا تُسْرِفُوا ﴾

وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه)

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ١٤٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف الآية ٣١.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف الآية ٢٦

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف الآية ٢٦.

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف الآية ٣١.

وهذا الحديث الصحيح يدل على أن الإسراف في الأكل والتوسع فيه أمر غير مرغوب فيه، بل وخطير، بحسب ابن آدم ما يقيم صحته، ويقيم صلبه من اللقيمات التي تناسبه صباحا ومساء، وفي غير ذلك من الأوقات التي يحتاج فيها إلى الطعام والشراب.

فإن كان لا بد ولا محالة من الزيادة فلا يسرف، فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس والراحة، للقراءة والتهليل والنشاط الاجتماعي، ومخاطبة الناس، إلى غيير ذلك، والإسراف هو الزيادة، وهو في الأكل يؤدي إلى التخمة، وهو في الملابس يفضي إلى إضاعة المال، وعدم الاهتمام بحفظه، وفي الكلام يفضي إلى ما لا تحمد عقباه، أو إلى ما حرم الله من الكلام.

### الإسراف من شرور الحياة:

وهذا الإسراف في كل شيء من شرور هذه الحياة، فالمؤمن يتوسط في أموره كلها، والمؤمنة تتوسط في كل الأمور، وقد أخبر جل وعلا عن مترلة المبذرين بقوله: ﴿ وَلا تُبَذِّرْ تَبْذيرًا \* إنَّ الْمُبَذِّرينَ كَانُوا إخْوَانَ الشَّيَاطينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لرَبِّه كَفُورًا ﴾(١)فالمبذر مضيع للمال، لا يؤمن على مال، والمال له شأن عظيم، والمال الصالح نعــم العون للرجل الصالح، ينفقه في سبيل الله.

فالواجب حفظ المال وعدم إضاعته، ولذلك جاء التشديد في شهادة الزور لما فيها من أخذ الأموال بغير حق، وسفك الدماء بغير حق، وهتك الأعراض بغير حق، فقال صلى الله عليه وسلم: (ألا أخبركم بأكبر الكبائر)؟ "قلنا بلي يا رسول الله قال (الإشراك بالله وعقوق الوالدين) وكان متكمًا فجلس فقال: (ألا

١ - سورة الاسراء الآيتان ٢٦-٢٧.

وقول الزور ألا وشهادة الزور) فكررها عليه الصلاة والسلام. لأن شهادة الــزور شرها عظيم وعواقبها وخيمة، تؤخذ بها الأموال بغير حق، وتزهق بها الأرواح، وتنتهك بها الأعراض بغير حق. ولهذا حذر منها عليه الصلاة والسلام.

وجاء في كتاب الله العزيز ما يفيد التحذير منها، كما قال حل وعلا في سورة الحج: ﴿فَاجْتَنبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأُوثَانِ وَاجْتَنبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴾ أما عقوق الأمهات فهو كبيرة عظيمة، وجريمة شنيعة يجب الحذر منها، والتواصي بتركها، وأما الشرك بالله فهو أعظم الذنوب وأكبرها كما قال سبحانه: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ (٢) وقال سبحانه: ﴿إِنَّ اللّهَ لا يَغْفَرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لَمَنْ يَشَاءُ ﴾ (٢) نعود إلى المبحانه: ﴿وَلا تُبَذّرُ تَبْذيرًا ﴾ (٤) يعذر سبحانه إكمال البحث في التبذير، يقول سبحانه وتعالى: ﴿وَلا تُبَذّرُ تَبْذيرًا ﴾ (٤) يعذر سبحانه من التبذير وهو الإنفاق في غير الوجه الشرعي، كإنفاق الأموال في ظلم الناس، وقصد الإضرار بهم، أو في ظلم النفس كإنفاقها في المسكرات والمحدرات، وفي التدحين وفي الزي وسائر المعاصي كالقمار والربا ونحو ذلك، وهكذا إتلافها من غير سبب كالإفراط في شراء الأغراض التي لا حاجة إليها. هذا من إضاعة المال، ومن التبذير، والرسول صلى الله عليه وسلم لهى عن إضاعة المال.

فالتبذير هو: صرف الأموال في غير وجهها، إما في المعاصي، وإما في غير فائدة لعبا وتساهلا بالأموال.

<sup>(</sup>١) سورة الحج الاية ٣٠.

<sup>(</sup>٢) سورة لقمان الاية ١٣.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء الاية ٤٨.

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء الاية٢٦.

أما الإسراف فهو: الزيادة التي لا وجه لها، يزيد في الطعام والشراب بلا حاجة، يكفيه مثلا كيلو من الطعام أو كيلو من اللحم، أو ما شابه ذلك فيزيد طعاما ولحوما لا حاجة لها، تلقى في التراب وفي القمائم، هذا يسمى إسرافا. وأما إتلاف الأموال بغير حق فيسمى تبذيرا، وبين سبحانه أن المبذرين إخوان السياطين. لأنهم شابحوهم في اللعب والإضاعة والمعاصي.

### التأدب بآداب الله:

فالواجب على المؤمنين والمؤمنات جميعا أن يتأدبوا بآداب الله، وأن يحذروا مما لهى الله عنه، فلا إسراف ولا تبذير لا في المآكل ولا في المشارب ولا في الملابس، ولا في غير ذلك، ولا في الولائم العامة، ولا في الولائم الخاصة، بل بالمقدار المناسب، فإذا صنع طعاما لجماعة ولكن تخلفوا أو تخلف بعضهم فليس بإسراف لكن يجتهد في صرف الطعام لمن يحتاجه، وفي نقله إلى من يحتاجه، أو في حفظه حتى يؤكل بعد ذلك، ولا يلقى في القمائم والمواطن القذرة.

وإن كان ولا بد فليحمل إلى جهة بعيدة سليمة حتى تأكله الدواب، وإذا تيــسر نقله إلى من يستفيد منه من العمال والفقراء وجب ذلك حتى لا تضيع هذه الأمــوال، وحتى لا يقع الإسراف والتبذير.

وقد مدح الله سبحانه عباده المقتصدين، وهم عباد الرحمن، فقال في أوصافهم عز وحل: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴾(١)

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان الآية ٦٧.

وهذا هو الحد الفاصل، لا إسراف ولا تقتير، وما بين ذلك هو القوام والعدل، يمدحهم سبحانه فيقول: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا﴾ (١) الإسراف الزيادة، والتقتير البخل، والبخيل والبخل مذمومان، وهكذا الإسراف والتبذير مذمومان أيضا، فلا هذا ولا هذا ولهذا مدح الله عباد الرحمن بقوله ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُــوا لَــمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاهًا ﴿ (٢ ) كان عدلا وسطا. فالوصية لكن أيتها الأخوات ولكل مسلم التخلق بهذا الخلق الكريم، والحرص في البيت وعند الولائم على التحري في هذه الأمور، والتوسط فيها، والحذر من إضاعة الأموال بغير حق، وكثرة الطعام بلا حاجة إليه، فإن المال ينفع إذا حفظ، والمحتاجون إليه كثيرون في هذه الــبلاد وفي غير هذه البلاد ونعلم من سكان هذه البلاد أمما لا يحصيها إلا الله، في حاجـة إلى المال، وفي حاجة إلى الطعام، وفي حاجة إلى اللباس. وإن كانت بلادنا بحمد الله من خير البلاد قد أفاء الله عليها خيرا كثيرا في دينها ودنياها. لكن مع ذلك موجود فيها من هو محتاج، إذا طلب وجد في هذه البلاد في المدن وفي القرى، وفي كل مكان محتاجون لأن تصل إليهم المساعدات من الزكاة وغيرها. بواسطة المحاكم والأعيان المعروفين بالثقة والأمانة، حتى توزع بينهم وينظر في شألهم لألهم في حاجة، وفوق ذلك في بلدان كثيرة في أفريقيا وفي آسيا، وفي كل مكان حاجات كثيرة وفقراء لا يعلم حالهم إلا الله، في أشد الحاجة إلى المال. وهناك المجاهدون الأفغان، واللاجئون في باكستان في أشد الحاجة إلى المال، فكيف نضيعه، وكيف نسرف فيه، وكيف نبذر، وعندنا في بلادنا وغير بلادنا من هو محتاج، هذا لا يجوز أبدا، بل يجب التثبت في الأمــور والحــرص علــي التوسط فيها، في جميع الأمور من أكل وشرب ولباس، في وليمة عرس وغيرها.

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان الآية ٦٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان الآية ٦٧.

وولائم الأعراس فيها خطر عظيم. لأن كثيرا من الناس يباهي ويصرف نفقات باهظة، وربما وصلت إلى الدين والتكلف، فينبغي للمؤمن والمؤمنة أن يلاحظ هذا الأمر، فالمرأة تلاحظ زوجها، وتلاحظ أباها وأخاها، ولا تكلف زوجها ولا غيره ما لا يطيق، بل تعينه على الخير، وتعينه على الاقتصاد، وهكذا تعين ولدها وأخاها على الاقتصاد، وتعين أباها على ذلك، وتنصح إذا رأت من أبيها أو أخيها أو من زوجها أو من ابنها ميلا إلى الزيادة والإسراف والتبذير، تنصح وتقول: اتق الله، لا حاجـة إلى هـذا، ولا موجب لهذا، إذا كنا موسرين فلنتصدق ولنحسن إلى عباد الله، وإلا فلنبدأ بأنفسنا وسد حاجاتنا. روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة) أحرجه أبو داود وأحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أي من غير إسراف ولا تكبر، فبعض الناس يلبس ويصنع ولائم زائدة، تكبرا وتعاظما وفخرا وحيلاء، وذلك لا يجوز بل يشرع له أن يصنع الطعام بقدر الحاجة، ويلبس الإنسان ما يناسبه لا فخرا ولا تكبرا، ولكن للحمال، إن الله جميل يحب الجمال، والله يقول: ﴿ خُذُوا زِينَتَكُمْ عنْ لَهُ كُلِّ مَسْجِدً ﴿(١) فلا بأس بالزينة المعتادة، ولا بأس بالطعام المعتاد والمناسب، ولا بـــأس بأكل الطيبات، فالله سبحانه وتعالى قد أحل الطيبات، لكن بقدر الحاجة، لا تلقيى في الأسواق والقمائم، ولا تضيع الأموال بغير حق، ولا يلبس الإنسان ما يضره، ولا حاجة له به، ولا يجر ملابسه في الأوساخ والنجاسات. وللمرأة أن ترخى من ثيابها ما يناسب حتى تستر قدميها، والرجل يرفع ثيابه فوق الكعب، ولا يجوز للرجل أن يرخى تحــت الكعب، والمرأة عليها أن

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآية ٣١.

ترخي. لأنها عورة فتستر قدميها بإرخاء ثيابها، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار) رواه البخاري في الصحيح، وهذا في حق الرجال، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل إزاره والمنان فيما أعطى والمنفق سلعته بالحلف الكاذب) حرجه مسلم في الصحيح. نسأل الله السلامة من كل ما يغضبه. وقال عليه الصلاة والسلام: (من حر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة) متفق عليه. وذلك يدل على أن الواجب على الرجل أن يرفع ثيابه فوق الكعب من نصف الساق إلى الكعب، ولا يجعلها تحت ذلك. أما المرأة فإنها عورة، ويجب أن ترخي ثيابها حتى تستر أقدامها في مشيها، أو تلبس الجوارب من أجل الستر.

والخلاصة: من هذا كله أن الواجب علينا جميعا رجالا ونساء، التوسط في الأمور، في النفقات وفي الملابس والولائم، وفي كل شيء فلا غلو في العبادات ولا في غيرها، ولا إسراف ولا تبذير لا في المآكل ولا في المشارب، ولا في الولائم ولا في غير ذلك، وعلينا أن نتحرى التوسط في الأمور كلها، قال تعالى: ﴿وَلا تَجْعَلْ يَدَكُ مَعْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبُسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا﴾ (١) وهذا هو التوسط المأمور به، لا بخل ولا إمساك، ولا إسراف ولا تبذير، ولكن بين ذلك، كما قال ربنا عز وجل في وصف الأحيار من عباده: ﴿وَالّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَسِيْنَ فَي وصف الأحيار من عباده: ﴿وَالّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَسِيْنَ وَحِل في وصف الأحيار من عباده: ﴿وَالّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَسِيْنَ وَحِل فَي وصف الأحيار من عباده: ﴿وَالّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَسِيْنَ وَاللّذِينَ وَاللّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَسِيْنَ وَحِل في وَصِفَ المُعْمِعا لما فيه رضاه، ولما فيه

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء الآية ٢٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان الآية ٦٧.

صلاح قلوبنا، وصلاح أعمالنا، وأن يمنحنا جميعا الفقه في الدين، والثبات عليه، وأن يصلح ولاة أمرنا، وأن يوفقهم لكل خير، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يعينهم على كل ما فيه صلاح الأمة ونحاتها في الدنيا والآخرة. كما أسأله سبحانه أن يصلح عامة المسلمين في كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يصلح قادتهم، وأن يمنحنا وإياهم العلم النافع، والعمل الصالح، وأن يوفق حكامهم للحكم بالشريعة وتطبيقها فيما بينهم، والسلامة مما يخالفها إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين.

### الأسئلة المطروحة والإجابة عليها:

ثم تلا ذلك طرح بعض الأسئلة التي أجاب عليها سماحته كما يلي: معنى آيــــة: ﴿ وَأَمَّا بِنَعْمَةَ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴾

س 1: قال تعالى: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴾ (١) فإذا كان الإنسان لديه القدرة على العيش في رغد فهل ينطبق عليه هذه الآية الكريمة.. و ما معنى: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴾ (١)؟

ج ١: معنى الآية: إن الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحدث بنعم الله، فيسشكر الله قولا كما يشكره عملا، فالتحدث بالنعم كأن يقول المسلم: إننا بخير والحمد لله، وعندنا خير كثير، وعندنا نعم كثيرة، نشكر الله على ذلك. لا يقول نحن ضعفاء، وليس عندنا شيء.. لا. بل يشكر الله ويتحدث بنعمه، ويقر بالخير الذي أعطاه الله، لا يتحدث بالتقتير كأن يقول: ليس عندنا مال ولا لباس.. ولا كذا ولا كذا لكن يتحدث بنعم الله، ويشكر ربه عز وجل. والله سبحانه إذا أنعم على عبده نعمة يحب أن يرى أثرها عليه في ملابسه وفي أكله وفي شربه، فلا يكون في مظهر الفقراء، والله قد أعطاه

- 114 -

<sup>(</sup>١) سورة الضحى الآية ١١.

المال ووسع عليه، لا تكون ملابسه ولا مآكله كالفقراء، بل يظهر نعم الله في مأكله ومشربه وملبسه. ولكن لا يفهم من هذا الزيادة التي فيها الغلو، وفيها الإسراف والتبذير

### حكم البذخ والإسراف في العزاء:

س ٢: ما حكم البذخ والإسراف في العزاء حيث يتكلف أهل الميت بإقامة الولائم للمعزين وهناك عادة جرت مثل اليوم الثالث واليوم الثامن، والأربعين بالنسبة للمعزين؟.

ج ٢: هذا لا أصل له، بل هو بدعة ومنكر ومن أمر الجاهلية، فلا يجوز للمعزين أن يقيموا الولائم للميت لا في اليوم الأول ولا في الثالث ولا في الرابع ولا في الأربعين أو غير ذلك، هذه كلها بدعة، وعادة جاهلية لا وجه لها، بل عليهم أن يحمدوا الله ويصبروا ويشكروه سبحانه وتعالى على ما قدر، ويسألوه سبحانه أن يصبرهم وأن يعينهم على تحمل المصيبة ولكن لا يصنعون للناس طعاما. قال حرير بن عبد الله البجلي وصنعة وهو صحابي حليل - رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة رواه الإمام أحمد بإسناد حسن. كان الصحابة يعدون النياحة من المحرمات؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم زحر عنها، ولكن يسشرع لأقارهم وحيراهم أن يبعثوا لهم طعاما لأهم مشغولون بالمصيبة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصله نعي جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه حين قتل في مؤتة بالأردن أمر صلى الله عليه وسلم أما أهل الميت فلا يصنعوا لأهل جعفر طعاما وقال (إنه قد أتاهم ما يشغلهم) أما أهل الميت فلا يصنعوا طعاما لا في اليوم الأول، ولا في اليوم الثالث، ولا في الواب رفل في اليوم الثالث، ولا في الماشر ولا في العاشر ولا في غيره.

لكن إذا صنعوا لأنفسهم أو لضيفهم طعاما فلا بأس، أما أن يجمعوا الناس للعـزاء ويصنعوا لهم طعاما فلا يجوز لمخالفته للسنة.

### الإسراف في الحفلات:

س ٣: الحفلات التي تقام في الفنادق، وتكلف أموالا طائلة هل هي إسراف وإن كانت إسرافا فنأمل من سماحتكم التنبيه على ذلك ؟

ج ٣: الحفلات التي تقام في الفنادق فيها أخطاء، وفيها مؤاخذات متعددة منها أن الغالب أن بها إسرافا وزيادة لا حاجة إليها.

الأمر الثاني: أن ذلك يفضي إلى التكلف في اتخاذ الولائم، والإسراف في ذلك، وحضور من لا حاجة إليه.

والثالث: أنه قد يؤدي إلى اختلاط الرجال بالنساء من عمال الفندق وغيرهم، فيكون في هذا اختلاط مشين ومنكر، وهكذا قصور الأفراح التي تستأجر بنقود كثيرة، ينبغي تركها وعدم التكلف في ذلك رفقا بالناس، وحرصا على الاقتصاد وعدم الإسراف والتبذير، وحتى يتمكن المتوسطون في الدخل من الزواج وعدم التكلف. لأنه إذا رأى ابن عمه أو قريبه يتكلف في الفنادق وفي الولائم الكبيرة: إما أن يماثله ويشابهه فيتكلف الديون والنفقات الباهظة، وإما أن يتأخر ويتقاعس عن الزواج خوفا من هذه التكلفات. فنصيحتي لجميع الإخوان المسلمين ألا يقيموها في الفنادق، ولا قصور الأفراح الغالية، بل تقام إما في قصر نفقته قليلة أو في البيوت، فهذا لا بأس به، وعدم إقامتها في قصور الأفراح، والاكتفاء بإقامتها في البيت حيث أمكن، ذلك أولى، وأبعد عن التكلف والإسراف. والله المستعان.

### الحكم على أمور مخالفة تحدث في ليلة الزفاف:

س ٤: تكملة للسؤال الأول: تفضلتم وذكرتم أن إطالة الثوب بالنسبة للرجل محرم، وأيضا إذا كان بالنسبة للمرأة إذا كان تفاخرا فهو محرم.. فما رأيكم بفستان الفرح الذي تسحبه العروس وراءها بطول ٣ أمتار تقريباً وما رأيكم أيضا في الأموال التي تدفع للمطربات في الزفاف ؟

ج ٤: أما ما يتعلق بالمرأة، فالسنة أن تضفي ثوبها شبرا، ولا تزيد على ذراع لأجل الستر وعدم إظهار القدمين، وأما الزيادة على ذراع فمنكر للعروس أو غيرها لا يجوز، وهذا إضاعة للأموال بغير حق في الملابس ذات الأثمان الغالية. فينبغي التوسط في الملابس، لا حاجة إلى ترصيعها بأشياء تمدر الأموال العظيمة، التي تنفع الأمة في دينها ودنياها. وأما ما يتعلق بالمطربات فلا يجوز إحضارهن بالأموال الغالية، أما المغنية السي تغني غناء معتادا بسيطا خفيفا في وقت من الليل لإظهار الفرح، وإظهرا السرور، وإظهار العرس فلا بأس، فالغناء في العرس والدف في العرس أمر حائز، بل مستحب إذا كان لا يفضي إلى شر لكن بين النساء خاصة في وقت من الليل ثم ينتهي بغير سهر أو مكبر صوت، بل بالأغاني المعتادة التي بها مدح للعروس، ومدح للزوج بالحق، أو أهل العروس، أو ما أشبه ذلك من الكلمات التي ليس فيها شر، ويكون بين النساء خاصة ليس معهن أحد من الرحال، ويكون بغير مكبر، هذا لا بأس به. كالعادة المتبعة في عهد البي صلى الله عليه وسلم، وعهد الصحابة. وأما التفاخر بالمطربات وبالأموال الجزيلة للمطربات فهذا منكر لا يجوز. وهكذا بالمكبرات. لأنه يحصل به إيذاء للناس، والسهر بالليل حتى تضيع صلاة الفجر، وهذا منكر يجب تركه.

الإسراف في الحفلات:

س ٥: ما رأي فضيلتكم فيما نراه من إسراف شديد في الأطعمة التي تقدم في الحفلات، والتي يكون مصيرها أكياس النفايات.. وهل هناك حل ؟.. وأين توضع بقايا الأكل ؟.

ج ٥: تقدمت الإحابة عن هذا الأمر في أنه لا يجوز. لأن الإسراف لا يجوز لا في الولائم بالزواج ولا في غير ذلك. وينبغي على صاحب الوليمة أن يتحرى المطلوب الذي لا بد منه، أما الأشياء التي لا حاجة إليها فينبغي أن يتركها، والباقي يسلم للجهات التي تقبله مثل الجمعيات الخيرية، أو بعض الفقراء، أو العمال، ينقل إليهم. فالواجب أن ينقل إلى من يستفيد منه، ولا يلقى في النفايات، ولا مع القمامات، ولا بقرب النجاسات، بل ينقل إلى على المختاجين، وإذا لم يكن هناك محتاجون فينقل إلى محل سليم، ليس في الطرقات ولا مع القاذورات، فلعله أن يأتي من يأكله من الناس أو الدواب، وحتى لا يمتهن. وهذا عند الضرورة، أما إذا وجد من يأكله من عمال أو فقراء. فالواجب إيصاله إليهم، أو تجفيفه حتى ينقل لمحتاجين إليه، ولو علفا للدواب. وإذا حصل اقتصاد وعدم تكلف قلت الأطعمة الباقية.

### صحة حديث: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع

س ٦: بالنسبة لهذا الحديث لا ندري ما صحته، وهو: " نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع ".

ج ٦: هذا يروى عن بعض الوفود وفي سنده ضعف، يروى ألهم قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم: (نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع) يعنون ألهم مقتصدون. هذا المعنى صحيح لكن السند فيه ضعيف. [يراجع في زاد المعاد والبداية لابن كثير]. وهذا ينفع الإنسان إذا كان يأكل على جوع أو حاجة، وإذا أكل لا يسرف في

الأكل، ويشبع الشبع الزائد، أما الشبع الذي لا يضر فلا بأس به. فالناس كانوا يأكلون ويشبعون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيره، ولكن يخشى من الشبع الظاهر الزائد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان يدعى إلى ولائم، ويضيف الناس ويأمرهم بالأكل فيأكلون ويشبعون، ثم يأكل بعد ذلك عليه الصلاة والسلام ومن بقي من الصحابة. وفي عهده يروى أن حابر بن عبد الله الأنصاري دعا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب يوم غزوة الخندق إلى طعام على ذبيحة صغيرة - سخلة - وعلى شيء من شعير فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع الخبز واللحم وجعل يدعو عشرة عشرة فيأكلون ويشبعون ثم يخرجون ويأتي عشرة آخرون وهكذا فبارك الله في الشعير وفي السخلة وأكل منها جمع غفير وبقي منها بقية عظيمة حتى صرفوها للجيران . والنبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم أيضا سقى أهل الصفة لبنا قال أبو هريرة فسقيتهم حتى رووا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: " اشرب يا أبا هريرة " قال شربت ثم قال: " اشرب " فشربت ثم قال: " الشرب قي وشرب قليه الصلاة والسلام وهذا يدل على حواز الشبع وحواز الري، لكن من غير مضرة.

#### آنية الذهب:

س٧ إذا كان الإناء مطليا بالذهب وليس ذهبا خالصا فهل هذا حرام استعماله؟. وهل ينطبق عليه الحديث: " لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة " ؟.

ج ٧: نعم نص العلماء على أن هذا ينطبق عليه النهي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة " متفق على صحته. وقال عليه الصلاة والسلام " الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم " أخرجه مسلم في الصحيح. وخرج

الدارقطني وحسنه والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: "من شرب في إناء ذهب أو فضة أو في إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم ". فقوله صلى الله عليه وسلم: "من شرب في إناء ذهب أو فضة " النهي يعم ما كان من الذهب أو الفضة، وما كان مطليا بشيء منهما. ولأن المطلي فيه زينة الذهب وجماله، فيمنع ولا يجوز بنص هذا الحديث، وهكذا الأواني الصغار كأكواب الشاي وأكواب القهوة، والملاعق لا يجوز أن تكون من الذهب أو من الفضة بل يجب البعد عن ذلك، وإذا وسع الله على العباد فالواجب التقيد بشريعة الله، وعدم الخروج عنها، وإذا كان عنده زيادة فلينفق في عباد الله المحتاجين، ولا يسرف ولا يبذر.

### زكاة الحلي:

س ٨: هناك إسراف من بعض النساء في لبس الذهب، مع أن لبسه حلال، فما حكم الزكاة في الذهب؟. طبعا الزكاة فرع من فروع موضوعنا عن الاستهلاك وعن الإنفاق.

ج ٨: الذهب والحرير قد أحلا للإناث دون الرجال، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها" خرجه أحمد والنسائي والترمذي وصححه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. واختلف العلماء في الزكاة هل تجب في الحلي أم لا ؟. فذهب بعض العلماء إلى ألها لا تجب في الحلي الذي تلبسه المرأة وتعيره، وقال آخرون إلها تجب، وهذا هو الصواب أي وحوب الزكاة فيه إذ بلغ النصاب، وحال عليه الحول لعموم الأدلة. والنصاب هو عشرون مثقالا من الفضة، فإذا بلغ الحلي من الذهب من القلائد أو الأسورة أو نحوها عشرين

مثقالا وجبت فيها الزكاة، والعشرون مثقالا تعادل أحد عشر جنيها ونصفا من الجنيهات السعودية. ومقداره بالجرام ٩٢ جراما.. فإذا بلغ الحلي من الخهب هذا المقدار ٩٢ جراما - أحد عشر جنيها ونصفا - فإنه تجب فيه الزكاة. والزكاة ربع المقدار ٩٢ جراما - أحد عشر ونيها ونصفا - فإنه تجب فيه الزكاة. والزكاة ربع العشر من كل ألف خمسة وعشرون كل حول. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت عليه وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال: " أتعطين زكاة هذا" ؟ قالت لا فقال: " أيسرك أن يسورك الله بحما يوم القيامة سوارين من نار " ؟ قال الراوي وهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ولرسوله رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح.: " وقالت أم سلمة رضي الله عنها وكانت تلبس أوضاحا من ذهب أكثر هذا يا رسول وقالت أم سلمة رضي الله عنها وكانت تلبس أوضاحا من ذهب أكثر هذا يا رسول داود والدارقطني وصححه الحاكم.

وأخرج أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها بسند صحيح قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدي فتخات من ورق فقال: " ما هذا يا عائشة " ؟ فقلت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله قال: " أتؤدين زكاهن " ؟ قلت لا أو ما شاء الله قال: " هو حسبك من النار " وقد صححه الحاكم كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في بلوغ المرام، والمراد بالورق: الفضة.

فدل ذلك على أن الذي لا يزكى هو كتر يعذب به صاحبه يوم القيامة والعياد بالله. نسأل الله للجميع التوفيق والإعانة والهداية وصلاح العمل، كما نسأل سبحانه أن يوفقنا وإياكن وجميع المسلمين لما فيه خير الإسلام، وأن يتوفانا الله جميعا عليه إنه سميع قريب وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

# ملاحظات تتعلق بما نشر حول مشروع قانون الأحوال الشخصية في بعض الدول الإسلامية

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فقد نشرت صحيفة الرياض بعددها الصادر برقم ٤٩٧٤ حبرا بعنوان (مشروع قانون الأحوال الشخصية في الإمارات) وقد تضمن الخبر أن المشروع مستمد من الشريعة الإسلامية كما ورد في (فبالنسبة لعقود الزواج يشترط مشروع القانون ألا يقل عمر الفتى عن ثمانية عشر عاما وعمر الفتاة عن ستة عشر عاما ويفرض غرامة على كل من يخالف هذا الشرط لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد عن خمسة آلاف ما لم تأخذ المحكمة بغير ذلك إذا رأت مبررا مثل " ستر العرض " كما لا يجوز بالنسبة لمن تجاوز الستين عاما عقد زواج إلا بإذن المحكمة خاصة عندما يكون فارق السن بين الطرفين يتجاوز نصف عمر الأكبر منهما). ولما كان ذلك يخالف ما شرعه الله جل وعلا أحببت التنبيه لبيان الحق، فالسن في الزواج لم يقيد بحد معين لا في الكبر ولا في الصغر، والكتاب والسنة يدلان على ذلك.

لأن فيهما الحث على الزواج والترغيب فيه من دون تقييد بسن معينة قال الله تعالى: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكَتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاتِي لا تُوْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَ الآية، في يَتَامَى النِّسَاءِ اللاتِي لا تُوْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَ الآية، في يَتَامَى النِّسَاءِ اللاتِي لا تُوتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَ الآية، في يَتَامَى النِي لا تُوتُونَهُنَ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَلاه خمسة عسشر عاما على فأجاز نكاح اليتيمة، وهي التي لم تبلغ سن البلوغ وأعلاه خمسة عسشر عاما على الأرجح وقد تبلغ بأقل من ذلك بغير السن، وقال صلى الله عليه وسلم: "تستأذن اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذها وإن أبت فلا جواز عليها " وقد تروج النبي صلى الله عليه وسلم

عائشة رضي الله عنها ولها ست أو سبع سنين و دخل بها وهي ابنة تسع، وفعله تشريع لهذه الأمة كما أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتزوجون في الصغر وفي الكبر دون تحديد سن معينة، فليس لأحد أن يشرع غير ما شرعه الله ورسوله ولا أن يغير ما شرعه الله ورسوله. لأن فيه الكفاية، ومن رأى خلاف ذلك فقد ظلم نفسه وشرع للناس ما لم يأذن به الله، وقد قال عز وجل ذاما لهذا الصنف من الناس: ﴿أَمْ لَهُ مُنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللّهُ ﴿(١) الآية، وقال صلى الله عليه وسلم: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " متفق عليه. وفي رواية مسلم: " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " وعلقه البخاري في الصحيح جازما به.

وإنني أذكر القائمين على هذا الأمر بقول الله تعالى: ﴿فَلْيُحْذَرِ الَّذِينَ يُحَالُفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فَتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (٢) فما يصيب الأمة أو الأفراد من فتن أو صد عن سبيل الله أو أوبئة أو حروب أو غير ذلك من أنواع البلاء فأسبابه ماكسبه العباد من أنواع المحالفات لشرع الله كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَة فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ﴾ (٣) وقد بين الله حل وعلا ما حصل لبعض فَبِمَا السابقة من العذاب والهلاك بسبب مخالفتهم لأمره ليتبينه العاقل ويأخذ من ذلك عظة وعبرة. ولا يكفي دعوى الأخذ من الشريعة الإسلامية إذا وحد ما يخالفها، فقد عاب الله حل وعلا ذلك على اليهود حيث قال سبحانه: ﴿أَفَتُوْمُنُونَ بِبَعْضِ الْكَتَابِ وَمَا اللّهُ بِغَافِل عَمَّا الْقَيَامَة يُردُونَ إِلَى أَشَدٌ الْعَذَابِ وَمَا اللّهُ بِغَافِل عَمَّا

<sup>(</sup>١) سورة الشورى الآية ٢١.

<sup>(</sup>٢) سورة النور الآية ٦٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى الآية ٣٠.

### تَعْمَلُونَ ﴾ ا

كما أذكر العلماء بتقوى الله جل وعلا ولأداء ما وجب عليهم من النصح لولاة الأمر ببيان الحق والدعوة لاتباعه والتحذير من مخالفته، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اللهُ الْأَمْ وَاخْشُوا يَوْمًا لا يَجْزِي وَالدُّ عَنْ وَلَدِه وَلا مَوْلُودٌ هُو جَازِ عَسنْ وَالسده اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشُوا يَوْمًا لا يَجْزِي وَالدُّ عَنْ وَلَدِه وَلا مَوْلُودٌ هُو جَازِ عَسنْ وَالسده شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ الله حَقُّ فَلا تَعُرَّنَكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلا يَعُرَّنَكُمْ بِاللهِ الْغَرُورُ ﴾ (٢) وفقنا الله جميعا لقول الحق وقبوله والعمل به وجمع شمل المسلمين على الهدى وتحكيم شرعه المطهر في كل شيء إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٨٥.

<sup>(</sup>٢) سورة لقمان الآية ٣٣.

الإجابة على أسئلة طرحت على سماحته بإحدى المحاضرات بمكة المكرمة بجامعة أم القرى.

" السفر إلى الخارج "

س ١: سائل يقول: أحسن الله إليكم: من الملاحظ أنه في المدة الأخيرة يكشر سفر الكثير من الشباب إلى بلاد الكفر إما للدراسة أو لغيرها. وبعضهم يكون حديث عهد بالإسلام. فهل ترون ألهم بحاجة إلى إدارة وهيئة خاصة تقوم بمتابعتهم وتوجيههم إلى الوجهة الصحيحة، ورعاية شئولهم. فتكون هذه الإدارة إما مرتبطة بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.. أو بالرابطة الإسلامية..؟

ج١: لا شك أن سفر الطالب إلى الخارج فيه خطر عظيم.. سواء كانوا من أبناء المسلمين من الأساس، أو من المسلمين الجدد، لا شك أن هذا أمر خطير تجب العنايسة به، والحذر من عاقبته الوخيمة، وقد كتبنا وحذرنا غير مرة من السفر إلى الخارج، وبينا أخطار ذلك. وإذا كان لا بد من السفر فليكونوا من الكبار الذين قد حصلوا العلم الكثير، وتبصروا في دينهم، وأن يكون معهم من يلاحظهم ويراقبهم، ويلاحظ سلوكهم حتى لا يذهبوا مذاهب تضرهم. وهذا يجب أن يعتنى به، ويجب أن يتابع حتى يتم الأمر فيه. لأن الخطر كبير إذا ذهب طالب العلم من الثانوي أو من المتوسط أو من كان في حكم ذلك. أو في أثناء الدراسة الجامعية. فإن الخطر كبير في مثل هذا. فيجب أن يكون هناك تخصص في الداخل يغني عن السفر إلى الخارج. وإذا كان لا بد مسن السفر إلى الخارج فليكن من أناس يختارون، يعرف فيهم الفضل والعلم ورجاحة العقل والاستقامة في الدين، ويكون هناك من يشرف عليهم ويتابع خطاهم، ويعتني بهم، حتى يرجعوا، بشرط أن يكون ذلك

للتخصص الذي لا بد منه، ولا يوجد في الداخل ما يغني عنه. ونسأل الله أن يوفق ولاة الأمور لكل حير، وأن يعين أهل العلم على أداء واجبهم.

"ثواب الصلاة في مكة"

س ٢: هل الثواب في كل مساجد مكة المكرمة، مثل الثواب في الحرم؛ لأن كـــثيرا من الناس يصلون في مساجد مكة وفي حدود الحرم ويقولون إن الأجر سواء ؟.

ج٢: هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من رأى أن المضاعفة تخصيم حول الكعبة "المسجد الحرام "الذي حول الكعبة، وأن مضاعفة المائة ألف صلاة إنما يكون ذلك لمن صلى في المسجد المحيط بالكعبة.. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن المسجد الحرام يعم جميع الحرم، وإن كان للصلاة فيما حول الكعبة ميزة وفضل لكشرة الجماعة وعدم الخلاف في ذلك، ولكن الصواب هو القول الثاني. وهو أن الفضل يعم، وأن المساجد في مكة يحصل لمن صلى فيها التضعيف الوارد في الحديث. وإن كان ذلك قد يكون دون من صلى في المسجد الحرام الذي حول الكعبة؛ لكثرة الجمع وقربه مسن الكعبة، ومشاهدته إياها، وخروجه من الخلاف في ذلك. ولكن ذلك لا يمنع من كون جميع بقاع مكة كلها تسمى المسجد الحرام، وكلها يحصل فيها المضاعفة إن شاء الله.

الحق في معنى الساق:

س٣: طالب يسأل ويقول: ما هو الحق في تفسير قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ (١) ؟.

<sup>(</sup>١) سورة القلم الآية ٤٢.

ج٣: الرسول صلى الله عليه وسلم فسرها بأن المراد يوم يجيء الرب يوم القيامة، ويكشف لعباده المؤمنين عن ساقه وهي العلامة التي بينه وبينهم سبحانه وتعالى، فإذا كشف عن ساقه عرفوه و وبعوه، وإن كانت الحرب يقال لها: كشفت عن ساق، إذا اشتدت. وهذا معنى معروف لغويا قاله أثمة اللغة .. ولكن في الآية الكريمة يجب أن يفسر بما جاء في الحديث الشريف، وهو كشف الرب عن ساقه سبحانه وتعالى، وهذه من الصفات التي تليق بحلال الله وعظمته، لا يشابهه، فيها أحد حل وعلا، وهكذا سائر الصفات كالوجه واليدين والقدم والعين وغير ذلك من الصفات الثابتة بالنصوص..ومن ذلك الغضب والحبة والكراهة وسائر ما وصف به نفسه سبحانه في الكتاب العزيز، وفيما أحبر به عنه النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال كلها صفات حق، وكلها تليق بالله حل وعلا لا يشابهه فيها أحد سبحانه وبحمده، كما قال تعالى: ﴿فُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ \* اللّهُ الصَّمَدُ \* لَمْ يَلِدٌ وَلَمْ يُولَدُ \* وَلَمْ يَكُنُ لَهُ كُفُورًا أَحَدٌ "﴾ وهذا هو قول أهال السنة الطماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان من أثمة العلم والهدى. والله المؤقي..

### "حكم التأويل في الصفات"

س٤: أخ يسأل ويقول: ما حكم التأويل في الصفات ؟.

ج٤: التأويل في الصفات منكر لا يجوز، بل يجب إمرار الصفات كما جاءت على ظاهرها اللائق بالله حل وعلا بغير تحريف ولا تعطيل، ولا تكييف ولا تمثيل، فالله جل حلاله أخبرنا عن صفاته وعن سمائه، وقال: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾(٢) فعلينا أن نمرها كما جاءت، وهكذا قال أهل السنة والجماعة: أمروها كما جاءت بلا كيف، أي أمروها

<sup>(</sup>١) سورة الشورى الآية ١١.

<sup>(</sup>٢) سورة الإخلاص كاملة

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى الآية ١١.

كما حاءت بغير تحريف لها ولا تأويل ولا تكييف، بل يقر بها كما حاءت على ظاهرها وعلى الوجه الذي يليق بالله جل وعلا، ومن دون تكييف ولا تمثيل. فيقال في قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴿(١) وأمثالها من الآيات إنه استواء يليق بجالا الله وعظمته، لا يشبه استواء المخلوقين، ومعناه عند أهل الحق: العلو والارتفاع. وهكذا يقال في العين، والسمع والبصر واليد والقدم، وغير ذلك من الصفات الثابتة لله جل وعلا والواردة في النصوص الشرعية، وكلها صفات تليق بالله سبحانه، لا يشابحه فيها الخلق حل وعلا، وعلى هذا سار أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم من أئمة المسلمين رحمهم الله جميعا. ومن ذلك قوله تعالى في قصة نوح: وغيرهم من أئمة المسلمين رحمهم الله جميعا. ومن ذلك قوله تعالى في قصة نوح: ﴿وَحَمَلْنَاهُ عَلَى عَنْنِي ﴾ (٢) فسرها أهل السنة بأن المراد بقوله سبحانه في قصة موسى: ﴿وَلِتُصْنَعُ عَلَى عَيْنِي ﴾ (٢) فسرها أهل السنة بأن المراد بقوله سبحانه و وهكذا موسى: ﴿وَلِتُصْنَعُ عَلَى عَيْنِي ﴾ أي على رعايته سبحانه وتوفيقه للقائمين قوله في قصة موسى: ﴿وَلِتُصْنَعُ عَلَى عَيْنِي ﴾ أي على رعايته سبحانه وتوفيقه للقائمين على تربيته عليه الصلاة والسلام.

وهكذا قوله سبحانه للنبي صلى الله عليه وسلم: ﴿وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ مِأْتِكَ فَإِنَّكَ مِأْتُكَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنِّكَ بِلَ بِلَ عَيْنِنَا ﴾ (٤) أي أنك تحت كلاءتنا وعنايتنا وحفظنا. وليس هذا كله من التأويل، بل ذلك من التفسير المعروف في لغة العرب، وأساليبها ومن ذلك الحديث القدسي، وهو

<sup>(</sup>١) سورة طه الآية ٥.

<sup>(</sup>٢) سورة القمر الآيتان ١٣-١٤.

<sup>(</sup>٣) سورة طه الآية ٣٩.

<sup>(</sup>٤) سورة الطور الآية ٤٨.

قول الله سبحانه: "من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة " يمر كما جاء عن الله سبحانه وتعالى، من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل، بل على الوجه الذي أراده الله سبحانه وتعالى، وهكذا نزوله سبحانه في آخر الليل، وهكذا السمع والبصر، والغضب والرضا، والضحك والفرح، وغير ذلك من الصفات الثابتة، كلها تمر كما جاءت على الوجه الذي يليق بالله من غير تكييف، ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل، عملا بقوله سبحانه: ﴿ لَيْسَ كُمثُلُهُ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ (١) وما جاء في معناها من الآيات. أما التأويل للصفات وصرفها عن ظاهرها فهو مذهب أهل البدع من الجهمية والمعتزلة، ومن سار في ركاهم، وهو مذهب باطل أنكره أهل السنة والجماعة، وتبرءوا منه، وحذروا من أهله والله ولي التوفيق.

<sup>(</sup>۱) سورة الشورى الآية ۱۱.

## واجب العلماء نحو الأمة(١)

واجب العلماء المسلمين تجاه النكبات التي حلت بالعالم الإسلامي

س ١: ما واجب علماء المسلمين تجاه الأزمات والنكبات التي حلت بالعالم الإسلامي ؟ ج١: ثما لا شك فيه أن المعاصي والابتعاد عن عقيدة الإسلام الصحيحة قولا وعملا من أهم الأسباب التي حدث بسببها الأزمات والنكبات التي حلت بالمسلمين، يقول الله حلت قدرته: ﴿مَا أَصَابَكُ مَنْ سَيّئة فَمِنْ نَفْسكُ ﴿<sup>(1)</sup> ويقول سبحانه وتعالى: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مَنْ مُصِيبَة فَيِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ﴾<sup>(1)</sup> فالله حلت قدرته حليم على عباده عَفور رحيم يرسل لهم الآيات والنذر لعلهم يرجعون إليه ليتوب عليهم، وإذا تقرب إليه عبده ذراعا تقرب سبحانه إلى عبده باعا؛ لأنه تعالى يحب من عبده التوبة ويفرح بما وهو حل وعلا غني عن عباده، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، ولكنه بعباده رءوف رحيم، وهو الموفق لهم لفعل الطاعات وترك المعاصي، والأزمات والنكبات ما هي إلا نذر لعباده ليرجعوا إليه، وبلوى يختبرهم بما، قال تعالى: ﴿وَلَنْهُمُ مِنْهُ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمُوالُ وَالْأَنْفُسِ وَالنَّمَرَاتُ وَبَسْشًو صَلَوْاتُ مَنْ رَبِّهُمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئكَ هُمُ المُهْتَدُونَ ﴾ قال سبحانه. ﴿ طَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرُ وقال سبحانه. ﴿ طَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرُ وقال سبحانه. ﴿ وَالْبَعُونَ مُنْ الْمُهْتَدُونَ ﴾ (أَ قال سبحانه. ﴿ طَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرُ وقال سبحانه. ﴿ وَالْبَعُ وَالْبَعُ وَالْبَعُ وَالْعَلَمُ مُ مُصَيَة وَالْهَا أَلُهُ مَنْ اللهُ عَمْ اللهُ يَعْضَ الذي عَمْلُوا لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ (أَ وقال سبحانه. ﴿ وقال سبحانه. وقال سبحانه. تعالى: ﴿ وَالْحَدُ مِنَ النَّسُ لِيُنْيَقَهُمْ مَعْضَ الَّذِي عَمْلُوا لَعَلَهُمْ مُرْجِعُونَ ﴾ (أَ وقال سبحانه.

<sup>(</sup>١) هذه الأسئلة والأجوبة تابعة لمحاضرة ألقاها سماحته في جامعة أم القرى بمكة المكرمة في شهر رجب ١٤٠٩هـ.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية ٧٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى الآية ٣٠.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة الآيات ١٥٥ -١٥٧.

<sup>(</sup>٥) سورة الروم الآية ٤١.

<sup>(</sup>٦) سورة الأنبياء الآية ٣٥.

وَرِبَلُونَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّنَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (١) والآيات في هذا المعنى كـثيرة. فالواحب على قادة المسلمين من العلماء والأمراء وغيرهم الاهتمام بكل مصيبة تحل أو نكبة تقع، وتذكير الناس وبيان ما وقعوا فيه، وأن يكون ولاة الأمر من العلماء والحكام هم القدوة الصالحة في العمل الصالح والبحث عـن مـسببات غـضب الله ونقمته، وعلاجها بالتوبة والاستغفار وإصلاح الأوضاع، والأمة تبع لهـم. لأن هدايـة العـالم وحكمة الوالي وصلاحهما من أهم المؤثرات في الرعية فـ "كلكم راع وكل مسئول عن رعيته ". وإذا استمرأ المسلمون المعاصي و لم ينكرها من بيده الأمر والحل والعقـد يوشك أن يعم الله الأمة بغضب منه، وإذا وقع غضب الله وحلت نقمته فـإن ذلـك يشمل الحسن والمسيء، عياذا بالله من ذلك، قال تعالى: ﴿وَاتَّقُوا فَتُنَةً لا تُصِيبَنَّ الّذِينَ فلم المنه الله عليه وسلم: " إن الناس إذا رأوا المنكـر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقابه " رواه الإمام أحمد في مسنده عـن أبي بكـر الصديق، وقال الله سبحانه: ﴿إنّ اللّه لا يُغَيّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَى يُغيّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ (٢)

وعلى العلماء بالذات مسئولية كبيرة أمام الله في تبصير الناس وإرشادهم وبيان الصواب من الخطأ، والنافع من الضار، نسأل الله أن يوفق المسلمين جميعا لطاعة رجم والتمسك بهدي نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم وأن يوفق قادتهم ويبصر علماءهم بطريق الرشاد حتى يسلكوه ويوجهوا الأمة إليه وأن يهدي ضال المسلمين ويصلح أحوالهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآية ١٦٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال الآية ٢٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الرعد الآية ١١.

واجب العلماء المسلمين حيال كثرة الجمعيات والجماعات

س٢: ما واجب علماء المسلمين حيال كثرة الجمعيات والجماعات في كيثير مين الدول الإسلامية وغيرها، واختلافها فيما بينها حتى إن كل جماعة تضلل الأخرى. ألا ترون من المناسب التدخل في مثل هذه المسألة بإيضاح وجه الحق في هذه الحلافات، خشية تفاقمها وعواقبها الوخيمة على المسلمين هناك ؟

ج7: إن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بين لنا دربا واحدا يجب على المسلمين أن يسلكوه وهو صراط الله المستقيم ومنهج دينه القويم، يقول الله تعالى: ﴿وَأَنَّ هَدُا صَرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ وَلا تَقْبِعُوا السِّبُلُ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيله ذَلكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ صَرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ وَلا تَقْبِعُوا السِّبُلُ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيله ذَلكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَيْكُمْ تَقَقُونَ ﴾ (١) كما لهى رب العزة والجلال أمة محمد صلى الله عَليه وسلم عن التفرق واختلاف الكلمة. لأن ذلك من أعظم أسباب الفشل وتسلط العدو كما في قوله حل وعلا: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله حَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا ﴾ (١) وقوله تعالى: ﴿شَورَعُ مَنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِه نُوحًا وَالذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَيْنَا بِه إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِه نُوحًا وَالذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَيْنَا بِه إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى فَهُذَه دعوة إلهية إلى اتحاد الكلمة وتآلف القلوب. والجمعيات إذا كشرت في أي بلد إسلامي من أجل الخير والمساعدات والتعاون على البر والتقوى بين المسلمين دون أن تختلف أهواء أصحاكها فهي خير وبركة وفوائدها عظيمة، أما إن كانت كل واحدة تضلل الأخرى وتنقد أعمالها فإن الضرر كها حينئذ عظيم والعواقب وحيمة. فالواحب على علماء المسلمين توضيح

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية ١٥٣.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران الآية ١٠٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى الآية ١٣.

الحقيقة ومناقشة كل جماعة أو جمعية ونصح الجميع بأن يسيروا في الخط الذي رسمه الله لعباده ودعا إليه نبينا محمد، ومن تجاوز هذا واستمر في عناده لمصالح شخصية أو لمقاصد لا يعلمها إلا الله، فإن الواجب التشهير به والتحذير منه ممن عرف الحقيقة، حتى يتجنب الناس طريقهم وحتى لا يدخل معهم من لا يعرف حقيقة أمرهم فيضلوه ويصرفوه عن الطريق المستقيم الذي أمرنا الله باتباعه في قوله حل وعلا: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُستقيمًا وَلَيْعُوهُ وَلا تَشْبِعُوا السُّبُلِ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَسِيلِهِ ذَلِكُمُ وَصَاكُمْ بِهِ لَعَلَكُمْ فَالله وَعَلَيْكُمْ فَا يَسْرَصُ فَاتَبِعُوهُ وَلا تَشْبُعُوا السُّبُلِ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَسِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ عَنْ سَسِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ عَنْ سَسِيلِهِ وَلِكُمْ وَصَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ عَلَيْ الله الله عَلَيْكُمْ الله الله وَاعداء الإسلام من الإنس ثانيا: لأن اتفاق كلمة المسلمين ووحدهم واحدهم ويستهدف عقيدهم يجعلهم ينشطون لمكافحة ذلك والعمل في صف واحد من أحل مصلحة المسلمين ودرء الخطر عن دينهم وبلادهم وإخواهم، وهذا مسلك لا يرضاه الأعداء من الإنس والجن، فلذا هم يحرصون على تفريق كلمة المسلمين وتشتيت شملهم وبذر أسباب العداوة بينهم، نسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين على الحق، وأن يزيل من مجتمعهم كل فتنة وضلالة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

### تغلغل أعداء الإسلام في ديار المسلمين

س٣: يحرص أعداء الله على التغلغل في ديار الإسلام بشتى الطرق. فما المجهود الذي ترون بذله للوقوف أمام هذا التيار الذي يهدد المجتمعات الإسلامية ؟.

ج٣: هذا ليس بغريب من الدعاة إلى النصرانية أو اليهودية أو غيرهما من ملل الكفر ومذاهب الهدم. لأن الله سبحانه وبحمده قد أحبرنا عن ذلك

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية ١٥٣.

بقوله في محكم التتريل: ﴿وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبعَ ملَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّه هُوَ الْهُدَى وَلَئِن اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذي جَاءَكَ منَ الْعلْم مَا لَكَ من اللَّه منْ وَلَيِّ وَلا نَصِيرِ ﴾ (١) وقوله سبحانه: ﴿ وَلا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دينكُمْ إن اسْتَطَاعُوا﴾ (٢) الآية. ولهذا فإلهم يبذلون كل ما يستطيعون للنفوذ في ديار الإسلام، ولهم طرقهم المختلفة في هذا منها: التشكيك وزعزعة الأفكار، وهم دائبون على ذلك بدون كلل أو ملل، تحركهم الكنيسة والحقد والبغضاء بالتوجيه والدفع والبذل. والجهود التي يجب أن تبذل هي التوعية والتوجيه لأبناء المسلمين من القادة والعلماء ومقابلة جهود أعداء الإسلام بجهود معاكسة. فأمة الإسلام أمة قد حملت أمانة هذا الدين وتبليغه، فإذا حرصنا في المجتمعات الإسلامية على تـسليح أبناء وبنات المسلمين بالعلم والمعرفة والتفقه في الدين والتعويد على تطبيق ذلك من الصغر. فإننا لن نخشى بإذن الله عليهم شيئا ما داموا متمسكين بدين الله معظمين له متبعين شرائعه محاربين لما يخالفه، بل العكس، سيخافهم الأعداء. لأن الله سبحانه وبحمده يقول: فيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرُ كُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴿ (٣) ويقول عـز وحـل: ﴿ وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحيطٌ ﴿ (١) والآيات في هذا المعنى كثيرة، فأهم عامل للوقوف أمام هذا التيار هو تميئة جيل عارف بحقيقة الإسلام ويتم هذا بالتوجيه والرعاية في البيت والأسرة والمناهج التعليمية ووسائل الإعلام وتنمية المحتمع. يضاف إلى هذا دور الرعاية والتوجيه من القيادات الإسلامية و الدأب

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ١٢٠.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ٢١٧.

<sup>(</sup>٣) سورة محمد الآية ٧.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران الآية ١٢٠.

على العمل النافع وتذكير الناس دائما بما ينفعهم وينمي العقيدة في نفوسهم: ﴿الله بِذِكْرِ اللّه تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ ﴾ (١) ولا ريب أن الغفلة من أسباب نفاذ أعداء الإسسلام إلى ديار الإسلام بالثقافة والعلوم التي تباعد المسلمين عن دينهم شيئا فشيئا وبذلك يكشر الشر بينهم ويتأثرون بأفكار أعدائهم والله سبحانه وتعالى يأمر الفئة المؤمنة بالصبر والمصابرة والمحاهدة في سبيله بكل وسيلة في قوله حل وعلا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (٢) وقوله سبحانه: ﴿وَالَّسَدِينَ ﴿ وَاللّهُ لَمَعَ الْمُحْسَنِينَ ﴾ (٢) وأسأل الله بأسمائه الحسين وصفاته العلى أن يصلح أحوال المسلمين ويفقههم في الدين، وأن يجمع كلمة قددهم على الحق ويصلح لهم البطانة، إنه حواد كريم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الله وصحبه وسلم تسليما كثيراً.

<sup>(</sup>١) سورة الرعد الآية ٢٨.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران الآية ٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) سورة العنكبوت الآية ٦٩.

## خرافة .. يجب تكذيبها (١)

الحمد للله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد:

فقد اطلعت على ما نشرته جريدة عكاظ في عددها (رقم: ٩٧٧ه) الـصادر في يـوم الاثنين الموافق ٢٤ / ١٢ / ٢٠هـ ص (٢٠) نقلا عن صحيفة السياسة الكويتيـة عن الرجل المدعو محمد المصري الذي يزعم أنه أغمى عليه في يوم الأربعاء وظن أنه ميت و دفن يوم الأربعاء وأحرج من قبره يهوم الجمعة ومها رأى من العجائب والغرائب... إلخ. ونظرا إلى كون هذه الحكاية قد تروج على بعض الناس ويظن صحتها رأيت التنبيه على بطلانها وأنها خرافة لا تروج على عاقل بل هي كذب بحــت زورها من سمى نفسه محمد المصري أو غيره لأغراض حسيسة حملته على ذلك، ومن المعلوم أن من يسمع كلام أهله وكلام الطبيب وكلام المشيعين لجنازته لا تخفى حياته لا على الطبيب و لا على غيره ممن ينظر إليه ويقلبه، ثم كيف يكون مغمى عليه وهـو يعي ويحفظ كل ما دار حوله، ومن المعلوم أيضا أن سنة الله في عباده أن من جعل في محل مكتوم ضيق لا يعيش مثل هذه المدة، ثم من المعلوم شرعا أن ملكي القبر لا يأتيان إلى الحي إذا وضع في القبر وإنما يأتيان إلى الميت والله سبحانه يعلم الأحياء والأمـوات وهو الذي يرسل الملكين إلى الميت لسؤاله، ثم هذا الرجل الكذاب وصف الملكين بما يدل على ألهما رجلان لا ملكان، ثم الملكان لا يخبران الميت لا بحسناته و لا بسيئاته وإنما يسألانه عن ربه ودينه ونبيه، فإن أجاب جوابا صحيحا فاز بالنعيم وإن أجاب بالشك عذب، ثم ما ذكره بعد ذلك من المناظر الغريبة إنما قصد بذلك ترويج باطله وإيهام الناس أنه من الناجين حتى يعطفوا عليه ويساعدوه بما يطلب منهم أو يعطفوا عليه بدون طلب، وقد يكون من قصده الشهرة بين الناس

<sup>(</sup>۱) نشرت بمجلة الدعوة العدد ٨٦٦. يوم الاثنين ١٤٠٣/١/١٥هـ.

حتى يطلب في كل مكان ليسأل عما رأى ويحصل له بعض ما يريد، ومن جهله قوله: (وتشاء الصدف أن كان أهلي قد جاءوا لزيارة قبري)، ومثل هذا الكلام لا يجوز والصواب أن يقال (ويشاء الله)؛ لأن الصدف لا مشيئة لها، والخلاصة أن هذه الحكاية موضوعة مكذوبة لا أساس لها من الصحة كما يتضح ذلك من سياقها وواقعها ولا ينبغي لصحفنا ولا للصحف التي تحترم نفسها أن تنشر مثل هذه الخرافات، ونسأل الله أن يطهر صحفنا وصحف المسلمين من كل باطل، وأن يكبت الخداعين والماكرين ويفضحهم ويكفي المسلمين شرهم، وأن يوفق جميع المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه، إنه سبحانه خير مسئول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

كثيرا ما نقرأ في الصحف ونرى إعلانات تشجب الأمية

والله تعالى وصف هذه الأمة بالأمية أرجو أن توضحوا ذلك

سؤال: كثيرا ما نقرأ في الصحف ونرى إعلانات في الشوارع تشجب الأمية وتعدها من علامات التخلف والله تعالى وصف هذه الأمة بالأمية فقال: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ في الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا منْهُمْ ﴿(١)فأرجو أن توضحوا ذلك ؟

الجواب: كانت أمة محمد صلى الله عليه وسلم من العرب والعجم لا يقرءون ولا يكتبون ولهذا سموا أميين، وكان الذين يكتبون ويقرءون منهم قليلين جدا بالنسسبة إلى غيرهم، وكان نبينا محمدا لا يقرأ الكتابة ولا يكتب كما قال الله سبحانه: ﴿وَمَا كُنْتَ تَتُلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كَتَابٍ وَلا تَحُطّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ (٢) وكان ذلك من دلائل صدق رسالته ونبوته عليه الصلاة والسلام لأنه أتى إلى الناس بكتاب عظيم أعجز به العرب والعجم أوحاه الله إليه ونزل به عليه الروح الأمين جبرائيل عليه السطلاة والسلام، وأوحى إليه سبحانه السنة المطهرة وعلوما كثيرة من علوم الأولين وأحسبره سبحانه بأشياء كثيرة مما كان في غابر الزمان ومما يكون في آخر الزمان ومما يكون في مسبحانه الله به على يوم القيامة، كما أخبره بأحوال الجنة والنار وأهلهما وكان ذلك مما فضله الله به على غيره وأرشد به الناس إلى متزلته العالية وصفة رسالته عليه الصلاة والسلام، وليس وصف غيره وأرشد به الناس إلى متزلته العالية وصفة رسالته عليه الصلاة والسلام، وليس وصف الأمة بالأمية المقصود منه ترغيبهم في البقاء عليها وإنما المقصود الإخبار عن واقعهم وحالهم حين بعث الله إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم وقد دل الكتاب والسنة على الترغيب في التعلم

<sup>(</sup>١) سورة الجمعة الآية ٢.

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت الآية ٤٨.

والكتابة والخروج من وصف الأمية فقال الله سبحانه: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتُوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ (١) وقال سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَوْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴾ (١) الآية.

وقال سبحانه: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ (٢) الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة) رواه الإمام مسلم في صحيحه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: (من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين) متفق على صحته والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>١) سورة الزمر الآية ٩.

<sup>(</sup>٢) سورة المحادلة الآية ١١.

<sup>(</sup>٣) سورة فاطر الآية ٢٨.

## حكم البكاء بسبب المرض والتحدث عنه مع الآخرين

س: الأخت التي رمزت لاسمها ب: أ - ع من الرياض تقول في ســؤالها أنــا مريضة وأحيانا أبكي لما صارت إليه حالتي بعد مرضي فهل هــذا البكــاء معنــاه اعتراض على الله عز وجل وعدم الرضا بقضائه وهذا الفعل خــارج عــن إرادتي وكذلك هل التحدث مع المقربين عن المرض يدخل في ذلك ؟

ج: لا حرج عليك في البكاء إذا كان بدمع العين فقط لا بصوت لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم: (العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى الرب وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون) والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ولا حرج عليك أيضا في إخبار الأقارب والأصدقاء بمرضك مع حمد الله وشكره والثناء عليه وسواله العافية وتعاطي الأسباب المباحة نوصيك بالصبر والاحتساب وأبشري بالخير لقول الله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّمَا يُوفِّي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حسَابٍ﴾(١) له تعالى: ﴿وَبَسَسِّرِ الصَّابِرِينَ \* اللَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا للله وَإِنَّا إِلَيْهُ رَاجِعُونَ \* أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾(١) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يصيب المسلم هم ولا غم ولا نصب ولا وصب وهو المرض ولا أذى حتى الشوكة إلا كفر الله بما من خطاياه) وقوله عليه الصلاة والسلام: (من يرد الله به خيرا يصب منه) نسأل الله أن يمن عليك بالشفاء والعافية وصلاح القلب والعمل إنه سميسع عيب.

<sup>(</sup>١) سورة الزمر الآية ١٠.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ٥٥١-١٥٧.

## حكم من حلف ثلاث مرات على التوبة

السؤال: أنا شاب حلفت بالله أكثر من ثلاث مرات على أن أتوب من فعلى محرم، سؤالى هل على كفارة واحدة أم ثلاث وما هي كفارتي ؟

أ. ح - المدينة المنورة

الجواب: عليك كفارة واحدة وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوقهم أو عتق رقبة فإن لم تحد فصيام ثلاثة أيام لقول الله سبحانه: ﴿لا يُوَاحِدُكُمُ اللّهُ بِاللّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُوَاحِدُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفّارِتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كَسُوتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَة فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ تُطُعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كَسُوتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَة فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلاثَة وَهكذا كل كُفّارة أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَقُتُمْ وَاحْفَظُوا أَيَعانِكُم أَوْ اللّهِ مَن سورة المائدة وهكذا كل كفارة أيمان على فعل واحد أو ترك لشيء واحد ولو تكررت ليس فيها إلا كفارة واحدة إذا كان لم يكفر عن الأولى ثم أعاد اليمين فعليه كفارة ثانية إذا حنث وهكذا لو أعادها ثالثة وقد كفر عن الثانية فعليه كفارة ثالثة. أما إذا كسر الأيمان على أفعال متعددة أو ترك أفعال متعددة فإن عليه عن كل يمين كفارة كما لو قال والله لا أكلم فلان والله لا آكل طعامه والله لا أسافر إلى كذا أو قال والله لاكلمن فلانا والله لأضربنه وأشباه ذلك فالواحب في الإطعام لكل مسكين نصف صاع مسن فوت البلد وهو كيلو ونصف تقريبا.

وفي الكسوة ما يجزئه في الصلاة كالقميص أو إزار ورداء وإن عشاهم أو غداهم كفي ذلك لعموم الآية الكريمة المذكورة آنفا والله ولى التوفيق.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية ٨٩.

#### الحلف بالكعبة لا يجوز

س: ما حكم الحلف بالكعبة ونحوها وما هي صيغة الحلف الجائز ؟

ع - ح - ق - قرية زهرة بني بشير

الجواب:

لا يجوز الحلف بالكعبة ولا بغيرها من المخلوقات لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت) متفق على صحته.

وقوله صلى الله عليه وسلم: (من حلف بشيء دون الله فقد أشرك) رواه الإمام أحمد من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإسناد صحيح وقوله صلى الله عليه وسلم: (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك) أخرجه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما.

والأحاديث في ذلك كثيرة وفيها يعلم تحريم الحلف بالكعبة والأمانــة والأنبيــاء وغيرهم من سائر الخلق.

واليمين الشرعية هي اليمين بالله وحده وصفتها أن يقول: والله أو بالله أو تالله لأفعلن كذا أو لا أفعل كذا وهكذا لو حلف بغير اسم الجلالة من أسماء الله وصفاته كالرحمن والرحيم ومالك الملك وحياة الله وعلم الله ونحو ذلك.

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف كثيرا بقوله: "والذي نفسي بيده "والله ولي التوفيق.

## استماع الأغابي العاطفية

سائلة من العراق تقول أنا أقوم بالواجبات الدينية من الصلاة والصوم وقراءة القرآن بكل إخلاص ومع ذلك استمع للأغاني العاطفية والخالية من ذكر الخمر وما شابه ذلك من المحرمات هل يصح ذلك أفيدونا أفادكم الله ؟

الجواب: ننصحك بألا تسمعي الأغاني مطلقا لألها شر ولألها تفضي إلى فساد كبير في القلوب وننصحك بسماع إذاعة القرآن فإن فيها الخير الكثير، وسماع برنامج نور على الدرب، وسماع الأحاديث النافعة المفيدة، أما سماع الأغاني فاتركيها واحذريها لأن شرها كبير وقد قال الله سبحانه: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُو الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴿(١) الآية. قال أكثر أهل العلم إن لهو الحديث هو الغناء وقال عبد الله بسن مسعود رضي الله عنه: (إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل) وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه هو من أصحاب الرسول رضي الله عنه ومن علمائهم رضي الله عنهم أجمعين وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ليكونن من أمتي أقواما يستحلون الحر والحرير والمعازف) فأخبر أنه يكون في آخر الزمان قدوم يستحلون المعازف وهي الملاهي والأغاني.

فنسأل الله أن يحمينا وإياكم وجميع المسلمين من شرها، وأن يثبت الجميع على الهدى إنه سميع قريب.

<sup>(</sup>١) سورة لقمان الآية ٦.

## لا تجوز الإعانة في المعصية

أبي يشرب الدخان وهو يأمرني أن أذهب إلى السوق لأشتري له دخانا فهـــل أطيعه؟ وإذا أطعته فهل علي إثم ؟ علما أنني إذا لم أطعه قد تحصل مشاكل أفيـــدوني جزاكم الله خيرا.

#### الجواب:

الواجب على أبيك ترك الدحان لما فيه من المضار الكثيرة هو من الخبائث التي حرمها الله سبحانه في قوله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم: ﴿وَيُحِلُّ لَهُهُمُ الطَّيَّبُاتُ ﴾ (١) والله عز وجل إنما أحل لعباده الطيبات كما في هذه الآية الكريمة من سورة الأعراف وكما في قوله في سورة المائدة: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمُ الكَيِّبَاتُ ﴾ (٢) فأوضح سبحانه أنه لم يحل لعباده إلا الطيبات، والدخان ليس من الطيبات بل هو من الخبائث الضارة، فالواجب على أبيك وعلى غيره ممسن يتعاطى التدخين التوبة إلى الله سبحانه من ذلك وعدم بحالسة من يتعاطاه ولا يجوز لك أن تعينه في ذلك ولا في غيره من المعاصي لقول الله سبحانه: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِسِّ وَالْعُدُوانِ وَاتَّقُوا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ شَدِيدُ الْعَقَابُ وعلى أَيكُ وعلى أَيكُ من تعاطيه عملا بالآية المذكورة وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الدين النصيحة) من تعاطيه عملا بالآية المذكورة وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الدين النصيحة) عرجه قبل لمن يا رسول الله قال: (لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم) حرجه الإمام مسلم في صحيحه. وأسأل الله أن يوفق أباك للخير، وأن يعينه على التوبة مسن هذه المعصية وغيرها، وأن يجعلك من أعوانه على الخير، إنه سميع قريب.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الآية ١٥٧.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة الآية ٤.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة الآية ٢.

#### الواجب عدم الالتفات إلى قول الساخرين والمستهزئين

- بعض من يدعي الإسلام إذا رأى شخصا ملتزما بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في تقصير ثوبه وإطالة لحيته والجلوس في المساجد تجده يقول: هذا دين خرافة أو يقول كلاما يغضب الله. أرجو نصيحة هؤلاء أثابكم الله. ض - ش - حائل الجواب:

الواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة امتثال أمر الله ورسوله وترك ما له الله عنه ورسوله والتواصي بذلك والتعاون عليه وعدم الالتفات إلى قـول الـساخرين والمستهزئين عملا بقول الله عز وجل: ﴿وَأَطِيعُوا اللّه وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهُ مَا حُمَّلُهُمْ وَإِنْ تَطِيعُوا اللّه وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهُ مَا حُمَّلُهُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللّه وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ إِلاَ البَّلاغُ المَينِ (٢) وقوله وعَلَيْكُمْ مَا حُمَّلُتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولَ إِلاَ البَّلاغُ المَينِ (٢) وقوله سبحانه في سورة النساء: ﴿تلك حُدُودُ اللّه وَمَنْ يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ عَنَاتٍ وقوله تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفُوزُ الْفُظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يَتَعَدّ حُدُودُهُ يَدْخِلُهُ فَارًا خَالِدًا فَيهَا وَذَلِكَ الْفُوزُ الْفُظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللّه وَرَسُولَهُ وَسَلمِ وَيَتَعَدّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ فَارًا خَالِدًا فَيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ [٢] والآيات في هـذا المعـنى ويتعرف وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبي " قيل يـا رسول الله ومن يأبي قال: " من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبي) رواه الإمـام رسول الله ومن يأبي قال: " من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبي) رواه الإمـام البخاري في صحيحه. ومن طاعة الله ورسوله المحافظة على الصلوات في أوقاقهـا مـن الرحال والنساء، وأداؤها في المساحد مع المسلمين في حق الرحـال ومـن طاعـة الله ورسوله أداء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت مع الاستطاعة وبر الوالـدين وصـلة الرحـم

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية ١٣٢.

<sup>(</sup>٢) سورة النور الآية ٥٤.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء الآيتان ١٣-١٤.

وحفظ اللسان والجوارح عمل حرم الله عز وجل، والتناصيح، والتواصيي بالحق، والتعاون على البر والتقوى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن طاعة الله ورسوله في حق الرجل قص الشارب، وإعفاء اللحية وتوفيرها، والحذر من إسبال الملابس تحت الكعبين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين) متفق على صحته وقال. عليه الصلاة والسلام: (ما أسفل من الكعبين مسن الإزار فهو في النار) حرجه الإمام البخاري في صحيحه ويلحق بالإزار جميع الملابس من السراويل والقميص والبشت ونحو ذلك وقال عليه الصلاة والسلام: (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل إزاره والمنان فيما أعطى والمنفق سلعته بالحلف الكاذب) حرجه الإمام مسلم في صحيحه. والله ولي التوفيق

# حكم التصفيق في الحفلات(١)

#### س ١: ما حكم التصفيق للرجال في المناسبات والاحتفالات ؟

ج١: التصفيق في الحفلات من أعمال الجاهلية وأقل ما يقال فيه الكراهة، والأظهر في الدليل تحريمه لأن المسلمين منهيون عن التشبه بالكفرة وقد قال الله سبحانه في وصف الكفار من أهل مكة ﴿وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلا مُكَاءً وَسَعْما يعجب قال العلماء المكاء الصفير والتصدية التصفيق والسنة للمؤمن إذا رأى أو سمع ما يعجب أو ما ينكره أن يقول: سبحان الله أو يقول: الله أكبر كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، ويشرع التصفيق للنساء خاصة إذا نابهن شيء في الصلاة أو كن مع الرحال فسهى الإمام في الصلاة فإنه يشرع لهن التنبيه بالتصفيق أما الرحال فينبهونه بالتسبيح كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا يعلم أن التصفيق من الرحال فيه تشبه بالكفرة وبالنساء وكلا ذلك منهي عنه. والله ولي التوفيق.

<sup>(</sup>١) نشرت في فتاوى سماحته ضمن صفحة – اسألوا أهل الذكر – التي تصدر من سماحته بالمجلة العربية شهريا.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال الآية ٣٥.

### جميع ما يفعله الناس بقدر

قال تعالى: ﴿ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ﴾ هل ما يصيبنا من شرقد كتبه الله لنا ؟ وإذا كان الجواب بنعم فما معنى قوله تعالى: ﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسسَنَة فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ﴾ ؟ عنيف - الجواب:

جميع ما يفعله العباد من حسنات وسيئات كله بقدر كما قال عز وجل: ﴿إِنَّا كُلّ شَيْء خَلَقْنَاهُ بِقَدَر ﴾ [1] وقال سبحانه: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَة فِي الْاَوْسِ وَلا فِي مَا أَنْفُسِكُمْ إلا فِي كَتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا ﴾ (٢) وقال سبحانه: ﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إلا مَا كُتَبَ اللَّهُ لَنَا ﴾ (٢) ومع ذلك فالحسنات من فضل الله لأنه هو الذي كتبها ووفق العبد لفعلها فله الحمد على ذلك وأما السيئات فهي بقدر الله وأسباها أفعال العباد ومعاصيهم كما قال عز وجل: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَة فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ﴾ (٤) وقال عز وجل: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ﴾ (٥) عَنْ كَثِيرٍ ﴿ اللهِ وَاللهِ عَنْ وَجِلْ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ﴾ (١) الآية.

وهو سبحانه قدر الحسنات والسيئات، ووفق العبد لفعل الحسنات، ولم يوفق العصاة لترك السيئات، لحكمة بالغة وأسباب يحدثها العباد، وهو سبحانه المحمود على كل حال لكمال علمه وكمال حكمته وعدله.

<sup>(</sup>١) سورة القمر الآية ٤٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الحديد الآية ٢٢.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة الآية ٥١.

<sup>(</sup>٤) سورة الشورى الآية ٣٠.

<sup>(</sup>٥) سورة الرعد الآية ١١.

## تغيير الاسم بعد اعتناق الإسلام

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ح - م - ل وفقــه الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فجوابا لكتابكم الكريم المؤرخ في ١٣ / ٩ / ١٨ هـ المتضمن سؤالكم عـن حكم تغيير اسم من يعتنق الإسلام حديثا من اسمه القديم إلى اسم إسلامي وهل يلـزم ذلك أم لا ؟ أخبركم أنه ليس في الأدلة الشرعية ما يقتضي وجوب تغيير من هـداه الله إلى الإسلام اسمه إلا أن يكون هناك ما يقتضي ذلك شرعا كتعبيده لغـير الله كعبـد المسيح ونحو ذلك، أو يكون اسما لا يستحسن التسمي به وغيره أفضل منه كحزن يبدل بسهل، وكذا ما أشبهه من الأسماء التي لا يستحسن التسمي بها.

لكن التغيير فيما عبد لغير الله لكون واحبا أما ما سواه فهو من باب الاستحسان والأفضلية. ويدخل في القسم الثاني الأسماء التي اشتهر النصارى بالتسمي بها ويتوهم من سمعها أن صاحبها نصراني. فالتغيير فيها مناسب جدا.

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، ومنحنا وإياكم الفقه في الدين والثبات عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

## مم خلق الله الملائكة وإبليس (١) ؟

س: لقد خلق الله آدم من طين وخلق قبله الملائكة وكان ضمن الملائكة إبليس وخلقه من النار، فلماذا خلقه من النار ومن أي شيء خلق الله الملائكة ؟

ج: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "خلقت الملائكة من النور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم " (يعني من الطين) حرجه مسلم في صحيحه أما الحكمة في ذلك فالله سبحانه وتعالى أعلم بما وهو الحكيم العليم في كل ما يخلقه ويشرع لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. وهو على كل شيء قدير.

<sup>(</sup>١) نشرت بالمجلة العربية في باب " فاسألوا أهل الذكر " .

## لا يجوز للمسلم أن يكره ما لم يكره الله

ترك المباح تقربا إلى الله عز وجل هل يعتبر من البدع الشركية أم لا ؟ حيث يوجد أناس يلتزمون ذلك ويرون أنه من الورع وقد يطلقون التحريم أو الكراهة على بعض الأشياء المباح بلا دليل ولا برهان ومن ثم يجتنبونها وقد يعادون ويخاصمون من أجل ذلك. أرجو التوضيح بارك الله فيهم. ع - ص - القصيم -

#### الجواب:

لا يجوز للمسلم أن يحرم ما أحل الله ولا أن يكره ما لم يكره الله ولا أن يحل ما حرم الله لقول الله سبحانه: ﴿ وَلا تَقُولُوا لَمَا تَصِفُ أَلْسِنتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَللٌ وَهَلَا لله الله لقول الله الْكَذِبَ ﴾ (١) الآية. وقال سبحانه: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللّه مَا لَهُ يُنزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللّه مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾ (٢) فجعل سبحانه في هذه الآية الكريمة القول عليه بغير علم فوق مرتبة الشرك لما يترتب عليه من الفساد العظيم.

وأخبر سبحانه في آية أخرى من سورة البقرة أن ذلك من أمر الشيطان حيث قال سبحانه في النَّاسُ كُلُوا مِمَّا في الْأَرْضِ حَلالًا طَيِّبًا وَلا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ الشَّيْطَانِ النَّاسُ كُلُوا مِمَّا في الْأَرْضِ حَلالًا طَيِّبًا وَلا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُبِينٌ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴿ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴿ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴿ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴿ وَالْفَحْشَاءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهُ مِنَا لا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْفُولُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَ

<sup>(</sup>١) سورة النحل الآية ١١٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف الآية ٣٣.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآيتان ١٦٨ - ١٦٩.

أما ترك المباحات تقربا إلى الله سبحانه ليستعين بذلك على طاعة الله ورسوله من غير أن يحرم ذلك على نفسه أو على الناس كترك الملابس الرفيعة بعض الأحيان تواضعا وحذرا من الكبر وكسرا للنفس عما يخشى عليها من الفخر والخيلاء والتكبر على الناس فهذا شيء لا بأس به ويؤجر عليه إن شاء الله.

## نشرات مكذوبة يروجها بعض الناس(١)

وردتنا رسالة من معلمة بالمدرسة الثانوية الثالثة بالرياض تسأل فيها عن نــشرات توزع في بعض المدارس، ونص تلك النشرات: قال الله تعالى: ﴿بَلِ اللّهَ فَاعُبُدُ وَكُنُ وَ اللّهُ عَنَ الشّاكرِينَ ﴾ (سورة الزمر آية ٩٦). ﴿فَالّذِينَ آمَنُوا بِه وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتّبَعُوا النّورَ الّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئكَ هُمُ الْمُفْلحُونَ ﴾ (سورة الأعراف آيــة ١٠٧). ﴿لَهُ مُ الْمُفْلحُونَ ﴾ (سورة الأعراف آيــة ١٠٧). ﴿لَهُ مُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لا تَبْدِيلَ لكلمات اللّه ذَلكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظيمُ اللّهُ اللّذينَ آمَنُوا بالقّوْلُ الثّابِتَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرة وَيُضِلُ اللّهُ اللّذينَ آمَنُوا بالقّوْلُ الثّابِتَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي اللّهُ اللّذينَ آمَنُوا بالقّوْلُ الثّابِتَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرة وَيُضِلُ اللّهُ الظّالمِينَ وَيَفْعُلُ اللّهُ مَا يَشَاءُ ﴾ (سورة إبراهيم آية ٢٧). قم وَفِي الْآخِرة ويُضِلُ اللّهُ الظّالمِينَ ويَفْعُلُ اللّهُ مَا يَشَاءُ ﴾ (سورة إبراهيم آية ٢٧). قم بإرسال هذه الآيات لتكون حالبة خير وحسن طالع وفلاح، فقم بتوزيعها حول العالم ولعب أو لاتخاذ آيات الله الكريمة هزوا بك، وسترى ما يصلك خلال أربعــة أيــام. ولعب أو لاتخاذ آيات الله الكريمة هزوا بك، وسترى ما يصلك خلال أربعــة أيــام. رحال الأعمال فوزعها فورا فجاءته أخبار نجاح صفقة تجارية بسبعة آلاف دينار زيادة عما كان متوقعا، ووصلت إلى طبيب وأهملها فلقي مصرعه في حادث سيارة أدى إلى عما كان متوقعا، ووصلت إلى طبيب وأهملها فلقي مصرعه في حادث سيارة أدى إلى تشويهه كاملا وبقي حثة هامدة مبعثرة تحدث عنها الجميع.

وذلك لأنه أهمل توزيع الرسالة، وفوجئ أحد المقاولين بإحالة عطاء مجـز إليـه، ولكنه أهمل توزيعها فتوفي ابنه الأكبر في حادث سيارة في بلد عربي شقيق. لذا

<sup>(</sup>۱) نشرت في (الدعوة) العدد ۹۳۸ في ۱٤٠٤/٧/١٥هـ. ۱۵۷

يرجى إرسال ٢٥ نسخة وستبشر بما يصلك في اليوم الرابع. وإياك أن تهملها، فهناك من ربح الآلاف لدى التزامه، وأما من أهمل كان خطرا على حياته وأمواله. وفقنا الله وإياكم لتبليغ هذه الرسالة والله ولي التوفيق).

ولما اطلعت على هذه الرسالة كتبت ما يأتي: هذه النشرة وما يترتب عليها من الفوائد بزعم من كتبها وما يترتب على إهمالها من الخطر كذب لا أساس له من الصحة، بل هي من مفتريات الكذابين اللعابين، ولا يجوز توزيعها لا في الداخل ولا في الخارج، بل ذلك منكر يأثم من فعله ويستحق عليه العقوبة العاجلة والآجلة.

لأن البدع شرها عظيم وعواقبها وخيمة، وهذه النشرة على هذا الوجه من البدع المنكرة ومن الكذب على الله سبحانه وقد قال الله سبحانه: ﴿إِنَّمَا يَفْتُ رِي الْكَذِبِ اللهِ اللهِ على الله على الله عليه المدة " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " متفق عليه، وقال عليه الصلاة والسلام: " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " رواه مسلم في صحيحه..

فالواجب على جميع المسلمين الذين تقع في أيديهم أمثال هذه النــشرة تمزيقها وإتلافها وتحذير الناس منها، وقد أهملناها وأهملها غيرنا من أهل الإيمان فما رأينا إلا خيرا، ومثلها النشرة التي ينسبونها إلى خادم الحجرة النبوية، ونشرة أخرى مثل النــشرة المذكورة آنفا لكنها مبدوءة بقول الله سبحانه وقُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَا بِــه وَعَلَيْــه وَكُلْنا وَكُلْها مِن قول الله سبحانه وبَلِ اللّهَ فَاعْبُدُ وَكُنْ مِنَ الشّاكرِينَ وكلها نشرات مكذوبة لا أساس لها من الصحة ولا يترتب

<sup>(</sup>١) سورة النحل الآية ١٠٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الملك الآية ٢٩.

عليها خير ولا شر، ولكن يأثم من افتراها ومن وزعها ومن دعا إليها ومن روجها بين الناس؛ لأن ذلك كله من باب التعاون على الإثم والعدوان، ومن باب تـرويج البـدع والترغيب في الأخذ بها.

نسأل الله لنا وللمسلمين العافية من كل شر وحسبنا الله على من وضعها، ونسأل الله أن يعامله بما يستحق لكذبه على الله وترويجه الكذب وإشغاله الناس بما يضرهم ولا ينفعهم، وللنصيحة لله ولعباده جرى التنبيه على ذلك.

<sup>(</sup>١) سورة الزمر الآية ٦٦.

# مع الصحف والإذاعة(١)

نشرت بعض الصحف لبعض الكتاب والكاتبات كلمات لا تقدف إلى صالح المجتمع بل تضره وتفضي به إلى أسوأ العواقب، وقد يكون ذلك الكاتب وتلك الكاتبة لا يشعران بمدى خطورة ما كتبا ولا يعلمان عظيم جنايتهما على المجتمع الإسلامي الذي يعيشان فيه ولا سيما في هذا العصر الرهيب الذي استحكمت فيه غربة الإسلام وظهر فيه الإلحاد والإباحية وانتشر أنصارهما والدعاة إليهما، تارة باسم التقدم والرقو والقومية العربية، وتارة باسم الحرية والاشتراكية، وطورا بأسماء أحرى، شعارات براقة وأساليب حداعة لا تمت إلى الخير بصلة ولا تهدف إلى الحق بأدني وسيلة، يغتر بحاله السذج والسفهاء ويخدع بها الجهال والحمقي ويربح من ورائها الأعداء.

وكان الواجب على كتابنا من الرجال والنساء أن يتحروا الحق فيما يكتبون وأن يزنوا كلماهم وأهدافهم بالميزان الذي لا يجور وهو ميزان. الشريعة الإسلامية الكاملة المعروف من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن لا يغتروا بالسشعارات المضللة والدعايات الجوفاء والأساليب الساحرة التي انتحلها أعداؤهم وقصدوا من ورائها تضليل المسلمين وتلبيس دينهم عليهم ودعوهم إلى التملص منه والخروج على أحكامه بشتى الأساليب وأنواع المغريات.

وهكذا وسائل الإعلام يجب على القائمين عليها أن يتحروا الخير فيما يوجهونه للناس، وأن يزودوها بالمقالات النافعة البناءة والأحاديث الهادفة والتوجيهات السديدة التي تنفع المجتمع في دينه ودنياه وتأخذ بيده إلى الطريق القويم وتنبهه على أخطائه ومواضع الزلل من سيرته، حتى يرجع

<sup>(</sup>١) نشرت في الصحف المحلية في عام ١٣٨٣هـ..

<sup>- 17. -</sup>

عن الخطأ ويستقيم على سواء السبيل. وبذلك تؤدي واجبها وتساهم في الإصلاح الديني والدنيوي ويتحقق بها نفع الأمة وتوجيهها إلى الصالح العام في المشارق والمغارب وتكون بذلك قد استغلت الوقت فيما يفيد وأحسنت سمعة بلدها وأحدت بأيدي مستمعيها إلى أسباب الرقي الصالح والتقدم السليم والحضارة الكريمة التي تصان بها الكرامة وتحفظ بها الحقوق وتزكى بها النفوس وترشد بها العقول إلى طرق السلامة ووسائل البناء والإصلاح والابتعاد عن أسباب الغي والضلال والتخريب والإفساد.

ولقد كان مما أحذ على الإذاعات واستاء له كل مسلم غيور ما تمليه على الناس عبر الأثير ليل نهار من الأغنيات الخليعة وما يسضاف إلى ذلك من آلات العنوف والطرب، ومعلوم ما يترتب على ذلك من إفساد القلوب ومرضها وصدها عن ذكر الله وعن الصلاة وإشغالها بأغنية فلان وفلانة وصوت علان وعلانة عن استماع القسرآن الكريم وأحاديث النبي الأمين والمواعظ المفيدة والمقالات البناءة إلى غير ذلك من أنواع الفساد والتخريب، ولا ريب أن ذلك كله من لهو الحديث الذي أحبر الله في كتابه أنه يضل أهله عن سبيل الله ويفضي بهم إلى اتخاذ آيات الله هزوا كما قال تعالى: ﴿وَمِسنَ النّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُو المحديث المُحديث المحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ليكونن لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (١) وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف "أخرجه البخاري في صحيحه، والحر: بالحاء والراء المهملتين هو الفرج الحرام يعني بذلك الزين، وأما المحرير والخسر فمعروفان، وأما المعازف فهي آلات اللهو كلها كالطنبور والعود والكمان والطبل فمعروفان، وأما المعازف فهي آلات اللهو كلها كالطنبور والعود والكمان والطبل وشبه ذلك. وقد ظهر مصداق هذا الحديث الشريف في العصور المتأخرة، فقد

<sup>(</sup>١) سورة لقمان الآية ٦.

استحل الكثير من الناس الفرج الحرام والخمر والمعازف، واستحل الكـــثير مـــن الرجال لبس الحرير، وكل ذلك يدل على ضعف في الإيمان وقلة في العلم وفـــساد في المقصد وإقبال على الشهوات وإعراض عظيم عن التفقه في الشريعة الإسلامية والعمـــل ها، وهذا كله في المنتسبين إليها والمحسوبين عليها، وقد حاربوها وابتعدوا عن تعاليمها واستهزءوا بمن تمسك ها أو دعا إليها إلا من شاء الله وهم القليل.

ولا ريب أن بلادنا من أحسن البلاد الإسلامية وأقومها بشعائر الله على ما فيها من نقص وضعف، فالواجب علينا جميعا من مسئولين ومذيعين وكتاب وكاتبات أن نتقي الله جميعا في أنفسنا ومجتمعنا، وأن نتكاتف ونتعاون على نصر دينه وحماية شريعته وترك ما خالف ذلك حتى نكون أسوة صالحة ومثالا أعلى لجميع البلدان الإسلامية، ولا سيما ونحن في مهبط الوحي ومطلع شمس الرسالة وقبلة المسلمين في المشارق والمغارب، ولا ريب أن هذا كله يقتضي مضاعفة الجهود والعناية بعظم المسئولية، ولا يخفى ما في ذلك من جزيل المثوبة إذا قمنا بواجبنا، ويقتضي كبر الجريمة وشدة الخطر إذا تخلينا عنه وتساهلنا بالمسئولية الملقاة على عواتقنا. وقد علم كل ذي بصيرة وعلم بأحوال الناس أن فشو الغناء والملاهي في المجتمع من أعظم الأسباب لزوال النعم وحلول النقم وحراب الدولة وزوال الملك وكثرة الفوضي والتباس الأمور. فالجد الجد والبدار البدار قبل أن يجل بنا من أمر الله ما لا طاقة لنا به، وقبل أن تتزل بنا فتنة لا تصيب الذين ظلموا منا خاصة بل تعم الصالح والطالح ويهلك بها الحرث والنسل ولا حول ولا الذين ظلموا منا خاصة بل تعم الصالح والطالح ويهلك بها الحرث والنسل ولا حول ولا الإنات حاليا مما أشرنا إليه آنفا وكتبوا في ذلك ما شاء الله أن يكتبوا مما نشر بعضه في الصحف وأكثره لم ينشر. حفزهم إلى ذلك

الغيرة لله والنصيحة له ولعباده وما أوجب عليهم مولاهم سبحانه من إنكار المنكر والأمر بالمعروف، وممن كتب في ذلك أخونا العلامة الناصح للله ولعباده الشيخ محمد أحمد باشميل، فقد نشرت له صحيفة الندوة في عددها الصادر في ٢٠ / ٢ / ٣٨٣ هـ كلمة قيمة بعنوان: (اضربوا على أيدي السفهاء)، أنكر فيها ما كتبه بعض من قل علمه وضعفت بصيرته من الدعوة إلى السفور والغناء والعزف والطرب وبروز المرأة واختلاطها مع الرجل في المصنع والمتجر والمكتب ونحو ذلك. وأوضح ما يترتب على ذلك من الفساد. ودعا المسئولين إلى الضرب على أيدي السفهاء. ولا ريب أن هذا هو الواجب عليه وعلى غيره من أهل العلم أن ينصحوا لله ولعباده وأن ينكروا المنكر علي من فعله وأن يحذروا الناس من مغبة ظهور المنكرات والتساهل في إنكارها. ولا شك أن من دعا الناس إلى ما يفسد مجتمعهم ويضرهم في دينهم ويوجب غيضب الله عليهم ويسبب حلول النقم. حقيق بأن يسمى سفيها وأن يطلب من المسئولين من ولاة الأمر وغيرهم من أعيان الناس وأرباب الغيرة والدين أن يضربوا على يديه وأن يمنعوه من أسباب الخطر، وأن يوقفوه عند حده ويبصروه بعيبه وخطئه، وهذا هو الواجب عليهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "كلكم راع وكلكم مـسئول عـن رعيتـه " الحديث، فعلى السلطان واجبه مع الرعية بتقويم أخلاقهم وإلزامهم بالحق ومنعهم مما حرم الله حسب الطاقة، وعلى كل إنسان من والد وزوج وأمير وكبير عشيرة ونحوهم واجبهم من إنكار المنكر والأحذ على يد السفيه حسب الطاقة، وإذا كان الله سبحانه قد سمى من لا يحسن التصرف في ماله سفيها. ولو كان شيخا كبيرا في قوله سـبحانه: ﴿وَلا تُؤتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قَيَامًا ﴾(١) الآية، فالذي لا يحسسن التصرف في دينه و لا يقف عند الحد الذي حده الله له أولى بهذه

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ٥.

التسمية وأحق بهذا اللقب، ولا ريب أن سفور النساء بحضرة الرجال غير المحارم وإبدائهن مفاتنهن من أعظم السفه سواء كان ذلك في الطريق أو الطائرة أو السيارة أو المتجر أو المكتب أو المصنع أو القطار أو غير ذلك، وهكذا إعـــلان الأغـــاني وآلات العزف ودعوة الناس إلى ذلك وتحبيذه لهم من أعظم السفه. فيجب علي ولاة الأمرر القضاء على ذلك والمنع منه والضرب على أيدى من يدعو إليه أو يفعله، وبذلك تصلح الأحوال ويؤدي الواجب ويزول المنكر ويؤخذ على يد السفيه، وقد جاء في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلا الآية الكريمة من قول الله عز وجل ﴿ لُعنَ الَّذينَ كَفَرُوا منْ بَني إسْرَائيلَ عَلَى لسَان دَاوُدَ وَعيسَى ابْن مَرْيَمَ ذَلكَ بمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَر فَعَلُوهُ لَبئسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ (١) ثم قال: (والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الـسفيه ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما لعنهم) وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه) وإن لأعجب كثيرا من استنكار بعض كتابنا كلمة أخينا الشيخ محمد أحمد باشميل التي أشرنا إليها وغضبهم منها ومناقشتهم إياها وهم يعلمون نصح الرجل وغيرته العظيمة وكتاباته المفيدة، فما كان ينبغي لهم أن يغضبوا من كلمة الحق بل كان الواجب عليهم أن يؤيدوه ويؤازروه في الصدع بالحق والدعوة إليه وإنكار المنكر والتحذير منه، والواجب أيضا أن يحملوا كلامه على أحسن المحامـــل وأن يظنوا به الظن الحسن وأن لا يرموه بما لا يليق به، فالمؤمنون أخوة وحسد واحد وبناء واحد سواء كانوا عربا أو عجما وسواء نبتوا في هذه البلاد وعاشوا فوق أرضها وتحت سمائها أو هاجروا إليها من بعيد. فكل مسلم يعبد الله وحده وينقاد

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآيتان ٧٨-٧٩.

لشريعته أخونا وحبيبنا، سواء كان في المشرق أو المغرب، وسواء كان عربيا أو عجميا، وسواء تجنس بالجنسية الرسمية أم لم يتجنس بها، هكذا علمنا ربنا وأدبنا أحسن تأديب، وهكذا أرشدنا رسوله صلى الله عليه وسلم ووجهنا أكمل توجيه، قال الله عز وجل: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخُوَةٌ ﴾(١) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ".

فاتقوا الله يا إخواني وأنصفوا من أنفسكم وحققوا الأخوة الإيمانية التي أمر الله بها، وقولوا للمحق: أحسنت وأجملت ووجهوه واشكروه وأعينوه، وقولوا للمسيء: أسأت وأخطأت برفق وحكمة ووجهوه وأرشدوه، وبذلك تستحقون الثواب الجزيل من الله سبحانه والثناء الحسن من الناس والسمعة الطيبة في الداخل والخارج، واحذروا طاعة الهوى والتعصب المقيت والتقليد الأعمى تربحوا وتسلموا وتفوزوا بالعاقبة الحميدة.

والله أسأل أن يهدينا جميعا سواء السبيل، وأن يوفق حكومتنا وولاة أمرنا لما فيه صلاح المجتمع وسعادته. في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا جميعا ممن يقول الحق ويعمل به لا يخاف في الله لومة لائم إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين.

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات الآية ١٠.

#### لقاء مع صحيفة الراية السودانية

[ أسئلة مقدمة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز من مندوبي صحيفة الراية السودانية وهما: الأستاذ مهدي إبراهيم محمد، والأستاذ محمد وقيع الله أحمداً. وقد تفضل سماحته فأجاب عليها بما يلي: ]

س 1: هل لسماحتكم مذهب فقهي خاص وما هـو منهجكم في الفتـوى والأدلة؟.

ج١: مذهبي في الفقه هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وليس على سبيل التقليد ولكن على سبيل الاتباع في الأصول التي سار عليها. أما مسائل الخلاف فمنهجي فيها هو ترجيح ما يقتضي الدليل ترجيحه والفتوى بذلك سواء وافق ذلك مذهب الحنابلة أم حالفه. لأن الحق أحق بالاتباع. وقد قال الله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّه وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مَنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْء فَوُدُوهُ إِلَى اللَّه وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّه وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْسَرٌ وَأَحْسَنُ تَأُويلًا ﴿ اللَّه وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّه وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْسَرٌ وَأَحْسَنُ تَأُويلًا ﴾ (٢).

س7: لقد قامت في السودان جبهة إسلامية بين مختلف الاتجاهات الحركية والصوفية والسلفية وقامت بعمل سياسي ومجابجة واسعة مع الشيوعية والتغريبيين عموما. هل يمكن أن نعرف رأيكم في مثل هذا العمل الذي يضم تيارات مثل هذه؟. ج 7: لا ريب أن التعاون بين المسلمين في محاربة المذاهب الهدامة

- 177 -

<sup>(</sup>۱) مجلة البحوث الإسلامية العدد ۲۰ ص ۳۰۵-۳۱۵ وقد حذف السؤال الأول لأنه يتعرض لنبذة عن حياة الشيخ والجزء الأول من مجموع الفتاوى لسماحة الشيخ قد جاء في مقدمته ص ۲-۱ نبذة عن حياة سماحته.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية ٥٩.

والدعوات المضللة والنشاط التنصيري والشيوعي والإباحي من أهم الواجبات ومن أعظم الجهاد في سبيل الله، لقول الله عز وجل: ﴿وَتَعَاوِنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوان وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَديدُ الْعَقَابِ (١) وقوله سبحانه: ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيل رَبِّكَ بِالْحِكْمَة وَالْمَوْعِظَة الْحَسْنَة وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴿ (٢) وقال عز وحل: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مَمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّه وَعَملَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مسنَ الْمُسْلمينَ ﴾ (٣) وفي الصحيحين عن سهل بن سعد رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث على ابن أبي طالب رضى الله عنه إلى اليهود في خيبر وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام وأن يخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، وقال له صلى الله عليه وسلم: (فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم) وفي صحيح مسلم عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من دل على حير فله مثل أجر فاعله) وفي صحيحه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا) وروى الإمام أحمد والنسائي وصححه الحاكم عن أنس رضيي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم)، والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. فنسأل الله أن يوفق الجبهة لما فيه نصر الحق وظهوره على ما سواه وقمع الباطل وحذلان الدعاة إليه. ونصيحتي للجبهة أن تنقى صفوفها من كل ما يخالف شرع الله المطهر

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية ٢.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل الآية ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) سورة فصلت الآية ٣٣.

وأن تتناصح وتتواصى بالاستقامة على شرع الله والثبات عليه، ورد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول كما قال الله سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا اللَّهُ وَأُولِي اللَّهُ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُوْمنُونَ وَأُولِي اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُوْمنُونَ وَأُولِي اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُولِلًا ﴾ (١) وقال سبحانه: ﴿ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِي عَيْ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُولِلًا ﴾ (١) وقال سبحانه: ﴿ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِي عِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ﴾ (١) الآية. وقال عز وحل: ﴿ وَالْعَصْرِ \* إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفَكِي خُسْرٍ \* إِلاَ اللّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْصَبْرِ ﴾ (١) خُسْران خُسُران السورة السورة وهي: الإيمان الصادة من الخسران يبين سبحانه في هذه السورة المناج والسعادة والسلامة من الخسران والعمل الصالح، والتواصي بالحق، والتواصي بالصبر. فنسأل الله أن يمنح أعضاء الجبهة والعمل الصالح، والتواصي بالحق، والتواصي بالصبر. فنسأل الله أن يمنح أعضاء الجبهة التخلق بهذه الأخلاق والاستقامة عليها حتى يفوزوا بالنصر المبين والربح العظيم والعاقبة الخمدة.

س٣: السابقون رجال ونحن رجال هذه قولة فقهية شجاعة، أي أن السابقين لهم قضايا عصرهم ونحن لنا قضايانا المتجددة. ألا ترى أن الذين يقفون ضد الدعوة إلى التجديد للفقه يجنون على هذا الأدب الأصولي نفسه ؟..

ج ٣: هذه العبارة فيها إجمال واحتمال، فإن أريد بها أن الواجب على المتاخرين أن يجتهدوا في نصر دين الله وتحكيم شريعته، وتأييد ما عليه السلف الصالح من العقيدة والأخلاق فهذا حق. والواجب على جميع

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ٥٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الشوري الآية ١٠.

<sup>(</sup>٣) سورة العصر كاملة.

المسلمين أن يسيروا على نمج سلفهم الصالح في اتباع الكتاب والسنة وتحكيمهما في كل شيء، ورد ما تنازع فيه الناس إليهما، عملا بقول الله سبحانه: ﴿ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْء فَرُدُّوهُ إِلَى اللّه وَالرَّسُولِ ﴿ (١) الآية، وقوله سبحانه: ﴿ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْء فَحُكُمُهُ إِلَى اللّه ﴾ (١) الآية أما إن أريد بهذه العبارة أن المتأخرين لهم أن يجددوا في دين الله ما يخالف ما عليه سلف الأمة في العقيدة والأخلاق أو في الأحكام: فهذا أمر منكر لا يجوز فعله لأنه مخالف لقول الله عز وجل: ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّه جَمِيعًا وَلا لا يجوز فعله لأنه مخالف لقول الله عز وجل: ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّه جَمِيعًا وَلا كَوْمُن يُشَاقِق الرَّسُولَ مَنْ بَعْد مَا تَبَيْنَ لَهُ الْهُدَى وَيَشِع مُوا عَنْهُ وَأَعَد لَهُم مَا تَوَلّى وَنُصْله جَهَيّمَ وَسَاءَت مصيرًا ﴾ (١) وقوله سبحانه: ﴿ وَالسّابِقُونَ الْأَوْلُونَ مِنَ الْمُهُم جَنَّات تَجْرِي تَحْتَهَا اللَّهُمُ مُناتِئ فَيها أَبُكُوهُم بِإحسان، فلا يدخل في عَنْهُم وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَد لَهُم وسلك غير سبيلهم، لم يتبعهم بإحسان، فلا يدخل في الفوز العظيم ﴾ (٥) ومن خالفهم وسلك غير سبيلهم، لم يتبعهم بإحسان، فلا يدخل في المون النه ليس للمتأخرين أن يخالفوا ما أجمع عليه العلماء قبلهم. الأن الإجماع حق، وهو أحد الأصول الثلاثة التي يجب الرجوع إليها، ولا تجوز مخالفتها وهي الكتاب والسنة والإجماع؛ ولأن العلماء إذا أجمعوا على شيء دخلت فيهم الطائفة المناء من المناء الذا أجمعوا على الحق.

أما التفقه في الدين والتماس حل المشكلات بالطرق الشرعية في المسائل التي حدت بين المسلمين و لم يتكلم فيها الأوائل

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ٥٩.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية ١٠.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران الآية ١٠٣.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء الآية ١١٥.

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة الآية ١٠٠.

فهذا حق وليس فيه مخالفة للسابقين؛ لأن العلماء السابقين واللاحقين كلهم يوصون بتدبر الكتاب والسنة واستنباط الأحكام منهما، والاجتهاد فيما يعرض من المسائل المشكلة على ضوء الكتاب والسنة. وليس هذا تجديدا مخالفا للسابقين، ولكنه تجديد سائر على منهج السابقين وعلى أصولهم، وقد صح في هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين) متفق على صحته، وقوله صلى الله عليه وسلم (من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة) رواه الإمام مسلم في صحيحه. والله ولى التوفيق.

سك: تنشب بين الدعاة بعض الاختلافات التي تكاد تطغى على نقاط الالتقاء الكثيرة، وكثيرا ما تؤدي إلى تعطيل العمل الإسلامي وإلى أنواع من الفتن والانشقاقات والخصومات. ما هو تعليقكم ونصيحتكم للدعاة حول هذا الأمر ؟.

ج٤: نصيحتي للدعاة أن يخلصوا أعمالهم لله وحده وأن يتعاونوا على البر والتقوى وأن يتفقوا على تحكيم الكتاب والسنة فيما شجر بينهم عملا بقول الله تعالى: ﴿فَالِنَّ مُنْتُمْ قُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْء فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُويلًا﴾ (١) وبذلك يتحد الهدف وتحتمع الجهود وينصر الحق ويهزا الباطل، ولا يتم هذا كله إلا بالاستعانة بالله والتوجه إليه بطلب التوفيق، والحذر من اتباع الهوى، وقال الله عز وجل: ﴿فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّنَ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللّه ﴾ (١) الآية، وقال عز وجل يخاطب نبيله ورسوله داود عليه الصلاة والسلام: ﴿يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ ورسوله داود عليه الصلاة والسلام: ﴿يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَبع الْهَوَى فَيُضلَّكُ عَنْ سَبيل الله ﴾ (١) الآية.

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ٥٥.

<sup>(</sup>٢) سورة القصص الآية ٥٠.

<sup>(</sup>٣) سورة ص الآية ٢٦.

سo: وما هي نصيحتكم عموما لتيار الصحوة الإسلامية الشبابية المتعالية الآن في العالم الإسلامي ؟.

جه: هذه الصحوة التي تسر كل مؤمن ويصح أن تسمى حركة إسلامية وتجديدا إسلاميا ونشاطا إسلاميا - يجب أن تشجع وأن توجه إلى الاعتصام بالكتاب والسنة وأن يحذر قادهما وأفرادها من الغلو والإفراط عملا بقول الله عز وجل: ﴿يَا أَهْلَ الْكَتَابِ لا تَغْلُوا فِي وَفِرا الله عليه والله عليه وسلم: " إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين) وقوله صلى الله عليه وسلم: " هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون ". ويجب عليهم أن يتوجهوا إلى الله دائما بطلب التوفيق وصلاح القلوب المتنطعون ". ويجب عليهم أن يتوجهوا إلى الله دائما بطلب التوفيق وصلاح القلوب والأعمال، والثبات على الحق، وأن يعنوا عناية تامة بالقرآن الكريم تلاوة وتدبرا وتعقلا، وعملا بالسنة المطهرة. لأنها الأصل الثاني. ولأنها المفسرة لكتاب الله كما قال الله عز وحل: ﴿وَمَا أَنْزَلْنَا إلَيْكَ الذَّكُولَ لُتُبَيِّنَ لَلنَّاسِ مَا نُزِلَ إلَيْهِمْ وَلَعَلَهُمْ يَتَفَكَّرُونَ وَال عز وحل: ﴿وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكَتَابَ إِلا لِنُبَيِّنَ لَهُم اللّذي اخْتَلَفُوا فيه وَهُدًى الإسلامية بالتعاون مع في أَنْ مَا لَذِي الله الله الله الله الله على الدعاة إلى الله أن يستغلوا هذه الحركة الإسلامية بالتعاون مع يؤمنون ﴿ أَنُولُ الله على المناق على البرّ والتَقْوَى وَلا تَعَاونُوا عَلَى الْإثْم والعُمهم عملا بقول الله عز وجل: ﴿ وَلَا تَعَاونُوا عَلَى الْهِمُ والْعُدُوانَ ﴿ أَنُولُ الله عَلَى الْهُمُ والْعُدُوا عَلَى الْمُعْولُ عَلَى الْمُعْولُ الله عَلَى الْمُعْولُ الله عَلَى الْمُعْولُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الْمُعْولُ الله عَلَى الله عَلَى

س7: ما رأيكم في مجتمع إسلامي طبقت فيه الحدود لفترة عام وأكثر ثم تراجع عن هذه الحدود ليطبق القوانين الوضعية الغربية ؟

ج٦: الواحب على جميع حكام المسلمين هو تطبيق شريعة الله بين عباده

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ١٧١.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل الآية ٤٤.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل الآية ٦٤.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة الآية ٢.

والثبات على ذلك والدعوة إليه والإلزام به. لقول الله سبحانه يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم: ﴿وَأَنِ احْكُمْ مَيْنَهُمْ بِمَا أَنْرَلَ اللّهُ﴾ (١) والواجب على أمته تنفيذ ذلك. قال سبحانه: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُوْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَصَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿١) وقال عز وجل: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْظَالَمُونَ ﴿١) وقال عز وجل: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١) ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١) ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١) ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١) ﴿وَمَنْ لَلهُ عَرُونَ لَكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّهُ فَأُولِئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١) ﴿وَمَنْ لَلهُ عَلَى اللّهُ فَأُولِئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١) ﴿وَمَنْ لَلهُ اللّهُ وَلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ (١) وقال عنه الآيات الكريمات، بل عليهم أن يلتزموا بما دلت عليه، ويلزموا شعوبهم به، ولهم في ذلك العزة والكرامة والنصر والتأييد وحسن العاقبة والفوز بالسعادة في الدنيا والآخرة كما قال الله عز وجل: ﴿وَلَيْ اللّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللّهُ لَمْولُولَ اللّهُ يَنْصُرُ كُمْ وَيُعَبِّ أَلْفُورٍ ﴿١ وَلَلُهُمْ فِي اللّهُ اللّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَهُوا الصَّالِحَاتَ لَيَسْتَخْلَفَ اللّهُ اللّذِينَ مَنْ قَبُلُهِمْ وَلَيُمَكِّنُ لَهُمْ وَيَهُوا الصَّالِحَاتَ لَيَسْتَخْلَفَ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَ اللّهُ اللّذِينَ مَنْ قَبُلُهُمْ وَلَيُمَكِّنَ لَهُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ لَيَسْتَخْلَفَتُهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا الشَيْحُوفُ مَا اللّهُ الذِي ارْتُصَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلُهُمْ مِنْ اللّهُ مُونَ اللّهُ مَنْ يَنْهُمُ اللّهُ اللّذِي الْتُولُونَ بَيْهُمُ اللّهَ يَنْهُمُ اللّهُ مَنْ يَنْهُمُ مُلْوا الصَّالِحَاتَ لَيَسْتُمُ وَلَيُهُمْ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَا يَعْهُمُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية ٤٩.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية ٦٥.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة الآية ٥٠.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة الآية ٤٤.

 <sup>(</sup>٥) سورة المائدة الآية ٥٤.
(٦) سورة المائدة الآية ٤٧.

 <sup>(</sup>٧) سورة محمد الآية ٧.

<sup>(</sup>٨) سورة الحج الآيتان ٤٠-٤١

<sup>(</sup>٩) سورة النور الآية ٥٥.

ولا ريب أن تحكيم شريعة الله في شئون عباده من جملة النصر لله، ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن الإيمان والعمل الصالح اللذين وعد الله أهلهما الاستخلاف في الأرض والتمكين في دينهم ومنحهم الأمن بعد الخوف، فنسأل الله أن يوفق حكام المسلمين للتمسك بشريعته والحكم بها والرضى بها وترك ما خالفها، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

س ٧: ما رأيكم في الدعوة إلى القومية التي تعتقد أن الانتساب إلى العنصر أو اللغة مقدم على الانتساب إلى الدين، وهذه الجماعات تدعي ألها لا تعادي الدين ولكنها تقدم القومية عليه. ما رأيكم في هذه الدعوى ؟

ج٧: هذه دعوة حاهلية لا يجوز الانتساب إليها ولا تشجيع القائمين ها، بــل يجــب القضاء عليها. لأن الشريعة الإسلامية حاءت بمحاربتها والتنفير منها، وتفنيد شــبههم ومزاعمهم والرد عليها بما يوضح الحقيقة لطالبها. لأن الإسلام وحده هو الذي يخلــد العروبة لغة وأدبا وحلقا، وأن التنكر لهذا الدين معناه القضاء الحقيقي على العروبة في لغتها وأدبا وحلقها، ولذلك يجب على الدعاة أن يستميتوا في إبراز الدعوة إلى الإسلام بقدر ما يستميت الاستعمار في إخفائه.

ومن المعلوم من دين الإسلام بالضرورة أن الدعوة إلى القومية العربية أو غيرها من القوميات دعوة باطلة وخطأ عظيم ومنكر ظاهر وجاهلية نكراء وكيد للإسلام وأهله، وذلك لوجوه قد أوضحناها في كتاب مستقل سميته: (نقد القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع) (١) وإليكم نسخة منه لتنقلوا منه ما شئتم وأسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه , ضاه.

وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

<sup>(</sup>۱) نص هذه الرسالة طبعت في الجزء الأول من مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ص٢٨٤ إلى ص٣٢٧. - ١٧٣ -

# نداء لجميع المسلمين وغيرهم لمساعدة السودان وشعبها بالدعم والمواساة

## بسبب الكارثة العظيمة التي نزلت هم (١)

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يطلع عليه من المـــسلمين وغيرهـــم في المملكة العربية السعودية وغيرها، وفقني الله وإياهم لفعل الخيرات وجعلنا جميعـــا مــن المسارعين إلى الباقيات الصالحات.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فلا يخفى على الجميع ما حل بحكومة السودان وشعبها من الكارثة العظيمة بسبب الأمطار والفيضانات الغزيرة التي تسبب في أضرار عظيمة على العاصمة السودانية وما حاورها من المدن والقرى، مما تسبب في إتلاف الكثير من أموالهم، وتشريد أكثر من مليون من المواطنين، وموت العديد مسن الناس، وتحدم الآلاف من المساكن، وقد أصبح أهلها يعيشون في العراء بدون مأوى. وقد تناقلت وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة أنباء هذه الكارثة العظيمة، وشاهد الكثير من الناس على شاشة التلفاز الخراب والدمار الذي حل ببلادهم، كما شوهد المشردون وهم في العراء لا شيء يكنهم من الشمس والمطر والريح، ولا شك أن شوهد المشردون وهم في العراء لا شيء يكنهم من الشمس والمطر والريح، ولا شك أن ما حصل لهم من الابتلاء والامتحان الذي يبتلي الله به من يشاء من عباده، فيه عظة وُرُكرى واحتبار وامتحان قال سبحانه: ﴿وَنَبْلُوكُمْ بِشَيْء مِنَ الْخَوْفُ وَالْجُوعِ وَنَقْصِ مِنَ النَّهُ مُ مُصِيبةً قَالُوا إِنَّا لِلَّه الله وَالْعُونَ \* أُولئكَ عَلَيْهمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولئكَ هُمُ

<sup>(</sup>١) نصيحة صدرت من مكتب سماحته في ١٤٠٩/١/٨هـ.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء الآية ٣٥.

الْمُهْتَدُونَ ﴾ (١) وقال حل وعلا: ﴿ الْمُ \* أَحَسبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ \* وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذينَ منْ قَبْلهمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذينَ صَـدَقُوا وَلَـيعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ﴾ (٢) وقال سبحانه: ﴿ أَمْ حَسبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتَكُمْ مَثَلُ الَّـذينَ خَلُواْ مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّه أَلا إِنَّ نَصْرَ اللَّه قَريبٌ ﴿ (٣) وكل هذه الآيات وغيرها كثير يبين الله سبحانه فيها أنه لا بد أن يبتلي عباده ويمتحنهم في هذه الحياة الدنيا، فإذا صبروا علي هذا الابتلاء وأنابوا إلى الله ورجعوا إليه في كل ما يصيبهم، وتابوا إليه مـن سـيئات أعمالهم، أثابهم الله رضاه ومغفرته وكشف عنهم الكربة، وأحسن لهم العاقبة، وعوضهم خيرا مما فاقم. ونظرا لعظم المصيبة التي حلت بإخواننا في السودان، وما ترتب عليها من الخسائر العظيمة في النفوس والأموال فإني أهيب بجميع المسلمين وغيرهم من الأمراء والوزراء والأغنياء وغيرهم ممن يحب الخير ويعين عليه في المملكة العربية السمعودية وغيرها من سائر المعمورة أن يبادروا إلى مديد العون لإخواهم في السودان، وأن تكون المساعدة عامة لكل ما يحتاجون إليه من نقود وأطعمة وملابس وحيام وأدوية وغير ذلك. كما أهيب بجميع العلماء والدعاة إلى الله سبحانه وجميع الأمراء وأئمة المساجد وجميع الأعيان أن يحثوا المسلمين على الوقوف بجنب إخرواهم في السبودان بالدعم والمساعدة استجابة لأوامر الله سبحانه وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم بالحث على الإنفاق في وجوه الخير والتعاون على البر والتقوى، والمساعدة في تخفيف المصائب، قال الله عز وحل: ﴿آمنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ١٥٥-١٥٧.

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت الآية ١-٣.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية ٢١٤.

مُسْتَخْلَفِينَ فيه فَالَّذينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبيرٌ ﴾<sup>(١)</sup>وقال سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَنْفقُوا ممَّا رَزَقْنَاكُمْ منْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فيه وَلا خُلَّةٌ وَلا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿ (٢) وقال سبحانه ﴿ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْء فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُـوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾ (٢) وقال حل وعلا: ﴿وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسكُمْ منْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عنْدَ اللَّه هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ﴾ (٤) وقال تبارك وتعالى: ﴿الَّذِينَ يُنْفَقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سرًّا وَعَلانيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عنْدَ رَبِّهمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (٥) وقال عز وحل ﴿وَأَحْسنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحبُّ الْمُحْسنينَ ﴾ (٦) وقال تعالى: ﴿وَتَعَاوِنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ﴿(٧) وقال سبحانه: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾(٨) وقال صلى الله عليه وسلم: (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى) متفق على صحته، وقال عليه الصلاة والسلام: " المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه " وقال عليه الصلاة والسلام: (من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أحيه) رواه مسلم في صحيحه، وقال عليه الصلاة والسلام: (من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته) متفق

<sup>(</sup>١) سورة الحديد الآية ٧.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ٢٥٤.

<sup>(</sup>٣) سورة سبأ الآية ٣٩.

<sup>(</sup>٤) سورة المزمل الآية ٢٠.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة الآية ٢٧٤.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة الآية ١٩٥.

<sup>(</sup>٧) سورة المائدة الآية ٢.

<sup>(</sup>٨) سورة الحجرات الآية ١٠.

على صحته. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم غاية الاهتمام بأمر المحتاجين وذوي الفاقة، ويستاء لحاجتهم ويبادر لمساعدتهم، وهكذا ينبغي لأتباعه أن يتأسوا بــه في ذلــك صلوات الله وسلامه عليه، فعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا في صــــدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه قوم عراة مجتابي النمار أو العباء، متقلدي السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بمم من الفاقة، فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذي خَلَقَكُمْ منْ نَفْس وَاحدَة وَخَلَقَ منْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ منْهُمَا رجَالًا كَثيرًا وَنسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقيبًا ﴿(١) والآية الَّتِي فِي الحَشْرِ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لَغَد وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (٢) " تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره "حتى قال: "ولو بشق تمرة "قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت، ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تملل كأنه مذهبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء) أحرجه مسلم في صحيحه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما نقص مال من صدقة) رواه مسلم والترمذي. وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: (ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثـــل رجلين عليهما جنتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثُديِّهما وتراقيهما فجعل المتــصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ١.

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر الآية ١٨.

حتى تغشى أنامله وتعفو أثره وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأحذت كل حلقة مكالها) قال أبو هريرة رضى الله عنه: (فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأصبعه هكذا في حيبه، فلقد رأيته يوسعها ولا تتسع) أخرجه البخاري ومــسلم. فعلينا جميعا أيها المسلمون المبادرة بمد يد العون والمساعدة لإخوانها المنكوبين في السودان وبذل ما نستطيع مما أنعم الله به علينا لنحقق معنى الأخوة الإسلامية التي ذكرها الله سبحانه في كتابه الكريم وذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة الكثيرة، ونحقق معنى الاستجابة لله ورسوله التي أمرنا بها الله في قوله سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا للَّه وَللرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لمَا يُحْييكُمْ ﴿ (١) الآية، وفي قوله عز وجل: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوان وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَقَابِ ﴿ (٢) وفي قوله سبحانه: ﴿ وَأَحْسَنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحَبُّ الْمُحْسنينَ ﴾ (٢) ودعا إليها رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله: (من كان في حاجـة أحيه كان الله في حاجته) وقوله صلى الله عليه وسلم (والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه) وقوله صلى الله عليه وسلم " من لا يرحم لا يرحم " في أحاديث كثيرة تحث المؤمنين على التعاون على الخير ودعم المنكوبين ومواساتهم، وجبر مصابهم، رغبة فيما عند الله ورجاء لثوابه ورحمة لعباده، وإحسانا إليهم. وبـــذلك تتحقـــق الأخـــوة الإيمانية والتعاون على الخير، ولفوز الجميع بجزيل ثواب الله، وعظيم إحسانه.واعلمــوا أيها الإخوة في الله أنه كلما كانت الحاجة إلى المساعدة أشد كان الأجر عليها من الله أعظم، ولا شك أن حاجة إحواننا في السودان شديدة وعظيمة، تستدعي منا المسادرة والمسارعة إلى مساعدهم، والوقوف

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال الآية ٢٤.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة الآية ٢.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية ١٩٥.

بجانبهم، وتخفيف آلامهم.

وفق الله المسلمين عموما وإخواننا في السودان خصوصا للصبر والاحتساب، والتعاون على الخير، وضاعف لنا ولهم الأجر، وأنزل على المصابين السكينة والطمأنينة وأحسن للجميع العاقبة في الدنيا والآخرة، ووفق الجميع للتوبة النصوح، والاستقامة على الحق، والحذر من أسباب غضب الله وعقابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

ولا يفوتني في ختام كلمتي هذه أن أشكر حكومة المملكة العربية السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين على مبادرتها بمد يد العون والمساعدة للسودان حكومة وشعبا، للتخفيف من آثار هذه الكارثة، كما أشكر كل من بادر بمساعدتهم من حكام المسلمين وشعوهم وغيرهم ممن ساهم في تخفيف هذه المصيبة بالعون والإحسان.

وأسأل الله أن يجعل ذلك عملا خالصا لوجهه الكريم، وأن يثقل به موازين الجميع يوم القيامة ويرفع به درجاهم في دار الكرامة، ويخلف عليهم ما أنفقوا بخير منه وأفضل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

عبد العزيز بن عبد الله بن باز رئيس المحلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة والرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية

## " الإهابة بالمسلمين لمساعدة إخواهم في أفريقيا '

وهي نصيحة صدرت مني في تاريخ ٢٥ / ٣ / ١٤٠٥هـــ

الحمد للله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:

فيا معشر إحواني المسلمين هذه كلمة أوجهها إليكم للحث والترغيب في مساعدة إلى المسلمين في أفريقيا المنكوبين بالجفاف والجدب والجوع. طاعة لله سبحانه وتعالى، وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم وتعاونا معكم على البر والتقوى عملا بقول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوِنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوى ﴾ (١) وقوله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا اللّهِينَ المَّيُوا أَنْفَقُوا مِنْ طَيَّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمًا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْحَبِيثَ مَنْ الْأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْحَبِيثَ مَنْ الْفَقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخَدِيهِ إِلا أَنْ تُغْمَصُوا فيه وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِي حَمِيدٌ \* الشَيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقُرَ وَيَأَمُّرُكُمْ بِالْفَحْشَاء وَاللَّهُ يَعدُكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي حَمِيدٌ \* وَاسِعٌ عَلَيمٌ ﴾ (١) وقوله حل وعلا: ﴿وَأَتْفَقُوا مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي أَحَدُكُمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيمٌ فَيْ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلَيمٌ ﴾ (١) وقوله حل وعلا: ﴿وَأَتْفَقُوا مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي أَحَدَدُكُمُ اللّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّه يَعدُكُمُ مِنْ قَبْلٍ أَنْ يَأْتِي أَحَدَدُكُمُ اللّهُ وَعلامِ وَعلانَ إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ السَوّالِحِينَ ﴾ (١) وقوله حل وعلا: ﴿وَأَتْفَقُوا مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلٍ أَنْ يَأْتِي أَحَدُلُكُمُ اللّهُ وَلِي السَودان ويعلمون بارك الله فيكم ما حل بالكثير من إخوانكم المسلمين في أفريقيا وفي السودان التبعم على المنظمات وقحط لاحتباس الأمطار عنهم مما جعل المنظمات دعوة المسلمين هناك إلى التحول عن دينهم إلى النصرانية استغلالا لحاجتهم وعوزهم وحوقهم وعوة المسلمين هناك إلى التحول عن دينهم إلى النصرانية استغلالا لحاجتهم وعوزهم وحوقهم وحوقهم واسم الإنسان بمد يد العون إليهم. لأنكم تسمعون

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية ٢.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآيتان ٢٦٧-٢٦٨.

<sup>(</sup>٣) سورة المنافقون الآية ١٠.

وتقرأون كما أسمع وأقرأ عن أحبار جفاف وهلاك المحاصيل والحيوانات، وعن عدد الذين يموتون جوعا كل يوم من الرجال والأطفال والنساء، وأغلبهم من المسلمين، وهؤلاء إخوة لنا في الدين وجيران لنا في الأوطان، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامــة ومــن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة" متفق على صحته. ثم اعلموا بارك الله فيكم أن المال الذي في أيديكم إنما هو مال الله عز وجل وأنتم مستخلفون فيه، وقد أمركم الله بالإنفاق منه ووعدكم بالخلف فقال تعالى: ﴿آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولُهُ وَأَنْفَقُوا مَمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفينَ فيه فَالَّذينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبيرٌ ﴾ (١) وقال سبحانه: ﴿وَمَــا أَنْفَقْتُمْ منْ شَيْء فَهُوَ يُخْلفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازقينَ﴾<sup>(٢)</sup> ومن بخل أيها الإحوة بمالـــه، أو استغنى عن الأجر من ربه، فليس بمأمن من عقاب الله، وقد يحل به ما حل بإخوانــه في أفريقيا والعياذ بالله من فجاءة نقمته، وما ذلك على الله بعزيز فهو القائل وقوله الحق: ﴿ هَا أَنْتُمْ هَؤُلاء تُدْعَوْنَ لَتُنْفَقُوا في سَبيل اللَّه فَمنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسه وَاللَّهُ الْغَنيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدلْ قَوْمًا غَيْسرَكُمْ ثُسمَّ لا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ (٣) فيا أيها المسلمون استجيبوا لنداء ربكم، وابذلوا من أموالكم في سبيله، واشكروا نعم الله عليكم بأداء حقها، ومن حقها إنقاذ الأنفس المؤمنة، وهو حق لو تعلمون عظيم، فقد روى جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه واقعة حـــدثت في عهد رسول الله تهيب بالمسلم إلى المبادرة

<sup>(</sup>١) سورة الحديد الآية ٧

<sup>(</sup>٢) سورة سبأ الآية ٣٩

<sup>(</sup>٣) سورة محمد الآية ٣٨.

لمواساة إخوانه الفقراء ورحمتهم حيث قال رضى الله عنه: "كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء قوم عراة مجتابي النمار أو العباء متقلدي السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بمم من الفاقة، فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام، فصلى ثم خطب فقال: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذي خَلَقَكُمْ منْ نَفْس وَاحدَةَ (١) الآية، والآية الأحرى التي في آخر الحشر: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُو ْ نَفْسٌ مَا قَــدَّمَتْ لغَــد ﴿ (٢) تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه، من صاع بره من صاع تمره "حتى قال: "ولو بشق تمرة " فجاء رجل من الأنصار بصرة من فضة كادت كفه تعجز عنها، بـل قد عجزت ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء" رواه مسلم. وأنتم أيها المسلمون قد رأيتم بأعينكم وقرأتم بأنفسكم ما يقال عن هذه المحنة القاسية والجحاعة الأليمة التي تتعرض لها أنفس من إحوانكم المسلمين في أفريقيا، فتصدقوا عليهم مما أفاء الله عليكم أسوة برسول الله في حبه للخير ودعوته للصدقة، وإنفاقه في سبيل الله، وأسوة بأصحابه رضي الله عنهم في مسارعتهم للإنفاق في وجوه الخير، ففي كل نفس رطبة صدقة، ولا يحقرن أحدكم ما يبذل في نفع إحوانه من نقد أو متاع أو طعام واقطعوا بمسارعتكم طريــق الرجعة على الكفار الذين انتهزوا هذه المجاعة لغزو المسلمين في عقر دارهـم بالتنـصير والتضليل، وذلك عما تبذلونه وتنفقونه

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ١.

<sup>(</sup>٢) سورة الحشر الآية ١٨.

في سبيل الله لمواساة إحوانكم والإحسان إليهم وإغنائهم عن عــدوهم المتــربص بهـــم الدوائر. واعلموا أن الصدقة تدفع ميتة السوء وتذهب البلاء، وتطفئ الخطيئة، كما روي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قال تعالى: ﴿مَا عَنْدَكُمْ يَنْفَــــُ وَمَا عَنْدَ اللَّه بَاقِ ﴾(١) وقد قال سبحانه: ﴿وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرِ تَجِــدُوهُ عند الله هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ﴾ (٢). وإنها لمبادرة كريمة ومباركة إن شاء الله تلك التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز حفظه الله، إذ أهمه ما يلقاه إخوانه المسلمون وغيرهم في أفريقيا من جوع وعري وعطش وموت فأمر حلالتــه -حفظه الله - بتشكيل لجان في سائر أنحاء المملكة لإغاثة الجياع ومساعدة المحتاجين هناك، فجزاه الله خيرا وضاعف مثوبته ونصر به الحق. ولقد نشرت الصحف ووسائل الإعلام أخبار هذه اللجان التي نرجو لها التوفيق بإذن الله، وهي أهداف جليلة حيـــث تعمل على إنقاذ الأنفس من الهلاك، والمساعدة لاجتياز المحنة، بما تجود به نفوس طالبي الأجر والمثوبة من الله. فأهيب بكم - أيها الإخوة في الله - للمساعدة والتعاون مع هذه اللجان في جمع المساعدات والتشجيع عليها، والله في عون العبد ما كان العبـــد في عون أحيه وقد صح عن رسول الله في أنه قال: "المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا" وشبك بين أصابعه، وقال صلى الله عليه وسلم: "مثل المسلمين في توادهم وتراهمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى"

وقال صلى الله عليه وسلم: "اتقوا النار ولو بشق تمرة"

<sup>(</sup>١) سورة النحل الآية ٩٦.

<sup>(</sup>٢) سورة المزمل الآية ٢٠.

وقال صلى الله عليه وسلم: "الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار" وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون أعظم من الجبل " والآيات والأحاديث في فضل الصدقة ومساعدة فقراء المسلمين ومواساقم كثيرة معلومة. وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم للمسابقة لما يرضيه، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يجزل مشوبتكم ويخلف عليكم ما تنفقون في سبيل الخير بأحسن الخلف، وأن يرحم إخواننا المسلمين في أفريقيا وغيرها، وأن يغيثهم من فضله، ويرفع عنهم ما نزل بهم من بلاء ومصيبة. إنه حواد كريم وبالإجابة جدير، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

### هنئة لحكومة الباكستان لإعلانها تطبيق الشريعة الإسلامية (١)

فخامة رئيس حكومة باكستان الإسلامية محمد ضياء الحق. نصر الله به دينه، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد سمعنا ما تناقلته الإذاعات والصحف من إعلان فخامتكم تحكيم الشريعة الإسلامية في باكستان فسرنا ذلك كثيرا كما سركل مسلم على وجه الأرض، وإنه ليسرني أن أعرب لفخامتكم عن شكري وعظيم تقديري لهذا العمل الجليل الذي يرضاه الله ورسوله ويرضاه كل مسلم وهو الواجب عليكم وعلى جميع حكام المسلمين فجزاكم الله خيرا وأمدكم بتوفيقه ونصركم بالحق ونصر الحق بكم.

وإنا وجميع المسلمين نشارك الشعب الباكستاني بالفرحة العظيمة والسرور البالغ هذا النبأ العظيم الذي أنشئت من أجله الباكستان، ولم يزل أبناؤها المخلصون ينتظرون ذلك ويبذلون في تحقيقه كلما أمكنهم من الوسائل حتى يسره الله على يد فخامتكم مهنئا لكم هذه المنحة العظيمة والنعمة الكبرى، ويحق لنا جميعا أن نفرح بذلك ونسر به ونشكر الله عليه عملا بقول الله سبحانه: ﴿ قُلْ بِفَصْلِ اللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمّا يَجْمَعُونَ ﴾ (٢) فسيروا على بركة الله والله ناصركم ومؤيدكم ما دمتم تنصرون دينه وتحكمون شريعته كما قال الله سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا اللّه يَنْصُرُوا اللّه يَنْصُرُوا اللّه لَقُويّ عَزِيزٌ \* الّذينَ إنْ مَكّناهُمْ في الْأَرْضِ أَقَامُوا الصّلاة يَنْصُرُوا اللّه لَقَويّ عَزِيزٌ \* الّذينَ إنْ مَكّناهُمْ في الْأَرْضِ أَقَامُوا الصّلاة

<sup>(</sup>١) مجلة البحوث الإسلاميه العدد الخامس ص ٢٦٩-٢٧٠ سنة ٤٠٠ه...

<sup>(</sup>٢) سورة يونس الآية ٥٨.

<sup>(</sup>٣) سورة محمد الآية ٧.

وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (() ولا شيء أحسن من حكم الله العالم بأحوال عباده ومصالحهم في العاجل والآجل كما قال الله عز وجل: ﴿ أَفَحُكُمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِئُونَ وَنَ (٢) عز وجل: ﴿ أَفَحُكُمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِئُونَ وَنَ () وفقكم الله وثبتكم على الحق وأكثر أعوانكم فيه إنه سميع قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

<sup>(</sup>١) سورة الحج الآيتان ٤٠-٤١.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة الآية ٥٠.

### كلمة في مناسبة إجازة الربيع(١)

الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى هداه، أما بعد:

فبمناسبة هذه الإجازة - إجازة الربيع - فإني أوصى جميع أبنائي الطلبة والطالبات وجميع المسلمين بتقوى الله عز وجل في جميع الأحوال، وحفظ الأوقات عما يغضب الله سبحانه وتعالى وشغلها بما يرضيه عز وجل ويقرب لديه، ومن ذلك شعلها بحلقات العلم وكتابة العلم والمذاكرة في العلم ومطالعة الكتب المفيدة فإن هذا كله مما ينفع الله به العبد في دنياه وأحراه ويحفظ عليه وقته مما يضره، وأخص جميع أبنائي الطلبة والطالبات بالتحذير من السفر إلى بلاد الكفرة؛ لأن ذلك يضرهم في العقيدة والأحلاق وفي سائر أحوالهم ولا يخفي على كل من له أدبي بصيرة بأحوال العالم أن الـسفر إلى الخارج يخشى منه الشر الكثير، وقل من يسلم من هذه الأسفار في عقيدته وأحلاقه، اللهم إلا من كان من أهل العلم والبصيرة والاستقامة وسافر للدعوة إلى الله عز وجل وتوجيه الناس إلى الخير وإرشاد الناس إلى ما خلقوا له من توحيد الله وطاعته، فهذا لـــه شأن آخر، والدعوة إلى الله مطلوبة في كل زمان ومكان.أما من كان ليس بهذه الصفة فإن الواجب عليه الحذر من السفر إلى بلاد الكفر والضلال والفساد والافساد، فإن في ذلك خطرا عليه في عقيدته وأحلاقه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: "أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين" وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله" وقال أيضا عليه الصلاة والسام: "لا يقبل الله من مشرك عملا بعد ما أسلم أو يفارق المشركين" والمعنى حتى يفارق

\_

<sup>(</sup>۱) نشرت في حريدة الجزيرة في ١٦ جمادى الأولى ١٤٠٧هــ العدد ٥٢٢٣. - ١٨٧ -

المشركين. وهذه الأحاديث وما جاء في معناها محمولة عند أهل العلم على من ليس عنده علم وبصيرة واستقامة، بحيث يأمن على نفسه الوقوع فيما حرم الله، وبحيث يقوم بالدعوة إلى الله والتوجيه إليه وإرشاد الناس إلى أسباب النجاة عملا بقوله سبحانه: ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحَكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ (١) وعملا بقوله سبحانه: ﴿قُلْ هَذه سَبيلي أَدْعُو إِلَى اللَّه عَلَسِي بَسِصيرَة أَنَسا وَمَسن اتَّبَعَني﴾(٢) الآية، وحرصا على ما وعد الله به الدعاة من الأجر، ومـــا يترتـــب علـــي دعوهم من الخير العظيم كما قال سبحانه: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مَمَّنْ دَعَا إِلَــ اللَّــ اللَّــ وَعَملَ صَالحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (٣) وقال عليه الصلاة والسلام لما بعث عليا رضي الله عنه إلى حيير: "فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا حير لك من حمر النعم" وقال عليه الصلاة والسلام: "من دل على خير فله مثل أجر فاعله" فالدعاة إلى الله الذين قد تفقهوا في الدين وعرفوا وجه الدعوة لا خطر عليهم إن شاء الله في السفر إلى بلاد الكافرين لدعوهم إلى الله وتوجيههم إلى الخير وإرشادهم إلى ما خلقوا لـــه، أمــــا عامة الناس وأشباه العامة من الشباب والطلبة الذين لم يتفقهوا في الدين ولم يتخرجوا من الجامعات والكليات الدينية التي تبصروا فيها وتعلموا فيها ما يجب عليهم وما ينبغي لهم من الدعوة إلى الله والالتزام بما أوجب الله عليهم فهؤلاء عليهم في سفرهم خطر عظيم، فنصيحتي لهم ولغيرهم ممن ليس بالصفة التي ذكرنا آنفا من أهل العلم والإيمان. وصيتي لهم جميعا أن لا يسافروا إلى بلاد الكفرة وأن يحذروا ذلك، وأن تكون إجازتهم وسيلة إلى قوة إيماهم وكثرة علمهم، وذلك

<sup>(</sup>١) سورة النحل الآية ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف الآية ١٠٨.

<sup>(</sup>٣) سورة فصلت الآية ٣٣.

بصرفها في حلقات العلم والمذاكرة في العلم في بلادهم وفي المحالات البعيدة عن الخطر حتى تكون هذه الإجازة فرصة لهم في المزيد من العلم والمذاكرة والدعوة إلى الله عز وجل والسلامة مما يضيع عليهم هذا الوقت الثمين.

رزق الله الجميع التوفيق والهداية، وأعاذنا وجميع إخواننا المسلمين من من صضلات الفتن ومن نزغات الشيطان، ووفق الجميع لما فيه صلاح القلوب وصلاح الأعمال وحسن العاقبة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.

### الشباب والإجازة<sup>(١)</sup>

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد ، فبمناسبة الإجازة الحالية فإنه يــسرني أن أوصــي الــشباب حاصــة والمسلمين عامة بتقوى الله عز وجل أينما كانوا واستغلال هذه الإجازة فيما يرضى الله عنهم ويعينهم على أسباب السعادة والنجاة، ومن ذلك شغل هذه الإحازة بمراجعة الدروس الماضية والمذاكرة فيها مع الزملاء لتثبيتها والاستفادة منها في العقيدة والأحلاق والعمل، كما أوصى جميع الشباب بشغل هذه الإجازة بالاستكثار من قراءة القرآن الكريم بالتدبر والتعقل وحفظ ما تيسر منه؛ لأن هذا الكتاب العظيم هو أصل الـسعادة لجميع المسلمين، وهو ينبوع الخير ومنبع الهدى، أنزله الله سبحانه تبيانا لكل شهيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وجعله سبحانه هاديا للتي هي أقوم ورغب عباده في تلاوته وتدبر معانيه كما قال سبحانه: ﴿أَفَلا يَتَـدَبَّرُونَ الْقُـرْآنَ أَمْ عَلَـي قُلُـوب أَقْفَالُهَا﴾<sup>(٢)</sup> وقال تعالى: ﴿كتَابُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آياته وَليَتَــذَكَّرَ أُولُــو الْأَلْبَابِ (٢) وقال عز وحل: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدي للَّتي هي أَقْوَمُ ﴾ (١) فنصيحتي للشباب ولجميع المسلمين أن يكثروا من تلاوته وتدبر معانيه وأن يتدارسوه بينهم للعلم والاستفادة وأن يعملوا به أينما كانوا، كما أوصى الشباب وجميع المسلمين بالعنايـة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظ ما تيسر منها ولا سيما في هذه الإجازة مع العمل بمقتضاها. لأنها الوحي الثاني والأصل الثاني من أصول الشريعة.

<sup>(</sup>١) نشرت بمجلة الدعوة العدد ١٠٢٣ الاثنين ٢٥ ربيع الثاني ١٤٠٦ه...

<sup>(</sup>٢) سورة محمد الآية ٢٤.

<sup>(</sup>٣) سورة ص الآية ٢٩.

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء الآية ٩.

كما أوصي جميع الشباب بالحذر من السفر إلى بلاد غير المسلمين لما في ذلك من الخطر على عقيدهم وأخلاقهم. ولأن بلاد المسلمين في أشد الحاجة إلى بقائهم فيها للتوجيه والإرشاد والتناصح والتعاون على البر والتقوى والتواصي بينهم بالحق والصبر عليه.

وأوصي جميع المدرسين في هذه الإحازة باستغلالها في إقامة الحلقات العلمية في المساحد والمحاضرات والندوات لشدة الحاجة إلى ذلك، كما أوصيهم جميعا بالتحول للدعوة إلى الله في البلدان المحتاجة لذلك حسب الإمكان، وزيارة المراكز الإسلامية والأقليات الإسلامية في الحارج للدعوة والتوجيه، وتعليم المسلمين ما يجهلون من دينهم وتشجيعهم على التعاون فيما بينهم والتواصي بالحق والصبر عليه، وتشجيع الطلبة الموجودين هناك على التمسك بدينهم والعناية . كما ابتعثوا من أجله والحذر من أسباب الانحراف، مع وصيتهم بالعناية بالقرآن الكريم حفظا وتلاوة وتدبرا، وعملا بالسنة المطهرة حفظا ومذاكرة وعملا بمقتضاها.

وأسأل الله أن يوفق المسلمين شيبا وشبابا وأساتذة. وطلابا وعلماء وعامة لكل ما فيه صلاحهم وسعادهم ونجاهم في الدنيا والآخرة إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وصفوته من خلقه نبينا محمد وآله وصحبه.

## لتحذير من السفر إلى بلاد الكفرة وخطره على العقيدة والأخلاق (١)

<sup>(</sup>١) مجلة البحوث الإسلاميه العدد ١٦ ص ٧-١٠ وصدر بنشرة ضمن مطبوعات الرئاسة العامة الادارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد عام ١٤٠٤هـ.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة الآية ٣.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء الآية ٨٩.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران الآية ١١٨.

<sup>(</sup>٥) سورة الممتحنه الآية ٢.

استطاعُوا (۱) والآيات الدالة على عداوة الكفار للمسلمين كثيرة. والمقصود ألهم لا يألون جهدا ولا يتركون سبيلا للوصول إلى أغراضهم وتحقيق أهدافهم في النيل من المسلمين إلا سلكوه ولهم في ذلك أساليب عديدة ووسائل خفية وظاهرة، فمن ذلك ما تقوم به بين وقت وآخر بعض مؤسسات السفر والسياحة من توزيع نشرات دعائية تتضمن دعوة أبناء هذا البلد لقضاء العطلة الصيفية في ربوع أوربا وأمريكا بحجة تعلم اللغة الإنجليزية ووضع برامج شاملة لجميع وقت المسافر. وهذه البرامج تسشمل على فقرات عديدة منها ما يلى:

أ- اختيار عائلة كافرة لإقامة الطالب لديها مع ما في ذلك من المحاذير الكثيرة.

ب - حفلات موسيقية ومسارح وعروض مسرحية في المدينة التي يقيم فيها.

جــ- زيارة أماكن الرقص والترفيه. د- ممارسة رقصة الديسكو مع فتيات كافرات ومسابقات في الرقص هـ - جاء في ذكر الملاهي الموجودة في إحدى المدن الكافرة ما يأتي: (أندية ليلية. مراقص ديسكو. حفلات موسيقى الجاز والروك. الموسيقى الحديثة. مسارح ودور سينما وحانات كافرة تقليدية)، وتمدف هذه النشرات إلى تحقيق عـدد من الأغراض الخطيرة منها ما يلى:

١ - العمل على انحراف شباب المسلمين وإضلالهم.

٢- إفساد الأخلاق والوقوع في الرذيلة. عن طريق هيئة أسباب الفساد وجعلها في متناول اليد.

٣- تشكيك المسلم في عقيدته.

٤- تنمية روح الإعجاب والانبهار بحضارة الكفرة.

٥ - دفع المسلم للتخلق بالكثير من تقاليد الكفار وعاداتهم السيئة.

٦- التعود على عدم الاكتراث بالدين وعدم الالتفات لآدابه وأوامره.

٧- تحنيد الشباب المسلم ليكونوا من دعاة السفر إلى بلد الكفر بعد

- 198 -

<sup>(</sup>١) سورة البقره الآية ٢١٧.

عودهم من هذه الرحلة وتشبعهم بأفكار الكفرة وعاداهم وطرق معيشتهم. إلى غير ذلك من الأغراض والمقاصد الخطيرة التي يعمل أعداء الإسلام لتحقيقها بكل ما أوتوا من قوة وبشيتي الطرق والأساليب الظاهرة والخفية وقد يتسترون ويعملون بأسماء عربية ومؤسسات وطنية إمعانا في الكيد وإبعادا للشبهة وتضليلا للمسلمين عما يرومونه من أغراض في بلاد الإسلام. لذلك فإني أحذر إخواني المسلمين في هذا البلد خاصة وفي جميع بلاد المسلمين عامة من الانخداع بمثل هذه النــشرات والتــأثر بهــا وأدعوهم إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاستجابة لشيء منها فإنها سم زعاف ومخططات من أعداء الإسلام تفضى إلى إخراج المسلمين من دينهم وتــشكيكهم في عقيدةم وبث الفتن بينهم كما ذكر الله عنهم في محكم التتريل، قال تعالى: ﴿وَلَكْنُ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبعَ ملَّتَهُمْ ﴿(١) الآية كما أنصح أولياء أمور الطلبة خاصة بالمحافظة على أبنائهم وعدم الاستجابة لطلبهم السفر إلى الخارج لما في ذلك من الأضرار والمفاسد على دينهم وأحلاقهم وبلادهم كما أسلفنا، وفي بلادنا بحمـــد الله مــن التعليم لسائر أنواع العلوم ما يغني عن ذلك، وإن إرشادهم إلى أماكن الترهة والاصطياف في بلادنا وهي كثيرة بحمد الله والاستغناء بها عن غيرها. مما يتحقق بذلك المطلوب وتحصل السلامة لشبابنا من الأخطار والمتاعب والعواقب الوحيمة والصعوبات التي يتعرضون لها في البلاد الأجنبية. هذا وأسأل الله حل وعلا أن يحمي بلادنا وسائر بلاد المـــسلمين وأبنـــاءهم وبناهم من كل سوء ومكروه وأن يجنبهم مكايد الأعداء ومكرهم وأن يرد كيدهم في نحورهم، كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا وجميع ولاة أمور المسلمين لكل ما فيه القضاء على هذه الدعايات الضارة والنشرات الخطيرة، وأن يوفقهم لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، إنه ولى ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ١٢٠.

### حكم السفر خارج الدول الإسلامية

س1: كثير من الناس ابتلي بالأسفار خارج الدول الإسلامية التي لا تبالي بارتكاب المعصية فيها ولا سيما أولئك الذين يسافرون من أجل ما يسمونه شهر العسل. أرجو من سماحة الشيخ أن يتفضل بنصيحة إلى أبنائه وإخوانه المسلمين وإلى ولاة الأمر كيما يتنبهوا لهذا الموضوع.

ج ١: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فلا ريب أن السفر إلى بلاد الكفر فيه خطر عظيم لا في وقت الـزواج وما يسمى بشهر العسل ولا في غيره من الأوقات، فالواجب على المؤمن أن يتقي الله ويحذر أسباب الخطر فالسفر إلى بلاد المشركين وإلى البلاد التي فيها الحرية وعدم إنكار المنكر فيه خطر عظيم على دينه وأخلاقه وعلى دين زوجته أيـضا إذا كانــت معــه، فالواجب على جميع شبابنا وعلى جميع إخواننا ترك هذا السفر وصرف النظــر عنـــه والبقاء في بلادهم وقت الزواج وفي غيره لعل الله حل وعلا يكفيهم شر نزغات الشيطان. أما السفر إلى تلك البلاد التي فيها الكفر والضلال والحرية وانتشار الفساد من الزين وشرب الخمر وأنواع الكفر والضلال - ففيه خطر عظيم على الرجل والمرأة، عظيم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم-: "أنا بريء من كل مــسلم يقــيم بــين المشركين" وقال عليه الصلاة والسلام: "لا يقبل الله من مشرك عملا بعد ما أسلم أو يفارق المشركين" والمعنى: حتى يفارق المشركين. فالواجب الحذر من السفر إلى بلادهم لا في شهر العسل و لا في غيره، وقد صرح أهل العلم بالنهي عن ذلك والتحذير منه، اللهم إلا رجل عنده علم وبصيرة فيذهب إلى هناك للدعوة إلى الله وإخراج الناس من الظلمات إلى النور وشرح محاسن الإسلام لهم

وتعليم المسلمين هناك أحكام دينهم مع تبصيرهم وتوجيههم إلى أنواع الخير، فهذا وأمثاله يرجى له الأجر الكبير والخير العظيم، وهو في الغالب لا خطر عليه لما عنده من العلم والتقوى والبصيرة، فإن خاف على دينه الفتنة فليس له السفر إلى بلاد المشركين حفاظا على دينه وطلبا للسلامة من أسباب الفتنة والردة وأما النهاب من أجل الشهوات وقضاء الأوطار الدنيوية في بلاد الكفر في أوروبا أو غيرها فهذا لا يجوز، لما فيه من الخطر الدنيوية والعواقب الوحيمة والمخالفة للأحاديث الصحيحة التي أسلفنا بعضها نسأل الله السلامة والعافية.

وهكذا السفر إلى بلاد الشرك من أجل السياحة أو التجارة أو زيارة بعض الناس أو ما أشبه ذلك فكله لا يجوز لما فيه من الخطر العظيم والمخالفة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم الناهية عن ذلك، فنصيحتي لكل مسلم هو الحذر من السفر إلى بلاد الكفر وإلى كل بلاد فيها الحرية الظاهرة والفساد الظاهر وعدم إنكار المنكر، وأن يبقى في بــلاده التي فيها السلامة، وفيها قلة المنكرات فإنه خير له وأسلم وأحفظ لدينه.

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

### لا: هذه الرحلات<sup>(۱)</sup>

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد: فقد نشرت إحدى الصحف في عددها رقم ٢٥٠٨ وتريخ ١ / ٧ / ١٣٩٩ هـ الصفحة (٨) إعلانا من مؤسسة أمريكية يتضمن دعوة الشباب النين تتراوح أعمارهم بين سن ١٠ - ١٨ سنة إلى الاشتراك في رحلة صيفية لمدة ستة وستين يوما لزيارة كل من إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك.

وأداء لواحب المسئولية وقياما بواحب النصح للأمة نوضح لإخواننا المسلمين وكافة المواطنين ما تنطوي عليه مثل هذه الرحلات من الخطر العظيم على أبنائهم ودينهم، فإن القائمين على هذه الرحلات هم من الكفار الذين لا يراعون حلقا ولا دينا إلا الكسب المادي، هذا إذا خلوا من أهداف تبشيرية أو أغراض سيئة أحرى. كما أن هذه الرحلات إلى بلاد انتشرت فيها كل أنواع الرذائل والأحدلاق السافلة والدعوات الهدامة. والذين وجهت إليهم الدعوة للاشتراك هم أطفال وشباب في سن المراهقة ومرحلة التأثر بالتوجيه والقدوة والانبهار بالمظاهر مع قلة العلم وضعف التمييز بين الخير والشر، إن دلوا على الخير سلكوا طريقه، وإن دلوا على الشر أسرعوا إليه إلا من شاء الله. والناتج عن ذلك من الأضرار لا يحصى، فمنها: ابتعاد الابن عن إشراف أبيه وتوجيهه في سن هو في أمس الحاحة إلى الرعاية والتأديب فيه، ومنها: ما يخشى من هجره لفرائض الدين وتركه لأدائها وفي مقدمتها الصلاة والصيام. إذ أن موعد الرحلة يصادف شهر رمضان الذي يجب على كل مسلم بالغ صيامه، وكيف

\_

<sup>(</sup>١) مجلة البحوث الإسلامية العدد الخامس ص ٢٦٦-٢٦٦ محرم – صفر – ربيع الأول عام ١٤٠هـ. - ١٩٧٠ -

والشهوات ؟! ومنها: التأثر بالأخلاق الفاسدة التي يعايشها ويشاهدها مما يصعف في نفسه الالتزام بالأخلاق الإسلامية ويؤدي به إلى الاستهانة بها وعدم احترامها، ومنها: وقوعه تحت توجيه الكفار وإشرافهم وولايتهم. والحكم في هذه الحالة أنــه لا يجــوز للمسلم السفر إلى بلاد المشركين أو الإقامة بين ظهرانيهم من غير ضرورة إلا لعارف بدينه بأدلته الشرعية يستطيع الدعوة إليه والذب عن الشبه التي ترد عليه ويقوم بأداء واحباته، وعموم الأدلة يؤيد ذلك، ومنها قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّــاهُمُ الْمَلائكَــةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّه وَاسعَةً فَتُهَاجِرُوا فيهَا فَأُولَئكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصيرًا إلا الْمُسْتَضْعَفينَ من الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْولْدَانِ لا يَسْتَطيعُونَ حيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبيلًا فَأُولَئكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُو َ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ﴾(١) وقوله صلى الله عليه وسلم "أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين" وقوله: "لا يقبل الله من مشرك عملا بعد ما أسلم أو يزايل المشركين ولأن في ذلك وسيلة إلى ارتكاب المحرم وترك الواحب وما أفضي إليهما فحكمه التحريم. والخلاصة أن هذه الرحلة لا تجوز من شبابنا وأوليائهم الاستجابة إليها بل يجب على ولاة الأمور وعلى الآباء بذل جميع الوسائل المكنة لعدم اشتراك الشباب في مثل هذه الرحلات وإحباطها وعدم إنفاذها حماية لشباب المسلمين مما يهدد عقيدتم وأخلاقهم. ولا يفوتني هنا أن أنبه إخواني المسلمين إلى ما يحيكه لهـم أعداؤهم من الدسائس والمؤامرات لفتنهم عن دينهم وإبعادهم عنه وإضعاف التزامهم به التي تبينها خطط التبشير التي كشفها الكثير من علماء المسلمين ومفكريهم وفي حملات التشكيك المستمرة. ويغلط غلطا عظيما من ينفى ذلك ويحسن الظن بهم، فأمامنا من البراهين الجلية ما لا ينكره إلا مغفل أو

<sup>(</sup>١) سورة النساء ٩٧ - ٩٩.

فاسق أو مكابر، وما الغزوات والحملات التبشيرية المركزة على بلاد المسلمين في أندو نيسيا والفليين وبنغلادش وأوغندا والسودان وغيرها من البلاد إلا براهين علي ذلك، ومن الوسائل التي يسلكها أعداء الإسلام إلى ذلك إنشاء المستشفيات والمدارس والملاجئ وإقامة الاجتماعات الترفيهية والجمعيات الإنسانية، وغايتهم في ذلك تـــدمير أخلاق المسلمين وعقولهم وقطع صلتهم بالله وإطلاق شهواقم وهل هناك أنجيح مين حضنهم للمراهقين في مثل هذه الرحلات وغسل أدمغتهم بما يلقونه عليهم من توجيه. فتيقظوا أيها الإخوان لهذه الخطط الخبيثة ولا تسلموا أولادكم لأعدائكم فتلقوا بهم إلى التهلكة وتدفعوهم إلى طرق الضلال، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُ سَكُمْ وأَهْليكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائكَةٌ غلاظٌ شدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ (١) كما نذكر إخواننا المسلمين بواجبهم تحاه أبنائهم من تربيتهم التربية الصالحة وأمرهم بأداء الشعائر والتحلي بالآداب الإسلامية ونهيهم عن المحرمات وعن الرذائل ووسائلها وغرس الأخلاق الفاضلة في نفوسهم وصيانتهم عـن رفقاء السوء وعن المحتمعات الفاسدة. وننبه القائمين على الصحف المحلية إلى المزيد من التيقظ والغيرة على الدين والمحتمع، وعدم نشر مثل هذه الإعلانات الضارة التي تخدم أعداء الدين وتعود بالضرر على المجتمع وأبنائه في دينهم وعقيدتهم وأخلاقهم، بل الواجب عليهم أن يكونوا وسائل مساعدة في الإصلاح والتوجيه إلى الخير والحق. رزق الله الجميع السلامة في الدين والدنيا، وأرانا الحق حقا ورزقنا اتباعه، وأرانا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه، وأصلح ولاة أمر المسلمين ونصر بهم الحق، وكتب لجميع المسلمين في كل مكان أسباب الخير والعزة إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله و صحبه و سلم.

<sup>(</sup>١) من سورة التحريم الآية ٦.

## التحذير من القمار وشرب المسكر وبيوع الغرر(١)

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه، أما بعد:

فإن الله سبحانه أحل لعباده الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمعاملات لحاجة العباد إليها وعظيم نفعها وسلامتها من الضرر، وحرم عليهم عز وجل جميع الخبائث من المطاعم والمشارب والملابس والمعاملات لعظم ضررها وعدم نفعها أو قلته في حنب المضرة الغالبة، قال تعالى في سورة المائدة: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحلَّ لَهُمْ قُلْ أُحلَّ لَكُمُ الطَّيّبَاتُ﴾ (٢) وقال تعالى في السورة المذكورة: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْــسرُ وَالْأَنْــصَابُ وَالْأَزْلامُ رجْسٌ منْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ في الْخَمْرِ وَالْمَيْسرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذكْرِ اللَّه وَعَن الصَّلاة فَهَـــلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولْنَا الْبَلاغُ الْمُبينُ﴾<sup>(٣)</sup> وقال تعالى في سورة الأعراف في وصف نبينا وسيدنا وإمامنا محمد بـــن عبد الله صلى الله عليه وسلم: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عنْدَهُمْ في التَّوْرَاة وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَات وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إصْرَهُمْ وَالْأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذينَ آمَنُوا به وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئكَ هُمُ الْمُفْلحُونَ ﴿ الله الله عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَا عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ ع سبحانه في هذه الآيات أنه أحل لعباده الطيبات وحرم عليهم الخبائث، وبين سبحانه أن من جملة الخبائث الخمر لعظم مضرها وسلبها العقول وجلبها الشحناء والعداوة بين المتعاطين لها وغيرهم وصدها عن ذكر الله وعن الصلاة، فهي أم الخبائث ووسيلة

<sup>(</sup>۱) نشرة صدرت في تاريخ ۱٤٠٨/١/۸هـ.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة الآية ٤.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة الآيات ٩٠-٩٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف الآية ١٥٧.

الرذائل، وهي من أقبح الكبائر وأعظم الجرائم، وقد وعد الله من مات عليها أن يسقيه من طينة الخبال وهي عصارة أهل النار نستجير بالله من ذلك. ومن جملة الخبائية الكسبية: الميسر وهو القمار وما ذاك إلا لما يترتب عليه من الأضرار العظيمة التي منها سلب الثروات وأكل المال بغير حق وجلب الشحناء والعداوة والصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وكثير من الناس اليوم يتعاطى الميسر ولا يبالي بما قاله الله ورسوله في تحريمه والنهى عنه ولا بما يترتب عليه من المفاسد والأضرار وذلك لما جبلت عليه القلوب من الجشع والطمع والحرص على استحصال المال بكل وسيلة ولو كان في ذلك غضب الله وعقابه، بل ولو كان في ذلك ذهاب ماله وتلف نفسه في العاقبة إلا من شاء الله من العباد، وما ذاك إلا لسكر القلوب بحب المال والحرص عليه ونسيان ما يترتب علي وسائله المحرمة كالقمار وبيع الغرر من العواقب الوحيمة في الدنيا والآخرة، وقد صــح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهي عن بيع الغرر ومن المعاملة الداخلة في القمار وفي بيع الغرر ما حدث في هذا العصر من وضع بعض الشركات والتجار جوائز خفية في بعض السلع التي يراد بيعها طمعا في استراف ثروات المسلمين وترغيبا لهم في شراء السلع المشتملة على الجوائز بأغلى من ثمنها المعتاد والاستكثار من تلك الـسلع.رجاء الظفر بتلك الجوائز، ولا ريب أن هذه المعاملات من الميسر ومن بيع الغرر؛ لأن المشتري يبذل ماله الكثير رجاء مال مجهول لا يدري هل يظفر به أم لا وهذا من الميسر وبيع الغرر الذي حذر الله ورسوله منه، وهكذا بيع البطاقات ذوات الأرقــام ليفــوز مشتريها ببعض الجوائز إذا حصل على الرقم المطلوب، ولا شك أن هذا العمــل مــن الميسر الذي حرمه الله لما فيه من المخاطرة وأكل الأموال بالباطل.فاتقوا الله أيها المسلمون واحذروا هذه المعاملات المحرمة وحذروا منها إخوانكم واحرصوا على حفظ أموالكم وعدم صرفها إلا فيما تتحققون منفعته وسلامته مما يخالف شرع الله، وإياكم أن تساعدوا أعداءكم وأرباب الجشع من التجار والشركات بما يسلب أموالكم ويغضب الله عليكم، ويجب على الحكومة وفقها الله لكل حير أن تمنع هذه المعاملات وأن تمنع ورود هذه السلع المشتملة على الجوائز التي توقع الناس في القمار وتسلب الأموال وتضر المحتمع، نسأل الله أن يوفق الحكومة والمسلمين لما فيه صلاح البلاد والعباد وأن يهدينا وتجارنا وشركاتنا وسائر المسلمين لما يرضي الله ويقرب لديه وينفع المسلمين إنه على كل شيء قدير.

وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.

### هذه المعاملة من القمار (١)

السؤال: في مدينتنا جمعية تعاونية قامت بعرض سيارة أمام مدخلها بحيث من يشتري منها بضائع بالسعر العادي بمائة درهم فأكثر تصرف له مجانا قسيمة مرقمة مطبوعا فيها "قيمتها عشرة دراهم "ويتم فيما بعد سحب يفوز فيه صاحب الحظ السعيد - كما يقولون - بتلك السيارة المعروضة. وسؤالي هو:

١ - ما حكم الاشتراك في هذا السحب بتلك القسيمة المصروفة بدون مقابـــل ولا
يخسر المشترك شيئا في حالة عدم الفوز ؟

7 - ما حكم الشراء من تلك الجمعية بغرض الحصول على القسيمة المسذكورة للتمكن من الاشتراك في القرعة ؟ وبما أن الناس هنا بما فيهم المثقفون مترددون ومحتارون قبل هذا الأمر، أرجو من سماحتكم الإجابة على السؤالين المرفقين بما تيسر من السدليل ليكون المسلمون على بينة في دينهم. جزاكم الله خيرا، والسسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

#### الجواب:

هذه المعاملة تعتبر من القمار وهو الميسر الذي حرمه الله والمذكور في قوله تعالى: ﴿يَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُسلِّ السَّيْطَانَ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْحَمْرِ فَاجْتَنبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْحَمْرِ فَاجْتَنبُوهُ لَعَلَّكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْحَمْرِ فَاجْتَنبُوهُ لَعَلَّكُمْ مُنْتَهُونَ ﴿ اللَّهُ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿ اللَّهُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿ اللَّهُ اللهِ اللهِ على ولاة الأمر وأهل العلم في الفجيرة وغيرها إنكار هذه المعاملة والتحذير منها، لما في ذلك من مخالفة كتاب الله العزيز وأكل أموال الناس بالباطل، رزق الله الجميع الهداية والاستقامة على الحق.

<sup>(</sup>١) مجلة الدعوة العدد ١١٤٥ في ٢٩/١٠/١هـ.

<sup>(</sup>۲) سورة المائده الآيتان ۹۰–۹۱.

# تعليق موجز على ما كتبه بعض الكتاب في مجلة اليمامة الصادرة بعدد ٦٨٤ وتاريخ ٢٠ / ٣ / ٢٠ هـ لإيضاح الحق

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد، وعلى آلــه وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فقد اطلعت على القصة المنقولة من تاريخ ابن جرير الطبري رحمه الله عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث قال ما نصه:

(فاتبعته فدخل دارا ثم دخل حجرة فاستأذنت وسلمت فأذن لي فدخلت عليه فإذا هو جالس على مسح (بساط) متكئ على وسادتين من أدم محشوتين ليف، فنبذ إلي بإحداهما فجلست عليها وإذا بمو في صفة فيها بيت عليه ستير فقال: يا أم كلشوم غداءنا، فأخرجت إليه خبزة بزيت في عرضها ملح لم يدق، فقال: يا أم كلشوم ألا تخرجين إلينا تأكلين معنا من هذا. قالت: إني اسمع عندك حس رجل قال: نعم ولا أراه من أهل البلد، قالت: لو أردت أن أخرج إلى الرجال لكسوتني كما كسا ابن جعفر امرأته، وكما كسا الزبير امرأته، وكما كسا طلحة امرأته، قال: أو ما يكفيك أن يقال: أم كلثوم بنت على بن أبي طالب وامرأة أمير المؤمنين عمر. فقال: كل فلو كانت راضية لأطعمتك أطيب من هذا) اه. وهذه القصة باطلة لا تثبت رواية ولا دراية. أما الرواية: فلأن مدارها على جماعة من الضعفاء وبعضهم متهم بالكذب وتنتهي القصة بلك مبهم لا يعرف من هو ولا تعرف حاله وهو الذي رواها عن عمر وبذلك يعلم بطلاها من حيث الرواية.

وأما من حيث الدراية فمن وجوه:

١- شذوذها ومخالفتها لما هو معلوم من سيرة عمر رضي الله عنه وشدته في الحجاب وغيرته العظيمة وحرصه على أن يحجب النبي صلى الله عليه وسلم نساءه حتى أنزل الله آية الحجاب.

٢- مخالفتها لأحكام الإسلام التي لا تخفى على عمر ولا غيره من أهل العلم، وقد دل القرآن والسنة النبوية على وجوب الاحتجاب وتحريم الاختلاط بين الرجال والنساء على وجه يسبب الفتنة ودواعيها.

٣- ما في متنها من النكارة الشديدة التي تتضح لكل من تأملها. وبكل حال فالقصة موضوعة على عمر بلا شك للتشويه من سمعته أو للدعوة إلى الفساد بسفور النساء للرجال الأجانب واختلاطهن بهم، أو لمقاصد أخرى سيئة. نسأل الله العافية.

ولقد أحسن الشيخ أبو تراب الظاهري، والشيخ محمد أحمد حساني، والسدكتور هاشم بكر حبشي فيما كتبوه في رد هذه القصة وبيان بطلانها وأنه لا يصح مثلها عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جزاهم الله خيرا وضاعف مثوبتهم وزادنا وإياهم علما وتوفيقا وجعلنا وإياهم وسائر إخواننا من أنصار الحق. وللمشاركة في بيان الحق وإبطال الباطل رأيت تحرير هذه الكلمة الموجزة ليزداد القراء علما ببطلان هذه القصة، وأنها في غاية السقوط للوجوه السالف ذكرها وغيرها، والله المسئول أن يهدينا جميعا إلى سواء السبيل، وأن يعيذنا وسائر إخواننا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

### احذروا الصحف الخليعة(١)

لقد أصيب العالم الإسلامي عامة وسكان الجزيرة العربية خاصة بسسيل من الصحف التي تحمل بين طياها أشكالا كثيرة من الصور الخليعة، المثيرة للشهوات، الجالبة للفساد، الداعية للدعارة، الفاتنة للشباب والشابات، وكم حصل في ضمن ذلك من أنواع الفساد لكل من يطالع تلك الصور العارية وأشباهها، وكم شغف بها من الشباب من لا يحصى كثرة، وكم هلك بسمومها من شباب وفتيات استحسنوها ومالوا إليها وقلدوا أهلها، وكم في طيات تلك الصحف من مقالات إلحادية تنشر الأفكار المسمومة والقصائد الباطلة وتدعو إلى إنكار الأديان ومحاربة الإسلام، وإن من أقبح تلك الصحف وأكثرها ضررا: المصور، وآخر ساعة، والجيل، وروز اليوسف، وصباح الخير، ومجلـة (العربي).. فالواجب على حكومتنا- وفقها الله- منع هذه الصحف منعا باتا لما فيها من الضرر الكبير على المسلمين في عقائدهم وأخلاقهم ودينهم ودنياهم، ولا ريب أن ولاة الأمر أول مسئول عن حفظ دين الرعية وأخلاقهم، ولا شك أن هذه الصحف مما يفسد الدين والأخلاق، ويضر المسلمين ضررا ظاهرا في الدين والدنيا ويزلزل عقائدهم و يحدث الشكوك والمشاكل الكثيرة بينهم والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿ وَلَيَنْصُرُنَّ اللَّــهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقُويٌّ عَزِيزٌ الَّذينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ في الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَــوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ﴾(٢) ويقول تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ اللَّهِ ولا ريب أن القضاء على هذه الصحف ومنع دخولها البلاد من أعظم نصر الله وحماية دينه، وفي الحديث الصحيح يقول الـنبي صلى الله عليه وسلم: "كلكم راع

١ - نشرت في مجلة(راية الإسلام) التي كانت تصدر بالرياض، العدد السابع، جمادي الثاني ١٣٨٠هـ.

٢ - سورة الحج الآيتان ٤٠-٤١.

٣ - سورة محمد الآية ٧.

وكلكم مسئول عن رعيته فالإمام راع ومسئول عن رعيته والرحل راع في أهل بيته ومسئول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها والعبد راع في مال سيده ومسئول عن رعيته" وقال صلى الله عليه وسلم: "ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة" رواه مسلم.

فيا ولاة أمر المسلمين اتقوا الله في المسلمين وحاربوا هذه الصحف الهدامة وخذوا على أيدي السفهاء، وأغلقوا أبواب الفساد تفوزوا بالنجاة والسعادة وتنتشلوا بذلك جما غفيرا من الفتيان والفتيات من وهدة هذا التيار الجارف وحمأة هذه الصحف الخبيثة المدمرة، ولا تشتروها بقليل المدمرة، ويا معشر المسلمين حاربوا هذه الصحف الخبيثة المدمرة، ولا تشتروها بقليل ولا كثير، فإن بيعها وثمنها حرام، وإنما الواجب إتلافها أينما وحدت دفعا لضررها وحماية للمسلمين من شرها، أراح الله منها العباد والبلاد ووفق ولاة أمر المسلمين لما فيه صلاح دينهم ودنياهم وسلامة عقائدهم، وأخلاقهم، إنه على كل شيء قدير.

### جواب حول إصدار المجلات الخليعة<sup>(١)</sup>

\* يسأل قارئ من جدة قائلا:

ما حكم إصدار مجلات تظهر فيها النساء سافرات وبطريقة مغرية وهمتم بأخبار الممثلين والممثلات ؟ وما حكم من يعمل في هذه المجلة ومن يساعد على توزيعها. و من يشتريها ؟.

#### الجواب:

لا يجوز إصدار المحلات والصحف التي تشتمل على نشر الصور النسائية أو الداعية إلى الزنا والفواحش أو اللواط أو شرب المسكرات أو نحو ذلك مما يدعو إلى الباطل ويعين عليه، ولا يجوز العمل في مثل هذه المحلات لا بالكتابة ولا بالترويج. لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ونشر الفساد في الأرض والدعوة إلى إفسساد المجتمع ونشر الرذائل، وقد قال الله عز وجل في كتابه المبين: ﴿وَتَعَاوِنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوِي وَلا تَعَاوِنُوا عَلَى الْإِثْم وَالْعُدُوان وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَديدُ الْعَقَابِ ﴾(٢) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا" خرجه مسلم في صحيحه. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: "صنفان من أهل النار لم أرهما رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس و نساء كاسيات عاريات مائلات

- Y • A -

<sup>(</sup>١) الدعوة العدد ١٠٣٢ الاثنين ٢٩ جمادي الآخرة سنة ٤٠٦هـ.

<sup>(</sup>۲) سورة المائدة لآية ۲.

مميلات رءوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا" خرجه مسلم في صحيحه أيضا. والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

نسأل الله أن يوفق المسلمين لما فيه صلاحهم ونحاتهم، وأن يهدي القائمين على وسائل الإعلام وعلى شئون الصحافة لكل ما فيه سلامة المحتمع ونحاته، وأن يعيذهم من شرور أنفسهم ومن مكايد الشيطان إنه جواد كريم.

### حكم التصوير(١)

السؤال: ما قولكم في حكم التصوير الذي قد عمت به البلوى والهمك فيه الناس؟ تفضلوا بالجواب الشافي عما يحل منه وما يحرم، أثابكم الله تعالى.

#### الجواب:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد: فقد حاءت الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح والمسانيد والسنن دالة على تحريم تصوير كل ذي روح، آدميا كان أو غيره، وهتك الستور التي فيها الصور، والأمر بطمس الصور ولعن المصورين، وبيان ألهم أشد الناس عذابا يوم القيامة. وأنا أذكر لك جملة من الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا الباب، وأذكر بعض كلام العلماء عليها، وأبين ما هو الصواب في هذه المسألة إن شاء الله. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: "ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا السول الله عنه قال: قال رسول الله عنه قال: قال المسول الله عليه وسلم: "إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون"

ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلما: "إن الذين

- 11.

<sup>(</sup>۱) نشرت بمجلة الجامعة الإسلامية العدد الرابع السنة السابعة ربيع الآخر سنة ١٣٩٥هـ في باب الفتاوى، ونشرت أيضا في مجلة البحوث الإسلامية العدد السابع عشر، الأشهر الأربعة: ذو القعدة، ذو الحجة، محرم، صفر، ٤٠٦هـ /١٤٠٧هـ ص٢٦٣ إلى ص ٣٧٤ وصدر ضمن المطبوعات من رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد عام ١٤٠٦هـ.

يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم" لفظ البخاري.

وروى البخاري في الصحيح عن أبي جحيفة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم هي عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور. وعن ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ" متفق عليه. وحرج مسلم عن سعيد بن أبي الحسن قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني رجل أصور هذه الصور فأفتني فيها، فقال: (ادن مني) فدنا منه، ثم قال: (ادن منى فدنا منه، حتى وضع يده على رأسه فقال: أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا تعذبه في جهنم" وقال: (إن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له) وحرج البخاري قوله: إن كنت لا بد فاعلا.. إلخ في آخــر الحديث الذي قبل بنحو ما ذكره مسلم. وحرجه الترمذي في جامعه وقال: حسسن صحيح عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: لهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت ولهي أن يصنع ذلك وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل فلما رآه هتكه وتلـون وجهه وقال: "يا عائشة أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله " قالت عائشة فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيه تماثيل فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وقال: " أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله " قالت فجعلناه وسادة أو وسادتين خرجه البخاري ومسلم، وزاد مسلم بعد قوله: (هتكه): (وتلون وجهه). اه.

وعنها قالت: قدم النبي صلى الله عليه وسلم من سفر وعلقت درنوكا فيه تماثيل فأمري أن أنزعه فترعته رواه البخاري، ورواه مسلم بلفظ: وقد سترت على باي درنوكا فيه الخيل ذوات الأجنحة فأمري فترعته وعن القاسم بن محمد عن عائشة أيضا قالت: اشتريت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية قالت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ما أذنبت ؟ قال " ما بال هذه النمرقة ؟ " فقالت اشتريتها لتقعد عليها وتوسدها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما حلقتم" وقال: "إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة" رواه البخاري ومسلم، زاد مسلم من رواية ابن الماحشون قالت: فأخذته فجعلته مرفقتين، فكان يرتفق بهما في البيت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة " متفق عليه والله طلملم. وخرج مسلم عن زيد بن خالد عن أبي طلحة مرفوعا قال:" لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة " متفق عليه الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة " متفق عليه والله للمسلم. وخرج مسلم عن زيد بن خالد عن أبي طلحة مرفوعا قال:" لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا قال:" لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا كلت ولا قال:" لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا قال:" لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا قال:" لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا قائبل "

وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام قال (إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة) وخرج مسلم عن عائشة وميمونة مثله.

وخرج مسلم أيضا عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي رضي الله عنه (ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته) وخرج أبو داود بسند حيد عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب زمن الفتح وهو بالبطحاء أن ياتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها، فلم يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى محيت كل صورة فيها.

وخرج أبو داود الطيالسي في مسنده عن أسامة قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة ورأى صورا، فدعا بدلو من ماء فأتيته به فجعل يمحوها ويقول: "قاتل الله قوما يصورون ما لا يخلقون" قال الحافظ: إسناده جيد. قال: وخرج عمر بن شبه من طريق عبد الرحمن ابن مهران عن عمير مولى ابن عباس عن أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فأمرني فأتيته عماء في دلو فجعل يبل الثوب ويضرب به على الصور ويقول: "قاتل الله قوما يصورون ما لا يخلقون" اه.

وحرج البخاري في صحيحه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه. ورواه الكشميهي بلفظ "تصاوير " وترجم عليه البخاري رحمه الله بلله باب نقض الصور " وساق هذا الحديث. وفي الصحيحين عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة" قال بسر: ثم اشتكى زيد فعدناه فإذا على بابسه ستر فيه صورة، فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول ؟ فقال عبيد الله: ألم تسمعه حين قال: إلا رقما في ثوب ؟ وفي رواية لهما من طريق عمرو بن الحارث عن بكير الأشج عن بسر: فقلت لعبيد الله

الخولان: ألم يحدثنا في التصاوير ؟ قال إنه قال: إلا رقما في ثوب ألم تسمعه ؟ قلت: لا. قال بلى قد ذكر ذلك. وفي المسند وسنن النسائي عن عبيد الله بن عبد الله أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده فوجد عنده سهل بن حنيف، فأمر أبو طلحة إنسانا يترع نمطا تحته، فقال له سهل: لم تترع ؟ قال: لأنه فيه تصاوير وقد قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد علمت. قال: ألم يقل إلا رقما في ثوب ؟ قال بلى ولكنه أطيب لنفسى. اهـ وسنده جيد، وأخرجه الترمذي هذا اللفظ وقال: حسن صحيح. وحرج أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد جيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أتاني جبريل فقال لي أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دحلت إلا أنه كان على الباب تماثيل وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الـشجرة ومرر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتان منبوذتان توطآن ومر بالكلب فليخرج" ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا الكلب لحسن أو لحسين كان تحت نضد لهما فأمر به فأخرج هذا لفظ أبي داود، ولفظ الترمذي نحوه. ولفظ النسائي: استأذن جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال "ادخل" فقال: "كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تصاوير ؟ فإما أن تقطع رءوسها أو تجعل بساطا يوطأ فإنا معشر الملائكة لا ندخل بيتـا فيــه تصاوی" اه.

وفي الباب من الأحاديث غير ما ذكرنا كثير.

وهذة الأحاديث وما جاء في معناها دالة دلالة ظاهرة على تحريم التصوير لكل ذي روح، وأن ذلك من كبائر الذنوب المتوعد عليها بالنار.

وهي عامة لأنواع التصوير سواء كان للصورة ظل أم لا، وسواء كان

التصوير في حائط أو ستر أو قميص أو مرآة أو قرطاس أو غير ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين ما له ظل وغيره، ولا بين ما جعل في ستر أو غيره، بل لعن المصور، وأخبر أن المصورين أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأن كل مصور في النار، وأطلق ذلك و لم يستثن شيئا.

ويؤيد العموم أنه لما رأى التصاوير في الستر الذي عند عائشة هتكه وتلون وجهه وقال: "إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله" وفي لفظ أنه قال عندما رأى الستر: "إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم" فهذا اللفظ ونحوه صريح في دخول المصور للصور في الستور ونحوها في عموم الوعيد. وأما قوله في حديث أبي طلحة وسهل بن حنيف: إلا رقما في ثـوب فهـذا استثناء من الصور المانعة من دخول الملائكة لا من التصوير، وذلك واضح من سياق الحديث، والمراد بذلك إذا كان الرقم في ثوب ونحوه يبسط ويمتهن، ومثله الوسادة المتهنة كما يدل عليه حديث عائشة المتقدم في قطعها الستر وجعله وسادة أو وسادتين. وحديث أبي هريرة وقول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم:" فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتان منبوذتان توطآن" ففعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز حمل الاستثناء على الصورة في الثوب المعلق أو المنصوب على باب أو جدار أو نحو ذلك. لأن أحاديث عائشة صريحة في منع مثل هذا الستر، ووجوب إزالته أو هتكه كما تقدم ذكرها بألفاظها. وحديث أبي هريرة صريح في أن مثل هذا الستر مانع من دخول الملائكة، حتى يبسط أو يقطع رأس التمثال الذي فيه فيكون كهيئة الشجرة، وأحاديثه عليه الصلاة والسلام لا تتناقض بل يصدق بعضها بعضا، ومهما أمكن الجمع بينها بوجه مناسب ليس فيه تعسف وجب وقدم على مسلكي الترجيح والنسخ كما هو مقرر في علمي الأصول ومصطلح الحديث، وقد أمكن الجمع بينها هنا بما ذكرناه فلله الحمد.

وقد رجح الحافظ في الفتح الجمع بين الأحاديث بما ذكرته آنف وقال: (قال الخطابي: والصورة التي لا تدخل الملائكة البيت الذي هي فيه ما يحرم اقتناؤه، وهو ما يكون من الصور التي فيها الروح مما لم يقطع رأسه أو لم يمتهن). اه. وقال الخطابي أيضا رحمه الله تعالى: (إنما عظمت عقوبة المصور لأن الصور كانت تعبد من دون الله؛ ولأن النظر إليها يفتن وبعض النفوس إليها تميل). اه. وقال النووي رحمه الله في شرح مسلم: " باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه، وإن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيتا فيه صورة أو كلب ".

(قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر. لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره فصنعته حرام بكل حال؛ لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى، وسواء ما كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها، وأما تصوير صورة الشجرة ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام. هذا حكم نفس التصوير. وأما اتخاذ المصور فيه صورة حيوان فإن كان معلقا على حائط أو ثوبا ملبوسا أو عمامة ونحو ذلك مما لا يعد ممتهنا فهو حرام، وإن كان في بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتهن فليس بحرام... إلى أن قال: ولا فرق في بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتهن فليس بحرام... إلى أن قال: ولا فرق في هذا كله بين ما له ظل وما لا ظل له.

هذا تلخيص مذهبنا في المسألة، وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهو مذهب الثوري ومالك وأبي حنيفة وغيرهم.

وقال بعض السلف: إنما ينهى عما كان له ظل، ولا بأس بالصور التي ليس لها ظل، وهذا مذهب باطل، فإن الستر الذي أنكر النبي صلى الله عليه وسلم الصورة فيه لا يشك أحد أنه مذموم، وليس لصورته ظل، مع باقي الأحاديث المطلقة في كل صورة). اه.

قال الحافظ بعد ذكره لملخص كلام النووي هذا: (قلت: ويؤيد التعميم فيما له ظل وما لا ظل له ما أخرجه أحمد من حديث علي رضي الله عنه أن اله يي صلى الله عليه وسلم قال: "أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها وثنا إلا كسره ولا صورة إلا لطخها" أي طمسها. الحديث. "وفيه من عاد إلى صنعة شيء من هذا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم" اه.

قلت: ومن تأمل الأحاديث المتقدمة تبين له دلالتها على تعميم التحريم، وعدم الفرق بين ما له ظل وغيره كما تقدم توضيح ذلك. فإن قيل: قد تقدم في حديث زيد بن حالد عن أبي طلحة أن بسر بن سعيد الراوي عن زيد قال: ثم اشتكى زيد فعدناه، فإذا على بابه ستر فيه صورة، فظاهر هذا يدل على أن زيدا يرى جواز تعليق السسور التي فيها الصور. فالجواب: أن أحاديث عائشة المتقدمة وما جاء في معناها دالة على تحريم تعليق الستور التي فيها الصور وعلى وجوب هتكها، وعلى أفيا تمنع دحول الملائكة، وإذا صحت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تجز

معارضتها بقول أحد من الناس و لا فعله كائنا من كان، ووجب علي المؤمن اتباعها والتمسك بما دلت عليه، ورفض ما خالفه كما قال تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (١) وقال تعالى: ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْه مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إلا الْبَلاغُ الْمُبِينُ ﴾ (٢) فقد ضمن الله سبحانه في هذه الآية الهداية لمن أطاع الرسول، وقال تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالفُونَ عَنْ أَمْرِه أَنْ تُصيبَهُمْ فَتْنَــةٌ أَوْ يُصيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللهُ ولعل زيدا رضى الله عنه لم يعلم الستر المذكور، أو لم تبلغه الأحاديث الدالة على تحريم تعليق الستور التي فيها الصور، فأحذ بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إلا رقما في ثوب" فيكون معذورا لعدم علمه بها. وأما من علم الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم نصب الستور التي فيها الصور فلا عـــذر لــه في مخالفتها. ومتى خالف العبد الأحاديث الصحيحة الصريحة اتباعا للهوى، أو تقليدا لأحد من الناس استوجب غضب الرب ومقته، وخيف عليه من زيغ القلب وفتنته، كما حذر الله سبحانه من ذلك في قوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالفُونَ عَنْ أَمْرِه أَنْ تُصيبَهُمْ فَتْنَةُ ﴾ (٤) الآية. وفي قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ﴾ (٥) وقولـــه تعـــالى: ﴿فَأَعْقَبَهُمْ نَفَاقًا فِي قُلُو بِهِمْ ﴿٦٠ الآية. وتقدم في حديث أبي هريرة الدلالـة علـي أن على أن تصوير

<sup>(</sup>١) سورة الحشر الآية ٧.

<sup>(</sup>٢) سورة النور الآية ٥٤.

<sup>(</sup>٣) سورة النور الآية ٦٣.

<sup>(</sup>٤) سورة النور الآية ٦٣.

<sup>(</sup>٥) سورة الصف الآية ٥.

<sup>(</sup>٦) سورة التوبة الآية ٧٧.

الشجر ونحوه مما لا روح فيه حائز، كما تقدم ذلك صريحا من رواية الشيخين عن ابن عباس موقوفا عليه. ويستدل بالحديث المذكور أيضا على أن قطع غير الرأس من الصورة كقطع نصفها الأسفل ونحوه لا يكفي ولا يبيح استعمالها، ولا يزول به المانع من دخول الملائكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهتك الصور ومحوها وأخبر ألها تمنع من دخول الملائكة إلا ما امتهن منها أو قطع رأسه، فمن ادعي مسوغا لبقاء الصورة في البيت غير هذين الأمرين فعليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصورة إذا قطع رأسها كان باقيها كهيئة الشجرة، وذلك يدل على أن المسوغ لبقائها حروجها عن شكل ذوات الأرواح ومشابهتها للجمادات، والصورة إذا قطع أسفلها وبقي رأسها لم تكن بحذه المثابة لبقاء الوجه، ولأن في الوجه من بديع الخلقة والتصوير ما ليس في بقية البدن، فلا يجوز قياس غيره عليه عند من عقل عن الله ورسوله مراده.

وبذلك يتبين لطالب الحق أن تصوير الرأس وما يليه من الحيوان داخط في التحريم والمنع؛ لأن الأحاديث الصحيحة المتقدمة تعمه، وليس لأحد أن يستثني من عمومها إلا ما استثناه الشارع. ولا فرق في هذا بين الصور المحسدة وغيرها من المنقوشة في ستر أو قرطاس أو نحوهما، ولا بين صور الآدميين وغيرها من كل ذي روح، ولا بين صور الملوك والعلماء وغيرهم، بل التحريم في صور الملوك والعلماء ونحوهم من المعظمين أشد؛ لأن الفتنة بهم أعظم ونصب صورهم في المجالس ونحوها وتعظيمها من أعظم وسائل الشرك وعبادة أرباب الصور من دون الله، كما وقع ذلك لقوم نوح، وتقدم في كلام الخطابي الإشارة إلى هذا.

وقد كانت الصور في عهد الجاهلية كثيرة معظمة معبودة من دون الله

حتى بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فكسر الأصنام، ومحا الصور وأزال الله به الشرك ووسائله، فكل من صور صورة أو نصبها أو عظمها فقد شابه الكفار فيما صنعوا، و فتح للناس باب الشرك و وسائله، و من أمر بالتصوير أو رضى به فحكمه حكم فاعله في المنع واستحقاق الوعيد؛ لأنه قد تقرر في الكتاب والسنة وكلام أهل العلم تحريم الأمر بالمعصية والرضا بها كما يحرم فعلها وقد قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذينَ يَخُوضُونَ في آيَاتنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا في حَــديث غَيْــره وَإمَّــا يُنْسيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمينَ﴾(١) وقال تعالى: ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّه يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا في حَديث غَيْره إنَّكُمْ إذًا مثلُهُمْ (٢) فدلت الآية على أن من حضر المنكر ولم يعرض عن أهله فهو مثلهم. فإذا كان الساكت عن المنكر مع القدرة على الإنكار أو المفارقة مثل من فعله، فالأمر بالمنكر أو الراضي به يكون أعظم جرما من الساكت، وأسوأ حالا، وأحق بأن يكون مثل من فعله. والأدلة في هذا المعنى كثيرة يجدها من طلبها في مظاها. وبما ذكرناه في هذا الجواب من الأحاديث وكلام أهل العلم يتبين لمريد الحق أن توسع الناس في تصوير ذوات الأرواح في الكتب والمحلات والجرائد والرسائل خطأ بين ومعصية ظاهرة يجب على من نصح نفسه الحذر منها وتحذير إحوانه من ذلك، بعد التوبة النصوح مما قد سلف.

ويتبين له أيضا مما سلف من الأدلة أنه لا يجوز بقاء هذه التصاوير المشار إليها على حالها بل يجب قطع رأسها أو طمسها ما لم تكن في بساط

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية ٦٨.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء من الآية ١٤٠.

ونحوه مما يداس ويمتهن فإنه لا بأس بتركها على حالها كما تقدم الدليل على ذلك في أحاديث عائشة وأبي هريرة، وأما اللعب المصورة على صورة شيء من ذوات الأرواح فقد اختلف العلماء في حواز اتخاذها للبنات وعدمه.

وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة قالت كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي صواحب يلعبن معي فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه فيسر بهن إلي يلعبن معي قال الحافظ في الفتح: (استدل بهذا الحديث على حواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات بهن، وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور، وبه جزم عياض، ونقله عن الجمهور، وألهم أجازوا بيع اللعب للبنات لتدريبهن من صغرهن على أمر بيوقمن وأولادهن، قال: وذهب بعضهم إلى أنه منسوخ، وإليه مال ابن بطال، وحكى عن ابن أبي زيد عن مالك أنه كره أن يسشري الرجل لابنته الصور، ومن ثم رجح الداودي أنه منسوخ.

وقد ترجم ابن حبان: " الإباحة لصغار النساء اللعب باللعب " وترجم له النسائي: " إباحة الرجل لزوجته اللعب بالبنات " فلم يقيد بالصغر، وفيه نظر.

قال البيهقي بعد تخريج الأحاديث: ثبت النهي عن اتخاذ الصور، فيحمل على أن الرخصة لعائشة في ذلك كانت قبل التحريم، وبه جزم ابن الجوري... إلى أن قال: وأخرج أبو داود والنسائي من وجه آخر عن عائشة قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر فذكر الحديث في هتكه الستر الذي نصبته على بالها، قالت: فكشف ناحية الستر على بنات لعائشة - لعب - فقال " ما هذا يا عائشة "؟ قالت بناتي قالت ورأى فيها فرسا مربوطا له جناحان فقال " ما هذا "؟ قلت فرس له جناحان قلت ألم

تسمع أنه كان لسليمان حيل لها أجنحة ؟ فضحك... إلى أن قال: قال الخطابي: في هذا الحديث أن اللعب بالبنات ليس كالتلهي بسائر الصور التي جاء فيها الوعيد، وإنما أرخص لعائشة فيها لأنها إذ ذاك كانت غير بالغة.

قلت: وفي الجزم به نظر، لكنه محتمل. لأن عائشة كانت في غزوة حيبر بنت أربع عشرة سنة، إما أكملتها أو حاوزتها أو قاربتها، وأما في غزوة تبوك فكانت قد بلغت قطعا، فيترجح رواية من قال: " في خيبر " ويجمع بما قال الخطابي؛ لأن ذلك أولى من التعارض). انتهى المقصود من كلام الحافظ.

إذا عرفت ما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى فالأحوط ترك اتخاذ اللعب المصورة. لأن في حلها شكا لاحتمال أن يكون إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة على اتخاذ اللعب المصورة قبل الأمر بطمس الصور، فيكون ذلك منسوخا بالأحاديث التي فيها الأمر بمحو الصور وطمسها إلا ما قطع رأسه أو كان ممتهنا كما ذهب إليه البيهقي وابن الجوزي، ومال إليه ابن بطال، ويحتمل ألها مخصوصة من النهي كما قاله الجمهور لمصلحة التمرين، ولأن في لعب البنات بها نوع امتهان، ومع الاحتمال المذكور والشك في حلها يكون الأحوط تركها، وتمرين البنات بلعب غير مصورة حسما لمادة بقاء الصور المجسدة، وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وقوله في حديث النعمان بن بشير المخرج في الصحيحين مرفوعا: "الحلال بين والحرام وقوله في حديث النعمان بن بشير المخرج في الصحيحين مرفوعا: "الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه والله أعلم".

وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.

## حكم تعليق الصور

س 1: ما حكم تعليق الصور في المنازل وفي غيرها ؟ (١) الجواب: الحمد لله وحده و بعد:

حكم ذلك التحريم إذا كانت الصور من ذوات الأرواح من بني آدم أو غيرهـم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلى رضي الله عنه: "ألا تدع صورة إلا طمــستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته" رواه مسلم في صحيحه، ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها ألها علقت على سهوة لها سترا فيه تصاوير فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم هتكه وتغير وجهه صلى الله عليه وسلم وقال: "يا عائشة إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم" أخرجه مسلم وغيره، لكن إذا كانت الصورة في بساط يمتهن أو وسادة يرتفق بها فلا حرج في ذلك؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان على موعد من جبرائيل فلما جاء جبرائيل امتنع عن دخول البيت فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "إن في البيت تمثالا وسترا فيه تصاوير وكلبا فمر برأس التمثال أن يقطع وبالستر أن يتخذ منه وسادتان منتبذتان توطآن ومر بالكلب أن يخرج" ففعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فدخل جبرائيل عليه السلام. أخرجه النــسائي وغيره بإسناد جيد، وفي الحديث المذكور أن الكلب كان جرو للحسن أو الحسين تحت نضد في البيت، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب" متفق عليه، وقصة جبرائيل هذه تدل على أن الصورة في البساط ونحوه لا تمنع من دخول الملائكة، ومثل ذلك ما ثبت في الصحيح عن عائشة رضى الله عنها أنها اتخذت من الستر المذكور وسادة يرتفق بها النبي صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>١) كتاب الدعوة ص٩٥.

### الصور والتماثيل:

## حكم التماثيل التي توضع في البيت للزينة ؟<sup>(١)</sup>

سؤال ٢: ما حكم التماثيل التي توضع في المنازل للزينة فقط وليس لعبادها

الجواب: لا يجوز تعليق التصاوير ولا الجيوانات المحنطة في المنازل ولا في المكاتب ولا في المحالس لعموم الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدالة على تحريم تعليق الصور وإقامة التماثيل في البيوت وغيرها. لأن ذلك وسيلة للشرك بالله، ولأن في ذلك مضاهاة لخلق الله وتشبها بأعداء الله، ولما في تعليق الحيوانات المحنطة من إضاعة المال والتشبه بأعداء الله وفتح الباب لتعليق التماثيل المصورة وقد جاءت الشريعة الإسلامية الكاملة بسد الذرائع المفضية إلى الشرك أو المعاصي وقد وقع الشرك في قوم بأسباب تصوير خمسة من الصالحين في زماهم ونصب صورهم في مجالسهم، كما بين الله سبحانه ذلك في كتابه المبين حيث قال سبحانه: ﴿وَقَالُوا لا تَذَرُنُ آلِهَتَكُمْ وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُوا كثيرا ﴿ الآية، فوجب الحذر من مشاهة هؤلاء في عملهم المنكر الذي وقع بسببه الشرك.

وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: "ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته" خرجه مسلم في صحيحه، وقال صلى الله عليه وسلم: "أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون" متفق على صحته، والأحاديث في ذلك كثيرة، والله ولي التوفيق.

<sup>(</sup>١) كتاب الدعوة ص١٨.

<sup>(</sup>۲) سورة نوح الآيتان ۲۳-۲۶.

# حكم جمع الصور بقصد الذكرى؟(١)

سؤال ٣: هل يجوز جمع الصور بقصد الذكرى أم لا ؟

#### الجواب:

لا يجوز لأي مسلم ذكرا كان أم أنثى جمع الصور للذكرى أعني صور ذوات الأرواح من بني آدم وغيرهم بل يجب إتلافها؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلى رضى الله عنه: "لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته"

وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الصورة في البيت، ولما دخل الكعبة عليه الصلاة والسلام يوم الفتح رأى في جدرانها صورا فطلب ماء وثوبا ثم مسحها، أما صور الجمادات كالجبل والشجر ونحو ذلك فلا بأس به.

<sup>(</sup>١) كتاب الدعوة ص ٢٤٢.

### بسم الله الرحمن الرحيم

# أسئلة مهمة وأجوبتها (١): كلمة عن تقبيح الوجه وأن الله خلق آدم على صورته

س ١: ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ينهي فيه عن تقبيح الوجه، وأن الله سبحانه خلق آدم على صورته.. فما الاعتقاد السليم نحو هذا الحديث ؟.

ج: الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه فإن الله خلق آدم على صورته" وفي لفظ آخر: "على صورة الرحمن" وهذا لا يلزم منه التشبيه والتمثيل. والمعنى عند أهل العلم أن الله خلق آدم سميعا بصيرا، متكلما إذا شاء، وهذا هو وصف الله فإنه سميع بصير متكلم إذا شاء، وله وجه حل وعلا. وليس المعنى التشبيه والتمثيل، بل الصورة التي لله غير الصورة التي للمخلوق، وإنما المعنى أنه سميع بصير متكلم إذا شاء ومتى شاء، وهكذا خلق الله آدم، سميعا بصيرا، ذا وجه وذا يد وذا قدم، ولكن ليس السمع كالسمع، وليس البصر كالبصر، وليس المستكلم كالمتكلم، بل لله صفاته حل وعلا التي تليق بحاله وعظمته، وللعبد صفاته التي تليق به، صفات يعتريها الفناء والنقص، وصفات الله سبحانه كاملة لا يعتريها نقص ولا زوال ولا فناء، ولهذا قال عز وجل: ﴿ لَيْسَ كَمَثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ (٢) وقال سبحانه: ﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴾ (٣) فلا يجز وجل: ﴿ وَلَا قَلْ عَلْ وَهُوا أَحَدٌ ﴾ (٣) فلا يجز وحل الوجه، ولا تقبيح الوجه، ولا تقبيح الوجه.

<sup>(</sup>١) هذه الأسئلة وأجوبتها من برنامج نور على الدرب في الشريط رقم ٣٠.

<sup>(</sup>۲) سورة الشورى الآية ۱۱.

<sup>(</sup>٣) سورة الإخلاص الآية ٤.

### التعزية في أهل المعاصى:

س ٢: أحيان تحدث وفاة شخص إما متعمد للانتحار، أو شخص سكير شرب مسكرا يحتوي على كمية كبيرة من السكر المؤدية للوفاة، أو شخص اعتدى عليه للخلاص من شره. فهل يجوز مواساة والدة المتوفي بسبب من هذه الأسباب، أو غيرها ممن يمت له بصلة حيت أنني أتردد كثيرا هل أذهب أم لا ؟

ج ٢: لا بأس بالتعزية بل تستحب وإن كان الفقيد عاصيا بانتحار أو غيره، كما تستحب لأسرة من قتل قصاصا أو حدا كالزاني المحصن، وهكذا من شرب المسكر حتى مات بسبب ذلك لا مانع في تعزية أهله فيه، ولا مانع من الدعاء له ولأمثاله من العصاة بالمغفرة والرحمة، ويغسل ويصلى عليه، لكن لا يصلي عليه أعيان المسلمين مثل السلطان والقاضي ونحو ذلك، بل يصلي عليه بعض الناس من باب الزجر عن عمله السيئ. أما من مات بعدوان غيره عليه فهذا مظلوم يصلى عليه ويدعى له إذا كان مسلما، وكذا من مات قصاصا- كما تقدم- فهذا يصلى عليه ويدعى له ويعزى أهله في ذلك إذا كان مسلما و لم يحصل منه ما يوجب ردته.. والله ولي التوفيق.

## صلاة التوبة:

س ٣: شاب يقول: في فترة الشباب المبكر من العمر ارتكبت بعض المعاصي، وقد تبت إلى الله ولله الحمد والشكر، ولكن لا زال في نفسي شيء، وسمعت عن صلاة التوبة، أرجو أن تفيدوني نحو هذا جزاكم الله خيرا ؟

ج ٣: التوبة تجب ما قبلها وتمحوه والحمد لله، فلا ينبغي أن يبقى في قلبك شيء من ذلك، والواجب أن تحسن الظن بربك، وأن تعتقد أن الله تاب عليك إن كنت صادقا في توبتك: لأن الله يقول: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللّه جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (١) فعلق الفلاح بالتوبة، فمن تاب فقد أفلت ، وقال سبحانه: ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ الْهُتَدَى ﴾ (٢) وهو الصادق سبحانه وتعالى في حبره ووعده، وقال سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللّه تَوبُهُ نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّات تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا النَّهَارُ ﴾ (٢) و (عسى) من الله واجبة. فعليك أن تحسن ظنك بربك، وأنه قبل توبتك، إذا كنت صادقا في توبتك نادما على ما عملت، مقلعا منه، عازما ألا تعود فيه، وإياك والوساوس، والله حل وعلا يقول في الحديث القدسي: "أنا عند ظن عبدي بي" فينبغي أن تظن بالله خيرا، وقال صلى الله عليه وسلم: "لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن ظنه بالله عرجه مسلم في صحيحه. أما صلاة التوبة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث الصديق رضي الله عنه أنه قال: "ما من عبد يذنب ذنبا ثم يتطهر فيحسن من حديث الصديق رضي الله عنه أنه قال: "ما من عبد يذنب ذنبا ثم يتطهر فيحسن الطهور ثم يصلى ركعتين ثم يتوب لله من ذنبه إلا تاب الله" عليه وبالله التوفيق.

## السبيل الأمثل في الدعوة إلى الله

س ٤: رسالتان عن السبيل الأمثل للدعوة لله عز وجل، وعن السبيل الأمثل للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. الرسالتان يذكر أصحابهما: ألهم يلاحظون أخطاء كثيرة من المسلمين ويتألمون لما يرون ويتمنون أن لو كان في أيديهم شيء لتغيير المنكر ويرجون التوجيه ؟.

ج ٤: الله عز وجل قد بين طريق الدعوة، وماذا ينبغي للداعي، فقال

١ - سورة النور الآية ٣١.

٢ - سورة طه الآية ٨٢.

٣ -سورة التحريم الآيه ٨.

## سبحانه وتعالى: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ﴾(١)

فالداعي إلى الله يجب أن يكون على علم وبصيرة بما يدعو إليه، وفيما ينهي عنــه، حتى لا يقول على الله بغير علم، ويجب الإخلاص لله في ذلك، لا إلى مذهب، ولا إلى رأي فلان أو فلان. ولكنه يدعو إلى الله يريد ثوابه ومغفرته، ويريد صلاح الناس، فلل بد أن يكون على إخلاص وعلى علم، وقال عز وجل. ﴿ أَدْعُ إِلَكِي سَسبيل رَبِّكَ بِالْحِكْمَة وَالْمَوْعِظَة الْحَسَنَة وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾(٢) فهـذا بيان كيفيـة الدعوة، وأنما تكون بالحكمة أي بالعلم (قال الله، وقال الرسول) سمى العلم بالحكمة: لأنه يردع عن الباطل، ويعين على اتباع الحق. ويكون مع العلم موعظة حسنة، وجدال بالتي هي أحسن، عند الحاجة إلى ذلك؛ لأن بعض الناس قد يكفيه بيان الحق بأدلته، لكونه يطلب الحق فمتى ظهر له قبله، فلا يكون في حاجة إلى الموعظة، وبعض الناس يكون عنده بعض التوقف وبعض الجفاء، فيحتاج إلى الموعظة الحسنة. فالداعي إلى الله يعظ ويذكر بالله متى احتاج إلى ذلك مع الجهال والغافلين، ومع المتساهلين حتى يقتنعوا ويلتزموا بالحق، وقد يكون المدعو عنده بعض الشبهات، فيجادل في ذلك، ويريد كشف الشبهة، فالداعي إلى الله يوضح الحق بأدلته، ويجادله بالتي هي أحسن. لإزاحــة الشبهة بالأدلة الشرعية، لكن بكلام طيب، وأسلوب حسن، ورفق، لا بعنف وشدة، حتى لا ينفر المدعو من الحق، ويصر على الباطل، قال الله عز وحل: ﴿فَبِمَا رَحْمَة مِنَ اللَّه لنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَليظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا منْ

<sup>(</sup>١) سورة يوسف الآية ١٠٨.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل الآية ١٢٥.

حَوْلِكَ ﴾ (١) ، وقال الله لما بعث موسى وهارون إلى فرعون: ﴿فَقُولا لَهُ قَوْلًا لَيّنًا لَعَلّهُ يَتَذَكّرُ أَوْ يَخْشَى ﴾ (٢) ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا يترع من شيء إلا شانه" ويقول صلى الله عليه وسلم: "من يحرم الرفق يحرم الخير كله" .. فالداعي إلى الله عز وجل عليه أن يتحسرى الحق، ويرفق بالمدعو، ويجتهد في الإخلاص لله، وعلاج الأمور بالطريقة التي رسمها الله وهي الدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، وأن يكون في هذا كله على علم وبصيرة حتى يقنع الطالب للحق، وحتى يزيح السشبهة لمسن عنده شبهة، وحتى يلين القلوب لمن عنده جفاء وإعراض وقسوة، فإن القلوب تلين بالدعوة إلى الله أن والموعظة الحسنة وبيان ما عند الله من الخير لمن قبل الحق، وما عليه من الخطر، إذا رد الدعوة التي جاءت بالحق، إلى غير هذا من وجوه الموعظة.

وأما أصحاب الحسبة وهم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فعليهم أن يلتزموا بالآداب الشرعية، ويخلصوا لله في عملهم، ويتخلقوا بما يتخلق به الدعاة إلى الله من حيث الرفق وعدم العنف، إلا إذا دعت الحاجة إلى غير ذلك من الظلمة والمكابرين والمعاندين فحينئذ تستعمل معهم القوة الرادعة لقول الله سبحانه: ﴿وَلا تُجَادُلُوا أَهُلُ الْكَتَابِ إلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إلا الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ (٦) منهم وقوله صلى الله عليه وسلم المن منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان خرجه مسلم في صحيحه. أما غيرهم فيعامل في إنكار المنكر والدعوة إلى المعروف بمثل ما يفعل الداعي: ينكر المنكر بالرفق والحكمة، ويقيم الحجة على ذلك حتى يلتزم

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية ١٥٩.

<sup>(</sup>٢) سورة طه الآية ٤٤.

<sup>(</sup>٣) سورة العنكبوت الآية ٤٦.

صاحب المنكر بالحق، وينتهي عما هو عليه من الباطل، وذلك على حسب الاستطاعة، كما قال الله سبحانه: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴿(١) وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: "من رأى منكم منكرا... "الحديث. ومن الآيات الجامعة في ذلك قول الله عز وحل: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضَ يَامُمُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضَ يَالْمُمُونَ بِالْمَعْرُوفَ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾(١) وقوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ بِالْمَعْرُوفَ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُوْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾(١).

فالأمر عظيم والمسئولية كبيرة، فيجب على أهل الإيمان وأهل القدرة من الولاة والعلماء وغيرهم من أعيان المسلمين الذين عندهم قدرة وعلم أن ينكروا المنكر ويأمروا بالمعروف، وليس هذا لطائفة معينة، وإن كانت الطائفة المعينة عليها واجبها الخاص، والعبء الأكبر، لكن لا يلزم من ذلك سقوطه عن غيرها، بل يجب على غيرها مساعدها، وأن يكونوا معها في إنكار المنكر، والأمر بالمعروف حتى يكثر الخير ويقل الشر، ولا سيما إذا كانت الطائفة المعينة لم تقم بالمطلوب و لم يحصل بها المقصود، بل

<sup>(</sup>١) سورة التغابن الآية ١٦.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة الآية ٧١.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران الآية ١١٠.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة الآية ٧٨-٧٩.

أما لو قامت بالمطلوب وحصل بها الكفاية فإنه يسقط بها الوجوب عن غيرها في ذلك المكان المعين أو البلد المعين؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، فإلى حصل بالمعينين أو المتطوعين المطلوب من إزالة المنكر والأمر بالمعروف صار في حق الباقين سنة، أما المنكر الذي لا يستطيع أن يزيله غيرك لأنك الموجود في القرية أو القبيلة أو الحي وليس فيها من يأمر بالمعروف فإنه يتعين عليك إنكار المنكر والأمر بالمعروف ما دمت أنت الذي علمته، وأنت الذي تستطيع إنكاره، فإنه يلزمك، ومتى وجد معك غيرك صار فرض كفاية، من قام به منكما حصل به المقصود، فإن تركتماه جميعا أثمتما من يحصل به المقصود سقط عن الباقين. وهكذا الدعوة إلى الله متى تركها الجميع أثموا، ومتى قام به من يكفي دعوة وتوجيها وإنكارا للمنكر صارت في حق الباقين سنة عظيمة؛ لأنه اشتراك في الخير وتعاون على البر والتقوى.

## العلم الذي يحتاجه الداعي:

س ٥: ما هو العلم الذي يحتاجه الداعي إلى الله، والآمر بالمعروف والنساهي عــن المنكر؟.

ج ٥: لا بد في حق الداعي إلى الله والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر من العلم لقوله سبحانه: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَسنِ اتَّبَعَنِيي﴾ (١) والعلم هو ما قاله الله في كتابه الكريم، أو قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة، وذلك بأن يعتني كل منهما بالقرآن الكريم والسنة المطهرة؛ ليعرف ما أمر الله به وما نهى الله عنه، ويعرف طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في

<sup>(</sup>١) سورة يوسف الآية ١٠٨.

دعوته إلى الله وإنكاره المنكر، وطريقة أصحابه رضي الله عنهم، ويتبصر في هذا بمراجعة كتب الحديث، مع العناية بالقرآن الكريم، ومراجعة أقوال العلماء في هذا الباب، فقد توسعوا في الكلام على هذا وبينوا ما يجب.

والذي ينتصب لهذا الأمر يجب عليه أن يعنى هذا الأمر حتى يكون على بصيرة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ليضع الأمور في مواضعها؛ فيضع الدعوة إلى الخير في موضعها، والأمر بالمعروف في موضعه، على بصيرة وعلم حتى لا يقع منه إنكار المنكر، يما هو أنكر منه، وحتى لا يقع منه الأمر بالمعروف على وجه يوجب حدوث منكر أخطر من ترك ذلك المعروف الذي يدعو إليه.

والمقصود أنه لا بد أن يكون لديه علم حتى يضع الأمور في مواضعها.

## إنكار المنكر على الأقارب

س ٦: إذا رأت المؤمنة أحدا من أقاربها يرتكب بعض المنكرات كيف يكون موقفها ؟.

ج ٦: عليها أن تنكر المنكر بالأسلوب الحسن، والكلام الطيب والرفق والعطف على صاحب المنكر؛ لأنه قد يكون جاهلا، وقد يكون شرس الأخلاق، فعند الإنكار عليه بشدة يزداد شره فعليها أن تنكر المنكر بالأسلوب الحسن والكلام الطيب، والدليل الواضح مما قاله الله وقاله رسوله مع الدعاء له بالتوفيق حتى لا تحصل النفرة، هكذا يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، عنده من العلم والبصيرة والرفق والتحمل ما يجعل من ينكر عليه يتقبل فلا ينفر ولا يعاند، فيجتهد الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر في استعمال الألفاظ التي يرجى بسببها قبول الحق.

### نصح المؤمنة لأختها:

س ٧: إذا كان المنكر الذي تراه الأخت المؤمنة: الاختلاط وعدم الحجاب، فكيف تنصحهم ؟

ج ٧: تنصحهم، تقول لأختها في الله الواجب عليك عدم الاختلاط، وعدم السفور والاهتمام بأمر التحجب عن الرجال الذين ليسوا محارم لك، قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأُلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حَجَابِ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُومِكُمْ وَقُلُومِهِنَّ وَقَالَ تعالى: ﴿وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ (٢) الآية. فتأتي بالآيات وقلُومِهِنَّ (١) وقال تعالى: ﴿وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ (٢) الآية. فتأتي بالآيات والأحاديث التي في المقام، وفيها إيضاح المطلوب والتحذير مما يخالف الشرع المطهر، وتوضح لأخواها في الله أن الواجب علينا جميعا أن نحذر مما حرم الله، ونتعاون على البروالتقوى، ونتواصى بالحق والصبر عليه.

### مقاطعة مرتكب الجريمة:

س ۸: مقاطعة مرتكب الجريمة، ما موقف الداعية منها، ولا سيما إن كان من الأقارب؟

ج ٨: هذا فيه تفصيل: يشرع هجره ومقاطعته إذا أعلن المنكر وأصر و لم ينفع فيه النصح شرع لقريبه أو حاره هجره، وعدم إجابة دعوته، وعدم السلام عليه، حيى يتوب لله من هذا المنكر.

هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لما تخلف كعب بن مالك وصاحباه عن غزوة تبوك بغير عذر شرعي، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يكلموا ويهجروا.

- 772 -

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب الآية ٥٣.

<sup>(</sup>٢) سورة النور الآية ٣١.

فهجروا جميعا حتى تابوا وتاب الله عليهم.

أما إن كان هجر الشخص قد يترتب عليه ما هو أنكر من فعله؛ لأنه ذو شأن في الدولة أو ذو شأن في قبيلته، فيترك هجره ويعامل بالتي هي أحسن ويرفق به حتى لا يترتب على هجره ما هو شر من منكره وما هو أقبح من عمله، والدليل على ذلك: أنه صلى الله عليه وسلم لم يعامل رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول بمثل ما عامل به الثلاثة وهم: كعب وصاحباه، بل تلطف به و لم يهجره؛ لأنه رئيس قومه، ويخشى من سجنه وهجره فتنة لجماعته في المدينة، فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفق به حتى مات على نفاقه، نسأل الله العافية.

وهنا مواضع أخرى جرت للرسول صلى الله عليه وسلم على بعض الناس، لم يهجرهم بل رفق بمم حتى هداهم الله. فالرفق في الدعوة من ألزم أمورها. وبالله التوفيق.

#### ثقافة الداعية:

س 9: ماذا ينبغي للداعية أن يفعله تجاه ثقافته، ومم يستمدها حتى تكون دعوته مؤثرة ومستجابة بإذن الله ؟

ج 9: إن الدعوة إلى الله عز وحل من أهم المهمات، ومن أعظم الفرائض، والناس في أشد الحاجة إليها سواء كان مجتمعا مسلما أو مجتمعا كافرا. فالمجتمع المسلم بحاجة إلى التنبيه على ما قد يقع فيه من أخطاء ومنكرات، حتى يتدارك ما وقع من ذلك، وحتى يستقيم على طاعة الله ورسوله، وحتى ينتهي عن ما لهى الله عنه ورسوله. والكافر يدعى إلى الله، ويبين له أن الله خلقه لعبادته، وأن الواجب عليه الدخول في الإسلام والأحذ بما جاء به نبى الهدى عليه أفضل الصلاة والسلام.

ولكن الداعي إلى الله يلزمه مراعاة أمور مهمة في الدعوة حتى تكون دعوته ناجحة، وتكون عاقبتها حميدة، أعظمها وأهمها العلم، فلا بد أن يكون لديه العلم، والعلم إنما يؤخذ من كتاب الله العظيم، وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى الله عَلَى بَصِيرَة ﴾ (١) قال أهل العلم معناه: على علم؛ لأن العلم بالنسبة إلى المعلومات كالبصر بالنسبة للمرئيات، فيجب على العالم أن يعلم كيف يأمر، وكيف ينهى، وكيف يدعو إلى الله، كالبصير الذي يرى أمامه ما يضره من حفر وأشواك ونحو ذلك فيتجنبه.

فالحاصل أن الداعي إلى الله يجب أن يكون لديه من العلم والبصيرة والثقافة الإسلامية المستنبطة من كتاب الله وسنة رسوله عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام، ما يمكنه من توجيه الناس إلى الخير، وتحذيرهم من الشر. وينبغي أن يستعين بكتب أهل العلم المعروفين بالاستقامة والفضل وحسن العقيدة، حتى يكون على بصيرة فيما يدعو إليه، وينهى عنه.

ثم أمر آخر وهو أن يتحرى في دعوته ويرفق فيها، فإن كان المدعو يمكن أن يستجيب من غير حاجة إلى موعظة وإلى جدال يوضح له الحق بالأدلة السشرعية والأسلوب الحسن، فإذا تقبل ذلك انتهى الموضوع وحصل المقصود.

ومما يلزم في ذلك الإخلاص لله، وأن يحذر الرياء، وأن يكون في دعوتــه قاصـــدا وجه الله والدار الآخرة، لا يقصد حمد الناس ولا مراءاتهم، ولا يقصد عرضا في الدنيا، إنما يريد وجه الله، ولهذا قال الله سبحانه

\_ 777 \_

<sup>(</sup>١) سورة يوسف الآية ١٠٨.

وتعالى: ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ ﴾ (١) وقال سبحانه: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا ﴾ (٢) وهناك أمر آخر، وهو اختيار الألفاظ المناسبة، والرفق في الكلام، وعدم الغلظة إلا عند الضرورة إليها، كما أمر الله بذلك في قوله حل وعلا: ﴿ الْكلام، وعدم الغلظة إلا عند الضرورة إليها، كما أمر الله بذلك في قوله حل وعلا: ﴿ الْمُعْ بَالَّتِي هِي أَحْسَنُ ﴾ (٦) ، وقوله تعالى: ﴿ وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلا بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ ﴾ (٤) وهم الكفار من اليهود والنصارى: ﴿ إِلاَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ﴾ (٥) .

فلا بد من الرفق كما قال عليه الصلاة والسلام: " إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا يترع من شيء إلا شانه" وقال عليه الصلاة والسلام: "من يحرم الرفق يحرم الخير كله" فعلى المسلم في دعوته الرفق، والأسلوب الحسن، حتى يستجاب له، وحتى لا يقابل بالرد أو بالأسلوب الذي لا يناسبه.

فإن بعض الناس لما عنده من الشدة وسوء الخلق قد يقابل بالشتم والسب الذي يزيد الطين بلة.

فمتى كان الداعي إلى الله ذا أسلوب حسن، حكيما رفيقا فإنه لا يعدم قبول دعوته أو على الأقل الكلام الحسن والمقابلة الحسنة من المدعو، الذي يرجى من الرفق به أن يتأثر بدعوته ويستجيب لها، والله المستعان.

<sup>(</sup>١) سورة النحل الآية ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت الآية ٣٣.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل الآية ١٢٥.

<sup>(</sup>٤) سورة العنكبوت الآية ٤٦.

<sup>(</sup>٥) سورة العنكبوت الآية ٤٦.

الكتب المفيدة في مجال الدعوة إلى الله:

س ١٠ : هل من كتب معينة ينصح بها سماحة الشيخ، إلى كل من يود أن يعمل في مجال الدعوة إلى الله ؟.

ج ١٠: أعظم كتاب وأشرف كتاب أنصح به هو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

فأنصح كل داع إلى الله، وكل آمر بالمعروف وناه عن المنكر، ومعلم ومدرس ومرشد، ذكرا كان أو أنثى، أن يعتني بكتاب الله ويتدبره، ويكثر من قراءته. فهو أصل كل خير، وهو المعلم، وهو الهادي إلى الخير، كما قال عز وجل: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي للَّتِي هِي أَقُومُ ﴾(١).

وهو يهدي بمداية الله إلى الطريق الأقوم، إلى سبيل الرشاد. فالواجب على الدعاة والآمرين بالمعروف، والمعلمين، أن يجتهدوا في قراءته وتدبر معانيه، في ألهم بدلك يستفيدون الفائدة العظيمة، ويتأهلون بذلك للدعوة والتعليم بتوفيق الله عز وحل. ثم أنصح بالسنة، وما جاء فيها من العلم والهدى، وأن يراجع الداعي إلى الله والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر والمدرس ذكورا وإناثا، كتب الحديث، وما ألفه الناس في هذا، حتى يستفيد من ذلك، وأهم كتب الحديث وأصحها، صحيح البخاري، وصحيح مسلم، فليكثر من مراجعتهما والاستفادة منهما، ومن بقية كتب الحديث كالسنن الأربع، ومسند الإمام أحمد، وموطأ الإمام مالك وسنن الدارمي وغيرها من كتب الحديث المعروفة. كما أوصي بمراجعة كتب أهل العلم المفيدة، مثل المنتقى للمجد ابن تيمية، ورياض الصالحين، وبلوغ المرام، وعمدة الحديث، وجامع العلم وفضله لابن عبد البر، وجامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب، وزاد

\_ YTA \_

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء الآية ٩.

المعاد في هدي حير العباد للعلامة ابن القيم، وأعلام الموقعين، وطريق الهجرتين، والطرق الحكمية، كلها له أيضا.

فقد ذكر رحمه الله في هذه الكتب الشيء الكثير حول الدعوة، وحــول الأمــر بالمعروف والنهى عن المنكر.

فينبغي للمسلم أن يستفيد منها لأنها كتب عظيمة من أئمة وعلماء لهم القدح المعلى في هذا السبيل مع حسن العقيدة، والتجارب الكثيرة. وكذلك ما كتبه أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية في السياسة الشرعية، والحسبة في الفتاوى ومنهاج السنة، فهو من الأئمة العظماء الذين حربوا هذا الأمر، وبرزوا فيه، ونفع الله به الأمة ونصر به الحق، وأذل به البدع وأهلها فجزاه الله وإخوانه العلماء عن صبرهم وجهادهم أفضل ما حزى به الحسنين، إنه حواد كريم. فأنا أنصح كل مسلم، وكل معلم وكل مرشد أن يعتني بهذه الكتب المفيدة بعد العناية بكتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كما أوصي بالكتب المؤلفة في هذا الباب من أئمة العلم والهدى في المذاهب الثلاثة، المالكية والشافعية والحنفية، وغير ذلك من كتب الحنابلة المعروفين بالعلم والهدى، وحسن العقيدة.

والمقصود أنه يستعين الداعية بكتب أهل العلم التي ألفت في هذا الباب. لأنها ترشده إلى ما يجهله، وتدله على كثير من العلم، قال الله تعالى: ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْسِرَ النَّهُ اللهُ تعالى: ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْسِرَ النَّهُ عَالَى: ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْسِرَ النَّهُ عَالَى: ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْسِرَ النَّهُ وَيَ النَّهُ وَيَ النَّهُ وَيَ النَّهُ وَيَ النَّهُ وَيَ النَّهُ وَالنِّهُ وَالنِّهُ مِن التقوى.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ١٩٧.

## المرأة والدعوة إلى الله:

س ١١: عن المرأة والدعوة إلى الله ماذا تقولون ؟.

ج ١١: هي كالرجل عليها الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن النصوص من القرآن الكريم، والسنة المطهرة تدل على ذلك، وكلام أهل العلم صريح في ذلك، فعليها أن تدعو إلى الله، وتأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر بالآداب الشرعية، التي تطلب من الرجل، وعليها مع ذلك أن لا يثنيها عن الدعوة إلى الله الجزع وقلة الصبر، لاحتقار بعض الناس لها أو سبهم لها أو سخريتهم بها، بل عليها أن تتحمل وتصبر، ولو رأت من الناس ما يعتبر نوعا من السخرية والاستهزاء، ثم عليها أن ترعي أمرا آخر، وهو أن تكون مثالا للعفة والحجاب عن الرجال الأجانب، وتبتعد عن الاختلاط، بل تكون دعوها مع العناية بالتحفظ من كل ما ينكر عليها، فإن دعت الرجال دعتهم وهي محتجبة بدون خلوة بأحد منهم، وإن دعت النساء دعتهن بحكمة، وأن تكون نزيهة في أحلاقها وسيرتها، حتى لا يعترضن عليها، ويقلن لماذا ما بدأت بنفسها. وعليها أن تبتعد عن اللباس الذي قد تفتن الناس به، وأن تكون بعيدة عن كل أسباب الفتنة، من إظهار المحاسن، وخضوع في الكلام، مما ينكر عليها، بل تكون عندها العناية بالدعوة إلى الله على وجه لا يضر دينها، ولا يضر سمعتها.

### دعوة المتأثرين بثقافات معينة

س ١٢: إذا كان المدعوون أو المدعوات متأثرين بثقافات معينة، أو بمجتمعات معينة، ما هو السبيل الأمثل لدعوهم ؟!

ج ١٢: يبين لهم الداعي إلى الله جل وعلا ما في المذاهب التي تأثروا بها، والطرق التي انتسبوا إليها، والبيئات التي عاشوا فيها، من الأخطاء

والبدع ونحو ذلك، وهكذا يبين لهم ما في الجمعيات والمحتمعات التي عاشوا فيها من الأشياء المخالفة للشرع، ويدعوهم إلى أن يعرضوا كل ما أشكل عليهم على الميزان العادل، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما وافقهما أو أحدهما فهو المعتبر شرعا، وما خالفهما رد على قائله كائنا من كان.

وهكذا كان أهل العلم يعرضون مسائل الاختلاف على الأدلة الشرعية فما وافق الشرع وجب أن يطرح، ولو كان قائله عظيما؛ الشرع وجب أن يطرح، ولو كان قائله عظيما؛ لأن الحق فوق الجميع، وهكذا العمل فيما يخالف الشرع من العادات والأحلاق يجب أن يترك، ولو كان من خلق الآباء والمشايخ والأسلاف وغير ذلك، وأن يتمسك الجميع بكل ما أمر الله ورسوله به؛ لأن ذلك هو سبيل النجاة، كما قال الله عز وجل: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ به لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴿ أَنَ الله التوفيق.

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية ١٥٣.

# "تحريم التبرج والسفور"<sup>(۱)</sup>

الحمد لله رب العالمين وأصلى وأسلم على حير خلقه أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته واهتدى بمديه إلى يوم الدين. أما بعد: فإن أعظم نعمة أنعـم الله بما على عباده هي نعمة الإسلام، والهداية لاتباع شريعة خير الأنـــام، وذلـــك لمـــا تضمنته هذه الشريعة من الخير والسعادة في الدنيا والفوز والفلاح والنجاة يوم القيامـة لمن تمسك بما وسار على نهجها القويم.ولقد جاء الإسلام بالمحافظة على كرامـة المرأة وصيانتها، ووضعها في المقام اللائق بها وحث على إبعادها عما يـشينها أو يخـدش كرامتها، لذلك حرم عليها الخلوة بالأجنبي ونهاها عن السفر بدون محرم، ونهاها عن التبرج الذي ذم الله به الجاهلية لكونه من أسباب الفتنة بالنساء وظهور الفواحش، كما قال عز وحل: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهليَّة الْأُولَى ﴾(٢) والتسرج إظهار المحاسن والمفاتن، وهاها عن الاختلاط بالرجال الأجانب عنها، والخضوع بالقول عند مخاطبتهم حسما لأسباب الفتنة والطمع في فعل الفاحشة كما في قوله سبحانه: ﴿ يَا نسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَد منَ النِّسَاء إِن اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْل فَيَطْمَعَ الَّذي في قَلْبه مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴾ (٣) والمرض هنا هو مرض الشهوة. كما أمرها بالحشمة في لباسها وفرض عليها الحجاب لما في ذلك من الصيانة لهن، وطهارة قلوب الجميع فقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ منْ جَلابيبهنَّ ذَلكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحيمًا ﴿ (٤)

<sup>(</sup>١) نشرة صدرت من مكتب سماحته بتاريخ ١٤٠٩/٢/١٣هـ.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب الآية ٣٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب الآية ٣٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب الآية ٥٩.

وقال سبحانه: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ منْ وَرَاء حجَابِ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لقُلُو بكُمْ و**َقُلُوبِهِنَّ﴾<sup>(١)</sup> الآية. وقد امتثلن رضي الله عنهن لأمر الله ورســوله فبـــادرن إلى الحجــــاب** والتستر عن الرجال الأجانب، فقد روى أبو داود بسند حسن عن أم سلمة رضى الله عنها قالت: (لما نزلت هذه الآية خرج نساء الأنصار كأن على رءوسهن الغربان من الأكسية وعليهن أكسية سود يلبسنها)، وروى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة عـن أم المـؤمنين عائشة رضى الله عنها قالت: (كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من رأسها فإذا جاوزونا كشفناه). وأم المؤمنين عائشة رضى الله عنها هي أكمل النساء دينا وعلما وخلقا وأدبا، قال في حقها المصطفى صلى الله عليه وسلم: " فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام " والثريد هو: اللحم والخبز. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر باحراج النساء إلى مصلى العيد قلن يا رسول الله: إحدانا لا يكون لها جلباب فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لتلبسها أحتها من جلباها "رواه البخاري ومسلم، فيؤخذ من هذا الحديث أن المعتاد عند نساء الصحابة أن لا تخرج المرأة إلا بجلباب فلم يأذن لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج بغير حلباب درءا للفتنة وحماية لهن من أسباب الفساد، وتطهيرا لقلوب الجميع، مع ألهن يعشن في حير القرون ورجاله ونساؤه من أهل الإيمان من أبعد الناس عنن التهم والريب، وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس)، فدل هذا الحديث على أن حجاب والتسسر كان من عادة نساء الصحابة الذين هم حير القرون وأكرمها على الله عز وجل وأعلاها أخلاقا

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب الآية ٥٣.

وآدابا وأكملها إيمانا وأصلحها عملا، فهم القدوة الصالحة في سلوكهم وأعمالهم لغيرهم ممن يأتي بعدهم.

إذا علم هذا تبين أن ما يفعله بعض نساء هذا الزمان من التبرج بالزينة والتـساهل في أمر الحجاب وإبراز محاسنهن للأجانب وخروجهن للأسواق متجملات متعطرات أمر مخالف للأدلة الشرعية ولما عليه السلف الصالح، وأنه منكر يجب على ولاة الأمر من الأمراء والعلماء ورجال الحسبة تغييره وعدم إقراره كل على حسب طاقته ومقدرته وما يملكه من الوسائل والأسباب التي تؤدي إلى منع هذا المنكر، وحمل النساء على التحجب والتستر، وأن يلبسن لباس الحشمة والوقار، وأن لا يزاحمن الرجال في الأسواق. ومــن الأمور المنكرة التي استحدثها الناس في هذا الزمان وضع منصة للعروس بين النـساء يجلس إليها زوجها بحضرة النساء السافرات المتبرجات وربما حضر معه غيره من أقاربه أو أقارها من الرجال، ولا يخفي على ذوى الفطر السليمة والغيرة الدينية ما في هذا العمل من الفساد الكبير وتمكن الرجال الأجانب من مشاهدة النساء الفاتنات المتبرجات، وما يترتب على ذلك من العواقب الوحيمة، فالواجب منع ذلك والقصاء عليه حسما لأسباب الفتنة وصيانة للمجتمعات النسائية مما يخالف الشرع المطهر. وإني أنصح جميع إخواني المسلمين في هذه البلاد وغيرها بأن يتقوا الله ويلتزموا شرعه في كل شيء وأن يحذروا كل ما حرم الله عليهم وأن يبتعدوا عن أسباب الــشر والفــساد في الأعراس وغيرها التماسا لرضا الله سبحانه وتعالى وتجنبا لأسباب ســخطه وعقابـــه. وأسأل الله الكريم أن يمن علينا وعلى جميع المسلمين باتباع كتابه الكريم، والتمسك بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يعصمنا من مضلات الفتن واتباع شهوات النفوس، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنــه خــير مسئول. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.

## لا.. للاختـــلاط<sup>(١)</sup>

## تحريم الدعوة إلى الاختلاط

اطلعت على ما كتبه الأستاذ سعد البواردي في جريدة الجزيرة بعددها رقم ٢٧٥٤ وتاريخ ١٥/ ٤/ ٢٥ هـ الذي اقترح فيه اختلاط الذكور والإناث في الدراسة بالمرحلة الابتدائية ولما يترتب على اقتراحه من عواقب وحيمة رأيت التنبيه على ذلك.

فأقول: إن الاختلاط وسيلة لشر كثير وفساد كبير لا يجوز فعله. وقد قال السني صلى الله عليه وسلم: "مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع " وإنما أمر صلى الله عليه وسلم بالتفريق بينهم في المضاجع؛ لأن قرب أحدهما من الآخر في سن العاشرة وما بعدها وسيلة لوقوع الفاحشة بسبب اختلاط البنين والبنات. ولا شك أن اجتماعهم في المرحلة الابتدائية كل يوم وسيلة لذلك. كما أنه وسيلة للاختلاط فيما بعد ذلك من المراحل. وبكل حال فاختلاط البنين والبنات في المراحل الابتدائية منكر لا يجوز فعله لما يترتب عليه من أنواع الشرور وقد حاءت الشريعة الكاملة بوجوب سد الذرائع المفضية للشرك والمعاصي. وقد دل على ذلك دلائل كثيرة من الآيات والأحاديث. . ولولا ما في ذلك من الإطالة لـذكرت كـثيرا منها. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه أعلام الموقعين منها تسعة وتـسعين دليلا.. ونصيحتي للأستاذ سعد وغيره ألا يقترحوا ما يفتح على المسلمين أبواب شر قد المغلقت. نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق.

ويكفى العاقل ما حرى في الدول المحاورة وغيرها من الفساد الكبير

<sup>(</sup>١) مجلة الدعوة.

بسبب الاختلاط. وأما ما يتعلق بالحاجة إلى معرفة الخاطب مخطوبته فقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ما يشفي بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل فيشرع له أن ينظر إليها بدون خلوة قبل عقد النكاح إذا تيسر ذلك فإن لم يتيسر بعث من يثق به من النساء للنظر إليها ثم إخباره بخلقها وخلقها، وقد درج المسلمون على هذا في القرون الماضية وما ضرهم ذلك بل حصل لهم من النظر إلى المخطوبة أو وصف الخاطبة لها ما يكف والنادر خلاف ذلك لا حكم له. والله المسئول أن يوفق المسلمين لما فيه صلاحهم وسعادتهم في العاجل والآجل، وأن يحفظ عليهم دينهم، وأن يغلق عنهم أبواب السشر ويكفيهم مكايد الأعداء إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد عبد العزيز بن عبد الله بن باز

# حكم مصافحة الطالب لزميلته (١)

س ١: ما حكم مصافحة الطالب لزميلته في الدراسة ؟ وماذا يفعل لو مدت يدها للسلام عليه ؟

ج ١: لا تجوز الدراسة المختلطة مع الفتيات في محل واحد أو في مدرسة واحدة، أو في كراس واحدة بل هذا من أعظم أسباب الفتنة فلا يجوز للطالب ولا للطالبة هذا الاشتراك لما فيه من الفتن. وليس للمسلم أن يصافح المرأة الأجنبية عنه ولو مدت يدها إليه. ويخبرها أن المصافحة لا تجوز للرجال الأجانب؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حين بيعته للنساء: إنى لا أصافح النساء وثبت عن عائشة رضي الله عنها أها قالت: (والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام) وقد قال الله عز وجل: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿ (٢) ولأن المصافحة للنساء من غير محارمهن من وسائل الفتنة للطرفين فوجب تركها. أما السلام الشرعي الـذي ليس فيه فتنة ومن دون مصافحة ولا ريبة ولا خضوع بالقول ومع الحجاب وعدم الخلوة فلا بأس به، لقول الله عز وحل: ﴿ يَا نَسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَد مَنَ النِّـسَاء إن اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْل فَيَطْمَعَ الَّذي في قَلْبه مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿ (٣) ولأن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كن يسلمن عليه ويستفتينه فيما يشكل عليهن، وهكذا كانت النساء يستفتين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يشكل عليهن. أما مصافحة المرأة للنساء ولمحارمها من الرجال كأبيها وأخيها وعمها وغيرهم من المحارم فليس في ذلك بأس، والله ولي التوفيق.

<sup>(</sup>١) نشرت بالمحلة العربية في باب "فاسألوا أهل الذكر".

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب الآية ٢١.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب الآية٣٢.

# حكم الاختلاط في التعليم <sup>(١)</sup>

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اطلعت على ما نشرته جريدة السياسة الصادرة يوم ٢٤ / ٧ / ٢٤ هـ بعددها ٢٤٠٤ منسوبا إلى مدير جامعة صنعاء عبد العزيز المقالح الذي زعـم فيـه أن المطالبة بعزل الطالبات عن الطلاب مخالفة للشريعة، وقد استدل على جواز الاخـتلاط بأن المسلمين من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يؤدون الصلاة في مـسجد واحد، الرجل والمرأة، وقال (ولذلك فإن التعليم لا بد أن يكون في مكان واحد)، وقد استغربت صدور هذا الكلام من مدير لجامعة إسلامية في بلد إسلامي يطلب منـه أن يوجه شعبه من الرجال والنساء إلى ما فيه السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة فإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله.

ولا شك أن هذا الكلام فيه حناية عظيمة على الشريعة الإسلامية. لأن الشريعة لم تدع إلى الاختلاط حتى تكون المطالبة بمنعه مخالفة لها، بل هي تمنعه وتسشدد في ذلك كما قال الله تعالى: ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِليَّةِ الْأُولَى ﴾ (٢) الآية، وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عَلَيْهِنَّ مِنْ الله غفورا رحيما ﴾ (٣) وقال سبحانه: جَلابيبهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما ﴾ (٣) وقال سبحانه: ﴿ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا طَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرَبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ

<sup>(</sup>۱) مجلة البحوث الإسلاميه العدد ١٥ ص ٦ إلى ١١ ربيع الأول ربيع الثاني جمادى الأولى جمادى الثانية عام ١٤٠٦هـ.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب الآية ٣٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب الآية ٩٥.

أَبْنَاء بُعُولَتهنَّ أَوْ إخْوَانهنَّ أَوْ بَني إخْوَانهنَّ أَوْ بَني أَخَوَاتهنَّ أَوْ نسَائهنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ ﴾(١). إلى أن قال سبحانه: ﴿وَلا يَضْربْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زينَتهنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّه جَميعًا أَيُّهَا الْمُؤْمنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلحُونَ ﴿٢) وقال تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ منْ وَرَاء حجَابِ ذَلكُمْ أَطْهَرُ لَقُلُـوبِكُمْ وَقُلُـو بهنَّ ﴿ (٣) الآية، وفي هذه الآيات الكريمات الدلالة الظاهرة على شرعية لزوم النساء لبيوتهن حذرا من الفتنة بمن، إلا من حاجة تدعو إلى الخروج، ثم حذرهن سبحانه من التبرج تــبرج الجاهلية، وهو إظهار محاسنهن ومفاتنهن بين الرجال، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء" متفق عليه من حديث أسامة بن زيد رضى إله عنه وخرجه مسلم في صحيحه عن أسامة وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنهما جميعا، وفي صحيح مسلم عـن أبي سـعيد الخدري رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن الدنيا حلوة حضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء" ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الفتنة بمن عظيمة، ولا سيما في هذا العصر الذي حلع فيه أكثرهن الحجاب، وتـبرحن فيــه تبرج الجاهلية، وكثرت بسبب ذلك الفواحش والمنكرات وعزوف الكثير من الـشباب والفتيات عما شرع الله من الزواج في كثير من البلاد، وقد بين الله سبحانه أن الحجاب أطهر لقلوب الجميع فدل ذلك على أن زواله أقرب إلى نحاسة قلوب الجميع وانحرافهم عن طريق الحق، ومعلوم أن جلوس الطالبة مع الطالب في كرسي الدراسة

<sup>(</sup>١) سورة النور من الآية ٣١.

<sup>(</sup>٢) سورة النور من الآية ٣١.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب من الآية ٥٣.

من أعظم أسباب الفتنة، ومن أسباب ترك الحجاب الذي شرعه الله للمؤمنات و لهاهن عن أن يبدين زينتهن لغير من بينهم الله سبحانه في الآية السابقة من سورة النور، ومن زعم أن الأمر بالحجاب خاص بأمهات المؤمنين فقد أبعد النجعة وخالف الأدلة الكثيرة الدالة على التعميم وخالف قوله تعالى: ﴿ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ﴾ (١) فإنه لا يجوز أن يقال إن الحجاب أطهر لقلوب أمهات المؤمنين ورجال الصحابة دون من بعدهم ولا شك أن من بعدهم أحوج إلى الحجاب من أمهات المؤمنين ورجال الصحابة رضى الله عنهم لما بينهم من الفرق العظيم في قوة الإيمان والبصيرة بالحق، فإن الصحابة رضى الله عنهم رجالا ونساء ومنهن أمهات المؤمنين هم حير الناس بعد الأنبياء وأفضل القرون بنص الرسول صلى الله عليه وسلم المخرج في الصحيحين، فإذا كان الحجاب أطهر لقلوهم فمن بعدهم أحوج إلى هذه الطهارة وأشد افتقارا إليها ممن قبلهم؛ ولأن النصوص الواردة في الكتاب والسنة لا يجوز أن يخص بها أحد من الأمة إلا بدليل صحيح يدل على التخصيص، فهي عامة لجميع الأمة في عهده صلى الله عليه وسلم وبعده إلى يوم القيامة؛ لأنه سبحانه بعث رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين في عصره وبعده إلى يوم القيامة كما قال عز وحل: ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّه إلَيْكُمْ حَميعًا ﴾ (٢) وقال سبحانه: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا كَافَّةً للنَّاسِ بَشيرًا وَنَذيرًا ﴾ (٣) وهكذا القرآن الكريم لم يترل لأهل عصر النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أنزل لهم ولمن بعدهم ممسن يبلغه كتاب الله كما قال تعالى: ﴿هَذَا بَلاغٌ للنَّاسِ وَلَيُنْذَرُوا بِهِ وَلَيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَليَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ (٤) وقال عز وحل: ﴿وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لَأُنْذَرَكُمْ بِــه وَمَــنْ بَلُغَ﴾<sup>(٥)</sup> الآية، وكان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلطن بالرجال لا

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب من الآية ٥٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف من الآية ١٥٨.

<sup>(</sup>٣) سورة سبأ من الآية ٢٨.

<sup>(</sup>٤) سورة إبراهيم الآية ٥٢.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام من الآية ١٩.

في المساجد ولا في الأسواق الاختلاط الذي ينهي عنه المصلحون اليوم ويرشد القرآن والسنة وعلماء الأمة إلى التحذير منه حذرا من فتنته، بل كان النساء في مسجده صلى الله عليه وسلم يصلين خلف الرجال في صفوف متأخرة عن الرجال وكان يقول صلى الله عليه وسلم: "حير صفوف الرجال أولها وشره آخرها وحير صفوف النساء آخرها وشرها أولها" حذرا من افتتان آخر صفوف الرجال بأول صفوف النسساء، وكان الرجال في عهده صلى الله عليه وسلم يؤمرون بالتريث في الانصراف حتى يمضى النساء ويخرجن من المسجد لئلا يختلط بمن الرجال في أبواب المساجد مع ما هم عليه جميعا رجالا ونساء من الإيمان والتقوى فكيف بحال من بعدهم، وكانت النسساء ينهين أن يتحققن الطريق ويؤمرن بلزوم حافات الطريق حذرا من الاحتكاك بالرجال والفتنة بمماسة بعضهم بعضا عند السير في الطريق، وأمر الله سبحانه نساء المؤمنين أن يـــدنين عليهن من جلابيبهن حتى يغطين بما زينتهن حذرا من الفتنة بمن، و هاهن سبحانه عنن إبداء زينتهن لغير من سمى الله سبحانه في كتابه العظيم حسما لأسباب الفتنة وترغيبا في أسباب العفة والبعد عن مظاهر الفساد والاختلاط، فكيف يسوغ لمدير جامعة صنعاء-هداه الله وألهمه رشده- بعد هذا كله، أن يدعو إلى الاختلاط ويزعم أن الإسلام دعــــا إليه وأن الحرم الجامعي كالمسجد، وأن ساعات الدراسة كساعات الصلاة، ومعلوم أن الفرق عظيم، والبون شاسع، لمن عقل عن الله أمره و هيه، وعرف حكمته سبحانه في تشريعه لعباده، وما بين في كتابه العظيم من الأحكام في شأن الرجال والنساء، وكيف يجوز لمؤمن أن يقول إن جلوس الطالبة بحذاء الطالب في كرسي الدراسة مثل جلوسها مع أخواتما في صفوفهن خلف الرجال، هذا لا يقوله من له أدبي مسكة من إيمان وبصيرة يعقل ما يقول، هذا لو سلمنا وجود الحجاب الـشرعي، فكيـف إذا كـان جلوسها مع الطالب في كرسي الدراسة مع التبرج وإظهار المحاسن والنظرات الفاتنة

الأحاديث التي تجر إلى الفتنة، فالله المستعان و لا حول و لا قوة إلا بالله، قــال الله عــز وحل: ﴿فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكَنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾<sup>(١)</sup> وأما قوله: · (والواقع أن المسلمين منذ عهد الرسول كانوا يؤدون الصلاة في مسجد واحد الرجل والمرأة ولذلك فإن التعليم لا بد أن يكون في مكان واحد) فالجواب عن ذلك أن يقال: هذا صحيح، لكن كان النساء في مؤخرة المساجد مع الحجاب والعناية والتحفظ مما يسبب الفتنة، والرجال في مقدم المسجد، فيسمعن المواعظ والخطب ويــشاركن في الصلاة ويتعلمن أحكام دينهن مما يسمعن ويشاهدن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد يذهب إليهن بعد ما يعظ الرجال فيعظهن ويذكرهن لبعدهن عن سماع خطبته، وهذا كله لا إشكال فيه ولا حرج فيه وإنما الإشكال في قول مدير جامعة صنعاء- هداه الله وأصلح قلبه وفقهه في دينه-: (ولذلك فإن التعليم لا بد أن يكون في مكان واحد) فكيف يجوز له أن يشبه التعليم في عصرنا بصلاة النساء حلف الرجال في مسجد واحد، مع أن الفرق شاسع بين واقع التعليم المعروف اليوم وبين واقع صلاة النساء خلف الرجال في عهده صلى الله عليه وسلم، ولهذا دعا المصلحون إلى إفراد النساء عن الرجال في دور التعليم، وأن يكن على حدة والشباب على حدة، حيت يتمكن من تلقى العلم من المدرسات بكل راحة من غير حجاب ولا مشقة؛ لأن زمن التعليم يطول بخلاف زمن الصلاة؛ ولأن تلقى العلوم من المدرسات في محل حاص أصون للجميع وأبعد لهن من أسباب الفتنة، وأسلم للشباب من الفتنة بهن، ولأن انفراد الشباب في دور التعليم عن الفتيات مع كونه أسلم لهم من الفتنة فهو أقرب إلى عنايتهم بدروسهم وشغلهم بها وحسن الاستماع إلى الأساتذة وتلقى العلم عنهم بعيدين عنن ملاحظة الفتيات والانشغال بهن، وتبادل النظرات المسمومة والكلمات الداعية إلى الفجور.

<sup>(</sup>١) سورة الحج من الآية ٤٦.

وأما زعمه- أصلحه الله- أن الدعوة إلى عزل الطالبات عن الطلبة تزمت ومخالف للشريعة، فهي دعوى غير مسلمة، بل ذلك هو عين النصح لله ولعباده والحيطة لدينه والعمل بما سبق من الآيات القرآنية والحديثين الشريفين، ونصيحتي لمدير جامعة صنعاء أن يتقي الله عز وجل وأن يتوب إليه سبحانه مما صدر منه، وأن يرجع إلى الصواب والحق، فإن الرجوع إلى ذلك هو عين الفضيلة والدليل على تحري طالب العلم للحق والإنصاف. والله المسئول سبحانه أن يهدينا جميعا سبيل الرشاد وأن يعيذنا وسائر المسلمين من القول عليه بغير علم، ومن مضلات الفتن ونزغات الشيطان، كما أساله سبحانه أن يوفق علماء المسلمين وقادهم في كل مكان لما فيه صلاح البلاد والعباد في المعاش والمعاد، وأن يهدي الجميع صراطه المستقيم إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

## الاختلاط والسفور (١)

<sup>(</sup>١) نشرة صدرت من مكتب سماحته بالرياض.

<sup>(</sup>٢) سورة النور الآية ٣١.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب الآية ٥٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب الآية ٥٩.

قالت أم سلمة رضى الله عنها: (لما نزلت هذه الآية خرج نساء الأنصار كــأن علـــي رءوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها). وفي هذه الآيات الكريمات دليل واضح على أن رأس المرأة وشعرها وعنقها ونحرها ووجهها مما يجب عليها ستره عن كل من ليس بمحرم لها وأن كشفه لغير المحارم حرام. ومن أدلة السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج النساء إلى مصلى العيد قلن: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب ؟ فقال: النبي صلى الله عليه وسلم: " لتلبسها أحتها من جلبابها رواه البخاري ومسلم فهذا الحديث يدل على أن المعتاد عند نساء الصحابة ألا تخرج المرأة إلا بجلباب. فلم يأذن لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم بالخروج بغير جلباب. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس وقالت: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء مــــا رأينا لمنعهن من المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها فدل هذا الحديث على أن الحجاب والتستر كان من عادة نساء الصحابة الذين هم حير القرون وأكرمها على الله عز وجل، وأعلاها أخلاقا وأدبا وأكملها إيمانا وأصلحها عملا فهم القدوة الصالحة لغيرهم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مسع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلباها على وجهها من رأسها فإذا جاوزونا كشفناه رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة ففي قولها: (فإذا حاذونا) تعنى (الركبان) سدلت إحدانا جلبابها على وجهها دليل على وجوب ستر الوجه. لأن المشروع في الإحرام كشفه فلولا وجود مانع قوي من كشفه حينئذ لوجب بقاؤه مكشوفا. وإذا تأملنا السفور وكشف المرأة وجهها للرجال الأجانب وجدناه يستمل على مفاسد كثيرة منها: الفتنة التي تحصل بمظهر وجهها وهي من أكبر

دواعي الشر والفساد، ومنها زوال الحياء عن المرأة وافتتان الرجال بها. فبهذا يتبين أنه يحرم على المرأة أن تكشف وجهها بحضور الرجال الأجانب ويحرم عليها كشف صدرها أو نحرها أو ذراعيها أو ساقيها ونحو ذلك من جسمها بحضور الرجال الأجانب، وكذا يحرم عليها الخلوة بغير محارمها من الرجال وكذا الاختلاط بغير المحارم من غير تستر، فإن المرأة إذا رأت نفسها مساوية للرجل في كشف الوجه والتجول سافرة لم يحصل منها حياء ولا حجل من مزاحمة الرجال وفي ذلك فتنة كبيرة وفــساد عظيم وقد حرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم من المسجد وقد احتلط النساء مع الرجال في الطريق فقال النبي صلى الله عليه وسلم "استأخرن فإنه ليس لكن أن تحتضن الطريق عليكن بحافات الطريق" فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى أن ثوبها ليتعلق به من لصوقها. ذكره ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: ﴿وَقُلْ للْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُصْنَ مِنْ أَبْصَارِهنَّ﴾(١) فيحرم على المرأة أن تكشف وجهها لغير محارمها بل يجب عليها ســتره كما يحرم عليها الخلوة بهم أو الاختلاط بهم أو وضع يدها للسلام في يد غير محرمها وقد بين سبحانه وتعالى من يجوز له النظر إلى زينتها بقوله: ﴿وَلا يُبْدِينَ زِينَـــتَهُنَّ إِلا ا لْبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَني إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نَسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْـرِ أُولـي الْإِرْبَة منَ الرِّجَالِ أَو الطِّفْلِ الَّذينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَـوْرَاتِ النِّـسَاءِ وَلا يَصْرُبْنَ بأَرْجُلهنَّ ليُعْلَمَ مَا يُخْفينَ منْ زينتهنَّ وَتُوبُوا إلَى اللَّه جَميعًا أَيُّهَا الْمُؤْمنُونَ لَعَلَّكُ مُ تُفْلحُونَ ﴾<sup>(٢)</sup>أما أحو الزوج أو زوج الأحت أو أبناء العم وأبناء الخال والخالة ونحوهم

<sup>(</sup>١) سورة النور من الآية ٣١.

<sup>(</sup>٢) سورة النورة من الآية ٣١.

فليسوا من المحارم وليس لهم النظر إلى وجه المرأة ولا يجوز لها أن ترفع جلباها عندهم لما في ذلك من افتتالهم بما فعن عقبه بن عامر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليـــه وسلم قال: "إياكم والدحول على النساء" فقال رجل من الأنصاريا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال " الحمو الموت متفق عليه. والمراد بالحمو أحو الروج وعمه ونحوهما وذلك لأهم يدخلون البيت بدون ريبة ولكنهم ليسوا بمحارم بمجرد قرابتهم لزوجها وعلى ذلك لا يجوز لها أن تكشف لهم عن زينتها ولو كانوا صالحين موثوقـــا بهم؛ لأن الله حصر جواز إبداء الزينة في أناس بينهم في الآية السابقة وليس أخو الزوج و لا عمه و لا ابن عمه و نحوهم منهم، وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم والمراد بذي المحرم من يحرم عليه نكاحها علي التأبيد لنسب أو مصاهرة أو رضاع كالأب والابن والأخ والعم ومن يجري محــراهم. وإنما لهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك لئلا يرحى لهم الشيطان عنان الغواية ويمشى بينهم بالفساد ويوسوس لهم ويزين لهم المعصية. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما" رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومن جرت العادة في بلادهم بخلاف ذلك بحجة أن ذلك عادة أهلهم أو أهل بلدهم فعليهم أن يجاهدوا أنفسهم في إزالة هذه العادة وأن يتعاونوا في القضاء عليها. والتخلص من شرها محافظة على الأعراض وتعاونا على البر والتقوى وتنفيذا لأمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأن يتوبــوا إلى الله سبحانه وتعالى مما سلف منها وأن يجتهدوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويستمروا عليه ولا تأخذهم في نصرة الحق وإبطال الباطل لومة لائم ولا يردهم عن ذلك سخرية أو استهزاء من بعض الناس فإن الواجب على المسلم اتباع شرع الله برضا وطواعية ورغبة فيما عند الله وحوف من عقابه. ولو حالفه في ذلـــك أقـــرب النـــاس وأحب الناس إليه. ولا يجوز اتباع الأهواء والعادات التي لم يشرعها الله سبحانه وتعالى، لأن الإسلام هو دين الحق والهدى والعدالة في كل شيء، وفيه الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والنهي عما يخالفها.

والله المسئول أن يوفقنا وسائر المسلمين لما يرضيه، وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه حواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلب وصحبه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

# الإجابة عن سؤال قدمه أحد الإخوان حول بعض الأمور الإجابة عن البدعية والشركية

السؤال: ما حكم الله ورسوله في قوم يفعلون الأشياء التالية: يقولون في الأذان (أشهد أن عليا ولي الله) و (حي على خير العمل) و (عترة محمد) و (علي خير العمل)، وإذا توفي أحد منهم قام أقرباؤه بذبح شاة يسمولها العقيقة ولا يكسرون من عظامها شيئا، ثم بعد ذلك يقبرون عظامها وفرثها ويزعمون أن ذلك حسنة ويجب العمل به، فما موقف المسلم الذي علي السنة المحمدية وله بهم رابطة نسب ؟. هل يجوز له شرعا أن يوادهم ويكرمهم ويقبل كرامتهم ويتزوج منهم ويزوجهم ؟ علما بألهم يجاهرون بعقيدهم ويقولون إلهم الفرقة الناجية وألهم على الحق ونحن على الباطل.

والجواب: قد بين الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الفاظ الأذان والإقامة، وقد رأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري في النوم الأذان فعرضه على النبي صلى الله عليه وسلم ققال: له النبي صلى الله عليه وسلم " إنها رؤياحق " وأمره. أن يلقيه على بلال لكونه أندى صوتا منه ليؤذن به، فكان بلال يؤذن بندي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفاه الله عز وجل، ولم يكن في بذلك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفاه الله بن أم مكتوم كان يؤذن أذانه شيء من الألفاظ المذكورة في السؤال. وهكذا عبد الله بن أم مكتوم كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأوقات ولم يكن في أذانه شيء من هذه الألفاظ، وأحاديث أذان بلال بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة في الصحيحين وغيرهما من كتب أهل السنة، وهكذا أذان أبي محذورة .مكة ليس فيه شيء من هذه الألفاظ، وقد علمه النبي صلى الله عليه وسلم ألفاظه لم يعلمه شيئا من هذه الألفاظ، وألفاظ أذانه ثابتة في صحيح مسلم وغيره

#### من كتب أهل السنة.

وبذلك يعلم أن ذكر هذه الألفاظ في الأذان بدعة يجب تركها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" متفق على صحته، وفي رواية أحرى "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" حرجه مسلم في صحيحه.. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في خطبة الجمعة: "أما بعد فإن خير الحديث كتــاب الله وخــير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاها وكل بدعة ضلالة" وقد درج خلفاؤه الراشدون ومنهم على رضى الله عنه وهكذا بقية الصحابة رضى الله عنهم أجمعين على ما درج عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الأذان ولم يحدثوا هذه الألفاظ. وقد أقام على رضي الله عنه في الكوفة- وهو أمير المؤمنين- قريبا من خمس سنين وكان يؤذن بين يديه بأذان بلال رضى الله عنه، ولو كانت هذه الألفاظ المذكورة في الـسؤال موجودة في الأذان لم يخف عليه ذلك؛ لكونه رضى الله عنه من أعلم الصحابة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته، وأما ما يرويه بعض الناس عن على رضي الله عنه أنه كان يقول في الأذان (حي على حير العمل) فلا أساس له من الصحة، وأما ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن على بن الحسين زين العابدين رضي الله عنه وعن أبيه ألهمـــا كـــان يقولان في الأذان (حي على خير العمل) فهذا في صحته عنهما نظر، وإن صححه بعض أهل العلم عنهما لكن ما قد علم من علمهما وفقههما في الدين يوجب التوقف عن القول بصحة ذلك عنهما؛ لأن مثلهما لا يخفي عليه أذان بلال ولا أذان أبي محذورة، وابن عمر رضي الله عنهما قد سمع ذلك وحضره، وعلى بن الحسين - رحمه الله- من أفقه الناس فلا ينبغي أن يظن بمما أن يخالفا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المعلومة المستفيضة في الأذان، ولــو فرضنا صحة ذلك عنهما فهو موقوف عليهما، ولا يجوز أن تعارض السسنة الصحيحة بأقوالهما ولا أقوال غيرهما، لأن السنة هي الحاكمة مع كتاب الله العزيز على جميع الناس كما قال الله عز وحل: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللَّهَ وَأَطيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ منْكُمْ

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْء فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّه وَالرَّسُول إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّه وَالْيَوْم الْآخر ﴿(١)، وقد رددنا هذا اللفظ المنقول عنهما وهو عبارة " حي على خير العمل " في الأذان إلى السنة فلم نجدها فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألفاظ الأذان، وأما قول على بن الحسين رضى الله عنه فيما روي عنه أنها في الأذان الأول فهذا يحتمل أنه أراد به الأذان بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما شرع، فإن كان أراد ذلك فقد نسخ بما استقر عليه الأمر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعدها من ألفاظ أذان بلال وابن أم مكتوم وأبي محذورة وليس فيها هذا اللفظ ولا غيره من الألفاظ المذكورة في السؤال، ثم يقال: إن القول بأن هذه الجملة موجودة في الأذان الأول إذا حملناه على الأذان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مسلم به. لأن ألفاظ الأذان من حين شرع محفوظة في الأحاديــــث الصحيحة وليس فيها هذه الجملة، فعلم بطلانها وأنها بدعة، ثم يقال أيضا على بن الحسسين رضى الله عنه من جملة التابعين فخبره هذا لو صرح فيه بالرفع فهو في حكم المرسل، والمرسل ليس بحجة عند جماهير أهل العلم كما نقل ذلك عنهم الإمام أبو عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد هذا لو لم يوجد في السنة الصحيحة ما يخالفه، فكيف وقد وجد في الأحاديث الصحيحة الواردة في صفة الأذان ما يدل على بطلان هذا المرسل وعدم اعتباره والله الموفق. وأما ما تفعله الطائفة المذكورة إذا توفي أحد منهم قامت قرابته بذبح شاة يسمو لها العقيقة ولا يكسرون عظمها ويدفنون عظامها وفرثها ويزعمون أن ذلك حسنة يجب العمل بها. فالجواب عن ذلك: أن هذا العمل بدعة ولا أساس له في الشريعة الإسلامية، فالواجب تركه والتوبة إلى الله منه كسائر البدع والمعاصى فإن التوبة إلى الله سبحانه تجب ما قبلها وهمي واحبة من جميع الذنوب والمعاصي ومن جميع البدع، كما قال عز وحل: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهُ

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ٥٥.

جَميعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللّه تَوْبُةً نَصُوحًا ﴾ (٢) الآية، وإنما العقيقة المشروعة التي جاءت بما السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ما يذبح عن المولود في يوم سابعه وهي شاتان عن الذكر وشاة واحدة عن الأنثى، وقد عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين رضي الله عنهما، وصاحبها مخير إن شاء وزعها لحما بين الأقارب والأصحاب والفقراء وإن شاء طبخها ودعا إليها من شاء من الأقارب والجيران والفقراء، هذه هي العقيقة المشروعة، وهي سنة مؤكدة ومن تركها فلا إثم عليه. وأما قول السائل ما موقف المسلم الذي على السنة المحمدية وله بقذه الطائفة رابطة نسب هل يوادهم . يمعنى يكرمهم ويكرمونه ويتزوج منهم ويزوجهم مسع العلم بأنهم يجاهرون بعقيدتهم ويقولون إنهم الفرقة الناجية وأنهم على الحق ونحسن على الباطل.. ؟

والجواب: إذا كانت عقيدتهم هي ما تقدم في الأسئلة مع موافقة أهل السنة في توحيد الله سبحانه وإخلاص العبادة لله وعدم الشرك به لا بأهل البيت ولا بغيرهم فلا مانع من تزويجهم والتزوج منهم وأكل ذبائحهم والمشاركة في ولائمهم وموادتهم على قدر ما معهم من الحق وبغضهم على قدر ما معهم من الباطل؛ لأنهم مسلمون قد اقترفوا أشياء من البدع والمعاصي لا تخرجهم من دائرة الإسلام، وتجب نصيحتهم وتوجيههم إلى السنة والحق وتحذيرهم من البدع والمعاصي فإن استقاموا وقبلوا النصيحة فالحمد لله وهذا هو المطلوب، أما إن أصروا على البدع المذكورة في الأسئلة فإنه يجب هجرهم وعدم المشاركة في ولائمهم حتى يتوبوا إلى الله ويتركوا البدع والمنكرات كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك الأنصاري وصاحبيه لما تخلفوا عن غزوة تبوك بغير عذر شرعي، وإذا رأى قريبهم أو مجاورهم أن عدم الهجر أصلح وأن الاختلاط بهم ونصيحتهم أكثر فائدة في الدين وأقرب

<sup>(</sup>١) سورة النور من الآية ٣١.

<sup>(</sup>٢) سورة التحريم من الآية ٨.

إلى قبولهم الحق فلا مانع من ترك الهجر؛ لأن المقصود من الهجر هو تـوجيههم إلى الخـير وإشعارهم بعدم الرضا بما هم عليه من المنكر ليرجعوا عن ذلك فإذا كان الهجر يضر المصلحة الإسلامية ويزيدهم تمسكا بباطلهم ونفرة من أهل الحق كان تركه أصلح كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم هجر عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين لما كان ترك هجره أصلح للمسلمين، أما إن كانت هذه الطائفة تعبد أهل البيت كعلى وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم أو غيرهم من أهل البيت بدعائهم والاستغاثة بهم وطلبهم المدد ونحـو ذلـك، أو كانت تعتقد ألهم يعلمون الغيب أو نحو ذلك مما يوجب خروجهم من الإسلام، فإلهم والحال ما ذكر لا يجوز مناكحتهم ولا مودهم ولا أكل ذبائحهم بل يجب بغضهم والبراءة منهم حتى يؤ منوا بالله وحده كما قال الله سبحانه: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوَّةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمَمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّه كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمنُوا باللَّه وَحْدَهُ ﴿(١) وقال عز وحل: ﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّه إِلَهًا آخَهِ لا بُوْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿ (٢) وقال عز وحل: ﴿ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ منْ دُونه مَا يَمْلكُونَ منْ قطْمير \* إنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ ويَوْمَ الْقيَامَة يَكْفُرُونَ بشرْككُمْ وَلا يُنَبِّئُكَ مثْلُ خَبير (٢) وقال تعالى: ﴿قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إلا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴾ (٤) وقال سبحانه: ﴿وَعَنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إلا هُوَ ﴾(٥) الآية، وقال تعالى: ﴿قُلْ لا أَمْلكُ لنَفْسى نَفْعًا وَلا ضَرًّا إلا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاسْتَكْثَرْتُ منَ الْخَيْر وَمَا مَسَّنيَ السُّوءُ إنْ أَنَا إلا نَذيرٌ وَبَشيرٌ لقَوْم يُؤْمنُونَ﴾<sup>(٦)</sup>

<sup>(</sup>١) سورة المتحنه الآية ٤.

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون الآية ١١٧.

<sup>(</sup>٣) سورة فاطر الآيتان ١٣-١٤.

<sup>(</sup>٤) سورة النمل الآية ٦٥.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام الآية ٥٩.

<sup>(</sup>٦) سورة الأعراف الآية ١١٨.

والآيات في هذا المعنى كثيرة، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا قول الله سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَنْدَهُ عَلْمُ السَّاعَة وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا في الْأَرْحَام وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسبُ غَدًا وَمَــا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ (١) وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار" وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل: "أي الذنب أعظم فقال: " أن تجعل لله ندا وهـو خلقـك" الحديث. وفي صحيح مسلم عن أمير المؤمنين على ابن أبي طالب رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لعن الله من ذبح لغير الله" والأحاديث الدالة على وجوب إخلاص العبادة لله وحده وعلى تحريم الشرك به وعلى أنه سبحانه مختص بعلم الغيب كثيرة حدا. وفيما ذكرناه مقنع وكفاية لطالب الحــق إن شـــاء الله، والله ولي التوفيق وهو الهادي لمن يشاء إلى سواء السبيل. أما قول هذه الطائفة ألهم الفرقة الناجية وألهم على الحق وغيرهم على الباطل فالجواب عنه أن يقال: ليس كل من ادعى شيئا تسلم له دعواه بل لا بد من البرهان الذي يصدق دعواه كما قال الله سبحانه: ﴿قُلْلُ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادقينَ ﴿ (٢) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لو يعطى الناس بدعواهم هم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم" الحديث متفق على صحته من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث أنه قال: "افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصاري علي اثنتين وسبعين فرقة، وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة " قيل: من هي يا رسول الله ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: " من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي".

<sup>(</sup>١) سورة لقمان الآية ٣٤.

<sup>(</sup>٢) سورة النمل الآية ٦٤.

فهذا الحديث وما جاء في معناه من الأحاديث الصحيحة مثل قوله صلى الله عليه وسلم: "كل أمتى يدخلون الجنة إلا من أبي " قيل: يا رسول الله: من يأبي. قال: " من أطاعني دخل الجنة ومن عصابي فقد أي" - كلها تدل على أن الفرقة الناجية من هذه الأمة هم المتمسكون في عقيدهم وأقوالهم وأعمالهم بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. وقد دل كتاب الله الكريم على ما دلت عليه سنة رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم من أن الفرقة الناجية هم المتبعون لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليـــه وسلم والسائرون على نهج أصحابه بإحسان رضى الله عنهم، قال الله عز وجل: ﴿قُلُّ إِنْ كُنْتُمْ تُحبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفَرْ لَكُـمْ ذُنُـوبَكُمْ (١) وقال سبحانه: ﴿ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ رَضي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّات تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالدينَ فيهَــا أَبَــدًا ذَلــكَ الْفَــوْزُ الْعَظيمُ ﴾ (٢) فهاتان الآيتان الكريمتان دالتان على أن الدليل على حب الله هو اتباع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في العقيدة والقول والعمل، وعلى أن اتباع أصحابه من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان في العقيدة والقول والعمل هم أهل الجنة والكرامة وهـم الفائزون برضي الله عنهم ورضاهم عنه و دخولهم في الجنات أبد الآباد، وهذا بحمد الله واضح لا يخفي على من له أدن مُسْكَة (٢) من علم ودين، والله المسئول أن يهدينا وسائر إحواننا المسلمين صراطه المستقيم صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يجعلنا من اتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه بإحسان، إنه ولى ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين.

<sup>(</sup>١)سورة آل عمران الآية ٣١.

<sup>(</sup>٢)سورة التوبة الآية ١٠٠.

<sup>(</sup>٣) مسكة: بقيه.

## واجب المسلم تجاه الكافر<sup>(١)</sup>

س١: ما الواجب على المسلم تجاه غير المسلم سواء كان ذميا في بالاد المسلمين أو كان في بلاده والمسلم يسكن في بلاد ذلك الشخص غير المسلم؟ والواجب الذي أريد توضيحه هو المعاملات بأنواعها ابتداء من القاء السلام، وانتهاء بالاحتفال معه في أعياده. أفيدونا جزاكم الله خيرا.

ج ١: إن واحب المسلم بالنسبة إلى غير المسلم أمور متعددة منها: أو لا: الدعوة إلى الله عز وحل، وهي أن يدعوه إلى الله ويبين له حقيقة الإسلام حيث أمكنه ذلك وحيث كانت لديه البصيرة؛ لأن هذا أعظم وأكبر إحسان يهديه إلى مواطنه وإلى من اجتمع به من اليهود أو النصارى أو غيرهم من المشركين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من دل على خير فله مثل أجر فاعله" وقوله عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه لما بعثه إلى خيبر وأمره أن يدعو اليهود إلى الإسلام قال: "فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من همر النعم" وقال صلى الله عليه وسلم: "من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا" فدعوته إلى الله أنه من الأجر مثل أولا في عرض، إذا كان ذميا أو مستأمنا أو معاهدا، فإنه يؤدي إليه حقه، فلا يظلمه في ماله لا بالسرقة ولا بالخيانة ولا بالغش ولا يظلمه في البيع والشراء والتأجير ونحو ذلك، فقد صح عن رسول الله صلى لا مانع في معاملته في البيع والشراء والتأجير ونحو ذلك، فقد صح عن رسول الله صلى

. 777 .

<sup>(</sup>١) نشرت بالمجلة العربية في باب " فاسألوا أهل الذكر".

اليهود، وهذه معاملة، وقد توفي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام لأهله.

رابعا: لا يبدؤه بالسلام ولكن يرد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تبدؤوا اليهود ولا النصاري بالسلام" رواه مسلم. وقال: "إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم" متفق عليه، فالمسلم لا يبدأ الكافر بالسلام، ولكن متى سلم عليه اليهودي أو النصران أو غيرهما من الكفار يقول وعليكم كما أمر به النبي عليه الصلاة والـسلام، فهذا من الحقوق المشروعة بين المسلم والكافر، ومن ذلك حسن الجوار، فإذا كان جارا لك تحسن إليه و لا تؤذه في جواره وتتصدق عليه إن كان فقيرا أو تهدي إليه إن كان غنيا وتنصح له فيما ينفعه؛ لأن هذا مما يسبب رغبته في الإسلام ودخولــه فيــه، ولأن الجار له حق عظيم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه" متفق عليه، ولعموم قوله عز وجل: ﴿لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ في الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ منْ ديَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحبُّ الْمُقْسطينَ ﴾ (١) وفي الحديث الصحيح عن أسماء بنت أبي بكر رضى الله عنها أن أمها وفدت عليها وهي مشركة في فترة الصلح الذي عقد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة تريد المساعدة فاستأذنت أسماء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك هل تصلها ؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: "صليها" وليس للمسلم مــشاركتهم في احتفالاتهم أو أعيادهم، لكن لا بأس أن يعزيهم في ميتهم إذا رأى المصلحة الشرعية في ذلك بأن يقول: جبر الله مصيبتك أو أحسن لك الخلف بخير، وما أشبهه من الكلام الطيب، ولا يقول غفر الله له، ولا يقول رحمه الله إذا كان كافرا أي لا يدعو للميت وإنما يدعو للحي بالهداية وبالعوض الصالح ونحو ذلك.

<sup>(</sup>١) سورة الممتحنه الآية ٨.

## جواب عن أربع مسائل مهمة<sup>(١)</sup>

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد:

فقد سألني بعض الإحوان عن أربع مسائل، وهذا نص السؤال والجواب:

الأولى: ما حكم ذبائح أهل الكتاب.

الثانية: ما حكم نكاح نسائهم.

الثالثة: من هم أهل الكتاب.

الرابعة: من هم الخلفاء الراشدون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا نص الجواب. والله الموفق سبحانه لا إله غيره ولا رب سواه وهو حسبنا ونعم الوكيل.

#### المسألة الأولى: ما حكم ذبائح أهل الكتاب

الجواب: حكمها الحل والإباحة بالإجماع ما لم يعلم أنها ذبحت على غير الوحــه أُوتُوا الْكتَابَ حلِّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حلِّ لَهُمْ ﴿ ٢ ۖ الآية من سورة المائدة.قال الحافظ بــن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية ما نصه: (لما ذكر تعالى ما حرمه على عبادة المؤمنين من الخبائث وما أحله لهم من الطيبات قال بعده: ﴿الْيَوْمَ أُحلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾ ثم ذكر حكم ذبائح أهل الكتابين من اليهود والنصاري فقال: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكتَابَ حلَّ لَكُمْ ﴾ قال ابن عباس وأبو أمامة ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء والحسن ومكحول وإبراهيم النخعي والسدي ومقاتل بن حيان يعني ذبائحهم وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن ذبائحهم حلال للمسلمين؛ وإبراهيم النجعي والسدي ومقاتل بن حيان يعني ذبائحهم وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن ذبائحهم حلال للمسلمين؟

\_ 171 \_

<sup>(</sup>۱) نشرت من مکتب سماحته بتاریخ ۲۰۷/۸/۱۰هـ.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة الآية ٥.

لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله وإن اعتقدوا فيه تعالى ما هو متره عنه تعالى وتقدس، وقد ثبت في الصحيح عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: (أدلى بجراب من شحم يوم حيبر فحضنته وقلت لا أعطى اليوم من هذا أحدا والتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يبتسم) فاستدل به الفقهاء على أنه يجوز تناول ما يحتاج إليه من الأطعمة ونحوها من الغنيمة قبل القسمة، وهذا ظاهر، واستدل به الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة على أصحاب مالك في منعهم أكل ما يعتقد اليهود تحريمه من ذبائحهم كالشحوم ونحوها مما حرم عليهم، فالمالكية لا يجوزون للمسلمين أكله لقوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكتَابَ حلَّ لَكُمْ اللَّهِ قَالُوا: وهذا ليس من طعامهم واستدل عليهم الجمهور بهذا الحديث، وفي ذلك نظر؛ لأنه قصية عين، ويحتمل أن يكون شحما يعتقدون حله كشحم الظهر والحوايا ونحوهما والله أعلم، وأجود منه في الدلالة ما ثبت في الصحيح أن أهل خيبر أهدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مصلية وقد سموا ذراعها وكان يعجبه الذراع فتناوله فنهش منه نهشة فأحبره الذراع أنه مسموم فلفظه وأثر ذلك في ثنايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أهره، وأكل معه منها بشر بن البراء بن معرور فمات فقتل اليهودية التي سمتها وكان اسمها زينب فقتلت ببشر بن البراء، ووجه الدلالة منه أنه عزم على أكلها ومن معه ولم يسألهم هل نزعوا منها ما يعتقدون تحريمه من شحمها أم لا ؟ وفي الحديث الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي على حبز شعير وإهالة سنخة يعني ودكا زنخا) انتهى المقصود من كلام الحافظ بن كثير رحمه الله، وفيه الدلالة على أن ذبائح أهل الكتـــاب حلال للمسلمين بالإجماع، وهكذا شحم ذبائحهم وإن كان محرما عليهم فهو حل لنا للأحاديث المذكورة آنفا، وهو قول جمهور أهل العلم خلافا لأصحاب مالك رحمهـم الله جمىعا.

#### المسألة الثانية: ما حكم نكاح نسائهم ؟

الجواب: حكم ذلك الحل والإباحة عند جمهور أهل العلم؛ لقول الله سبحانه في الآية السابقة من سورة المائدة: ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكتَابَ منْ قَبْلكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصنينَ غَيْرَ مُسَافِحينَ وَلا مُتّخذي أَحْدَان وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَان فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ في الْــآخرَة مـــنَ الْخَاســرينَ ﴾ (١) والمحصنة: هي الحرة العفيفة في أصح أقوال علماء التفسير، قال الحافظ ابن كثير رحمــه الله في تفسير هذه الآية ما نصه: وقوله: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ أَي وأحل لكم نكاح الحرائر العفائف من النساء المؤمنات وذكر هذا توطئة لما بعده وهـو قولـه تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾ (٢) فقيل: أراد بالمحصنات الحرائر دون الإماء، حكاه ابن جرير عن مجاهد، وإنما قال مجاهد المحصنات الحرائــر فيحتمل أن يكون أراد ما حكاه عنه، ويحتمل أن يكون أراد بالحرة العفيفة كما في الرواية الأخرى عنه وهو قول الجمهور ههنا وهو الأشبه لئلا يجتمع فيها أن تكون ذمية وهي مع ذلك غير عفيفة فيفسد حالها بالكلية ويتحصل زوجها على ما قيل في المثل (حشف وسوء كيل). والظاهر من الآية أن المراد بالمحصنات: العفيفات عن الزبي كما قال تعالى في الآية الأخرى: ﴿مُحْصَنَات غَيْرَ مُسَافِحَات وَلا مُتَّخذَات أَخْدَان﴾<sup>(٣)</sup> ثم احتلف المفسرون والعلماء في قوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ اللَّهُ هل يعم كل كتابية عفيفة سواء كانت حرة أو أمة، حكاه ابن جرير عن طائفة من السلف ممن فسر المحصنة بالعفيفة، وقيل المراد بأهل الكتاب ههنا الإسرائيليات وهو مذهب الشافعي، وقيل المراد بذلك الذميات دون الحربيات

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية ٥.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة الآية ٥.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء الآية ٢٥.

لقوله تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّه وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾(١) الآية، وقد كان عبد الله بن عمر لا يرى التزويج بالنصرانية ويقول لا أعلم شركا أعظم من أن تقول إن ربما عيسى وقد قال الله تعالى: ﴿وَلا تَنْكَحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾(٢) الآية،وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا محمد بن حاتم بن سليمان المؤدب حدثنا القاسم بن مالك يعني المزني حدثنا إسماعيل بن سميع عن أبي مالك الغفاري قال: نزلت هذه الآيــة ﴿ وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَات حَتَّى يُؤْمنَ ﴾ قال: فحجز الناس عنهن حتى نزلت الآية التي بعدها ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكتَابَ مِنْ قَبْلكُمْ ﴾ فنكح الناس نساء أهل الكتاب، وقد تزوج جماعة من الصحابة من نساء النصارى و لم يروا بذلك بأسا أخـــذا هذه الآية الكريمة ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾ فجعلوا هـذه مخصصة للتي في سورة البقرة وَلا تَنْكحُوا الْمُشْركَات حَتَّى يُــؤْمنَّ إن قيــل بــدحول الكتابيات في عمومها وإلا فلا معارضة بينها وبينها؛ لأن أهل الكتاب قد انف صلوا في ذكرهم عن المشركين في غير موضع كقوله تعالى: ﴿لَمْ يَكُن الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ (٣) وكقوله: ﴿وَقُلْ للَّسِذِينَ أُوتُسوا الْكتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَد اهْتَدَوْالهِ (٤) الآية انتهى المقصود من كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله، وقال أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة الحنبلي رحمه الله في كتابه المغنى ما نصه: (ليس بين أهل العلم بحمد الله احتلاف في حل حرائر نساء أهل الكتاب، وممن روى عنه ذلك عمر وعثمان وطلحة

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآية ٢٩.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ٢٢١.

<sup>(</sup>٣) سورة البينة الآية ١.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران الآية ٢٠.

وحذيفة وسلمان وجابر وغيرهم، قال ابن المنذر ولا يصح عن أحد من الأوائسل أنسه حرم ذلك، وروى الخلال بإسناده أن حذيفة وطلحة والجارود بن المعلى وأذينة العبدي تزوجوا نساء من أهل الكتاب وبه قال سائر أهل العلم، وحرمته الإمامية تمسكا بقول تعالى ﴿وَلا تَنْكُوا الْمُشْرِكَات حَتَّى يُؤْمِنَ ﴾ (١) ﴿وَلا تُمْسكُوا بعصم الْكَوَافِر ﴾ (٢) ولنا قول الله تعالى: ﴿لْيُومْ أُحلَّ لَكُمُ الطَّيَّبَاتُ ﴾ (١) إلى قوله: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِسنَ اللّهِ عَلَى الْمُشْرِكَات مَنْ قَبْلكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَ أُجُورَهُنَ ﴾ (٤) وإجماع الصحابة، فأما اللّه سبحانه: ﴿وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَات ﴾ (٥) فروي عن ابن عباس رضى الله عنسهما أله انسخت بالآية التي في سورة المائدة وكذلك ينبغي أن يكون ذلك في الآية الأخرى؛ لأهما متقدمتان والآية التي في المائدة متأخرة عنهما، وقال آخرون ليس هذا نسخا فإن لفظ المشركين بإطلاقه لا يتناول أهل الكتاب بدليل قوله سبحانه: ﴿لَمْ يَكُسنِ اللّه لِينَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ النّاسِ عَدَاوَةً لِلّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ كُفُرُوا مِنْ أَهْلِ الْكَتَاب وَالْمُشْرِكِينَ ﴾ (١) وقوله عز وجل: ﴿لَتَجَدَنُ أَشَدُ النّاسِ عَدَاوَةً لِلّذِينَ آمَنُوا النّهُودَ ولَا لَكتَاب وَالْمُشْرِكِينَ ﴾ (أ) وقوله تعالى: ﴿مَا يَودُ اللّه النّاسِ عَدَاوةً لِلّذِينَ آمَنُوا النّهُودَ ولا الْكَتَاب، وهذا معنى قول سعيد بن جبير وقتادة؛ ولأن منظة المشركين بإطلاقها غير منناولة لأهل الكتاب، وهذا معنى قول سعيد بن جبير وقتادة؛ ولأن

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٢٢١.

<sup>(</sup>٢) سورة الممتحنة الآية ١٠.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة الآية ٥.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة الآية ٥.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة الآية ٢٢١.

<sup>(</sup>٦) سورة البينة الآية ١.

<sup>(</sup>٧) سورة البينة الآية ٦.

<sup>(</sup>٨) سورة المائدة الآية ٨٢.

<sup>(</sup>٩) سورة البقرة الآية ١٠٥.

ما احتجوا به عام في كل كافرة، وأيتنا خاصة في حل نساء أهل الكتاب والخاص يجب تقديمه، إذا ثبت هذا فالأولى أن لا يتزوج كتابية؛ لأن عمر رضى الله عنه قال للذين تزوجوا من نساء أهل الكتاب (طلقوهن)، فطلقوهن إلا حذيفة، فقال له عمر: (طلقها) قال: (تشهد ألها حرام) قال: (هي خمرة طلقها) قال: (تشهد ألها حرام) قال: (هي خمرة) قال: (قد علمت أنما خمرة ولكنها لي حلال فلما كان بعد طلقها فقيل لــه: ألا طلقتها حين أمرك عمر ؟ قال: كرهت أن يرى الناس أبي ركبت أمرا لا ينبغي لي، ولأنه ربما مال إليها قلبه فتفتنه، وربما كان بينهما ولد فيميل إليها) انتهى كلام صاحب المغنى رحمه الله. والخلاصة مما ذكره الحافظ ابن كثير وصاحب المغنى رحمة الله عليهما أنه لا تعارض بين قوله سبحانه في سورة البقرة: ﴿وَلا تَنْكَحُوا الْمُسْرِكَات حَتَّهِ يُؤْمنَّ﴾(١) الآية، وبين قوله عز وجل في سورة المائدة: ﴿الْيَوْمَ أُحلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَــامُ الَّذينَ أُوتُوا الْكتَابَ حلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حلٌّ لَهُمه وَالْمُحْصَنَاتُ من الْمُؤْمنَات وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴿(٢) الآية، لوجهين: أحدهما: أن أهل الكتاب غير داخلين في المشركين عند الإطلاق. لأن الله سبحانه فصل بينهم في آيات كثيرات مثل قوله عز وجل: ﴿لَمْ يَكُن الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكَتَابِ وَالْمُـشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ﴾(٢) الآية، وقوله سبحانه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا منْ أَهْلِ الْكَتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ في نَار جَهَنَّمَ خَالدينَ فيهَا﴾ (١) الآية، وقوله عز وجل: ﴿مَا يَوَدُّ الَّذينَ كَفَرُوا منْ أَهْلِ الْكَتَابِ وَلا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرِ مِنْ رَبِّكُمْ (٥) الآية، إلى غير ذلك من الآيات المفرقة بين أهل الكتاب والمشركين وعلى هذا الوجه لا تكون المحصنات من أهل الكتاب

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٢٢١.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة الآية ٥.

<sup>(</sup>٣) سورة البينة الآية ١.

<sup>(</sup>٤) سورة البينة الآية ٦.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة الآية ١٠٥.

داخلات في المشركات المنهى عن نكاحهن في سورة البقرة، فلا يبقي بين الآيتين تعارض، وهذا القول فيه نظر، والأقرب أن أهل الكتاب داخلون في المشركين والمشركات عند الإطلاق رجالهم ونساؤهم؛ لألهم كفار مشركون بلا شك، ولهـــذا يمنعون من دخول المسجد الحرام لقوله عز وجل: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّلْدِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِ كُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ﴿ (١) الآية، ولو كان أهل الكتاب لا يدخلون في اسم المشركين عند الإطلاق لم تشملهم هذه الآية، ولما ذكر سبحانه عقيدة اليهود والنصاري في سورة براءة قال بعد ذلك: ﴿ وَمَا أُمـرُوا إلا ليَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحدًا لا إِلَهَ إِلا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾(٢) فوصفهم جميعا بالشرك. لأن اليهود قالوا: عزير ابن الله، والنصارى قالوا: المسيح ابن الله، ولأنهم جميعا اتخـــذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وهذا كله من أقبح الشرك والآيات في هذا المعني كثيرة، والوجه الثاني: أن آية المائدة مخصصة لآية البقرة، والخاص يقضي على العام ويقدم عليه كما هو معروف في الأصول وهو مجمع عليه في الجملة، وهذا هو الصواب، وبذلك يتضح أن المحصنات من أهل الكتاب حل للمسلمين غير داخلات في المشركات المنهى عن نكاحهن عند جمهور أهل العلم بل هو كالإجماع منهم لما تقدم في كلام صاحب المغنى، ولكن ترك نكاحهن والاستغناء عنهن بالمحصنات من المؤمنات أولى وأفضل لما جاء في ذلك عن أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وابنه عبد الله وجماعة من السلف الصالح رضي الله عنهم، ولأن نكاح نساء أهل الكتاب فيه خطر ولا سيما في هذا العصر الذي استحكمت فيه غربة الإسلام وقل فيه الرجال الصالحون الفقهاء في الدين وكثر فيه الميل إلى النساء والسمع والطاعة لهن في كل شيء إلا ما شاء الله، فيخشى على الزوج أن تجره زوجته الكتابية إلى دينها وأخلاقها كما

<sup>(</sup>١) سورة التوبة الآية ٢٨.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة الآية ٣١.

يخشى على أو لاده منها من ذلك والله المستعان. فإن قيل فما وجه الحكمة في إباحة المحصنات من أهل الكتاب المسلمين وعدم إباحة المسلمات للرجال من أهل الكتاب، فالجواب عن ذلك - والله أعلم - أن يقال: إن المسلمين لما آمنوا بالله وبرسله وما أنزل عليهم ومن جملتهم موسى بن عمران وعيسى بن مريم عليهما الصلاة والسسلام ومسن جملة ما أنزل على الرسل التوراة المتزلة على موسى والإنجيل المتزل على عيسى، لما آمن المسلمون بهذا كله أباح الله لهم نساء أهل الكتاب المحصنات فضلا منه عليهم وإكمالا لإحسانه إليهم، ولما كفر أهل الكتاب بمحمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل عليه مسن الكتاب العظيم وهو القرآن حرم الله عليهم نساء المسلمين حتى يؤمنوا بنبيه ورسوله عمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، فإذا آمنوا به حل لهم نساؤنا وصار لهم ما لنا وعليهم ما علينا والله سبحانه هو الحكم العدل البصير بأحوال عباده العليم بما يصلحهم الحكيم في كل شيء تعالى وتقدس وتتره عن قول الضالين والكافرين وسائر المشركين. وهناك حكمة أخرى وهي: أن المرأة ضعيفة سريعة الانقياد للزوج فلو أبيحت المسلمة لرجال أهل الكتاب لأفضى بها ذلك غالبا إلى دين زوجها فاقتصنت حكمة الله سبحانه تحريم ذلك.

#### المسألة الثالثة: من هم أهل الكتاب.؟

والجواب: هم اليهود والنصارى، كما نص على ذلك علماء التفسير وغيرهم، أما المجوس فليسوا من أهل الكتاب عند الإطلاق ولكنهم يعاملون معاملتهم في أخذ الجزية منهم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذها منهم، أما نساؤهم وذبائحهم فحرام على المسلمين عند الأئمة الأربعة وغيرهم وهو كالإجماع من أهل العلم، وفي حلهما قول شاذ لا يعول عليه عند أهل العلم، وممن نص على ما ذكرنا من العلماء أبو محمد بن قدامة رحمه الله في كتابه المغني قال ما نصه: (فصل: وأهل الكتاب اللهين هذا حكمهم هم أهل التوراة والإنجيل قال

الله تعالى: ﴿أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكَتَابُ عَلَى طَائفَتَيْنِ مِنْ قَبْلْنَا ﴾ (١) فأهل التوراة اليهود والسامرة وأهل الإنجيل النصاري ومن وافقهم في أصل دينهم من الإفرنج والأرمن وغيرهم... إلى أن قال رحمه الله: فصل: وليس للمجوس كتاب ولا تحل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم نص عليه أحمد وهو قول عامة العلماء إلا أبا ثور فإنه أباح ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب"؛ ولأنه روي أن حذيفة تزوج مجوسية، ولأنهم يقرون بالجزية فأشبهوا اليهود والنصارى. ولنا قـول الله تعالى: ﴿وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ ﴿ وقوله: ﴿وَلا تُمْسكُوا بعصَم الْكَوَافر ﴾ فرخص من ذلك في أهل الكتاب فمن عداهم يبقى على العموم ولم يثبت أن للمجوس كتابا، وسئل أحمد: أيصح عن على أن للمجوس كتابا ؟ فقال: هذا باطل واستعظمه حدا، ولو ثبت أن لهم كتابا فقد بينا أن حكم أهل الكتاب لا يثبت لغير أهل الكتابين، وقوله عليه السلام: سنوا بمم سنة أهل الكتاب دليل على أنه لا كتاب لهم وإنما أراد به النبي صلى الله عليه وسلم في حقن دمائهم وإقرارهم بالجزية لا غير، وذلك ألهم لما كانت لهـم شبهة كتاب غلب ذلك في تحريم دمائهم فيجب أن يغلب حكم التحريم لنسائهم و ذبائحهم، فإننا إذا غلبنا الشبهة في التحريم فتغليب الدليل الذي عارضته الشبهة في التحريم أولى، ولم يثبت أن حذيفة تزوج مجوسية وضعف أحمد رواية من روى عن حذيفة أنه تزوج مجوسية، وقال أبو وائل: يقول تزوج يهودية وهو أوثق ممن روى عنه أنه تزوج مجوسية، وقال ابن سيرين كانت امرأة حذيفة نصرانية، ومع تعارض الروايات لا يثبت حكم إحمداهن إلا بترجيح، على أنه لو ثبت ذلك عن حذيفة فلا يجوز الاحتجاج به مع مخالفة الكتاب وقـول سائر العلماء، وأما إقرارهم بالجزية فلأننا غلبنا حكم التحريم لدمائهم فيجب أن يغلب حكم التحريم في ذبائحهم ونسائهم) انتهى المقصود من كلام صاحب المغني رحمه الله. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية ١٥٦.

المسألة الرابعة: من هو الخليفة الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يتلوه بالتسلسل إلخ؟

والجواب: قد أجمع أهل السنة والجماعة على أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم على بن أبي طالب رضى الله عنهم جميعا وهذه مراتبهم في الفضل والخلافة، وقد فضل بعض أهـــل السنة عليا على عثمان رضى الله عنهما، ولكن جمهور أهل السنة قدموا عثمان عليي على؛ لأن الصحابة رضى الله عنهم قدموه عليه في الخلافة، وجاءت آثار كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على ذلك، وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة التي نقل فيها عقيدة أهل السنة والجماعة ما نصه: (ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون) انتهى.قال الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه المسمى (بالمقالات في حكاية مذهب أهل السنة والجماعة) ما نصه: (وجملة ما عليه أصحاب الحديث وأهل السنة الإقرار بالله وملائكته ورسله وما جاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردون من ذلك شيئا، وأن الله إله واحد فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور،

وأن الله تعالى على عرشه كما قال: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾(١) وأن له عينين بلا كيف كما قال سبحانه: ﴿تَجْرِي بِأَعْيُننَا ﴾ (٢) وأن له يدين بلا كيف كما قال سبحانه: ﴿مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لَمَا خَلَقْتُ بِيَدِيَّ ﴿ ثُا وَوَلِهِ: ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانَ﴾ (١) وأن له وجها جل ذكره كما قال تعالى: ﴿وَيَبْقَى وَجْــهُ رَبِّــكَ ذُو الْجَلال وَالْإِكْرَامِ﴾ (٥) إلى أن قال رحمه الله ويعرفون حق السلف الذين احتـــارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ويأخذون بفضائلهم ويمسكون عما شحر بينهم صغيرهم وكبيرهم ويقدمون أبا بكرثم عمرثم عثمان ثم عليا رضي الله تعالى عنهم ويقرون أنهم الخلفاء الراشدون المهديون وأنهم أفضل الناس كلهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم). انتهى المقصود من كلامه رحمه الله وبه يعلم أن أصحاب الحديث وأهل السنة جميعهم يقدمون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم عليا رضى الله عنهم جميعا في الفضل والخلافة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية التي ذكر فيها عقيدة أهل السنة والجماعة ما نصه: (ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله بذلك في قولــه سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفُرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذينَ سَسبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ في قُلُوبِنَا عَلَّا للَّذينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحيمٌ ﴿<sup>(٦)</sup> ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة من فضائلهم ومراتبهم... إلى أن قال رحمه الله: ويقرون بما تواتر

به

<sup>(</sup>١) سورة طه الآية ٥.

<sup>(</sup>٢) سورة القمر الآية ١٤.

<sup>(</sup>٣) سورة ص الآية ٧٥.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة الآية ٦٤.

<sup>(</sup>٥) سورة الرحمن الآية ٢٧.

<sup>(</sup>٦) سورة الحشر الآية ١٠.

النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن غيره من أن حير هذه الأمة بعد نبيها، أبو بكر، ثم عمر، ويثلثون بعثمان، ويربعون بعلي رضي الله عنهم، كما دلت عليه الآثار وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي، وقدم قوم عليا، وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي، وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي - ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن التي يضلل فيها هي مسألة الخلافة، وذلك ألهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله) والنقول عن أهل السنة في هذا الباب كثيرة ونرجو أن يكون فيما ذكرناه كفاية لطالب الحق.

واسأل الله أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يهدينا صراطه المستقيم إنه حواد كريم. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين.

## "حكم الاحتفالات بالموالد ونحوها"<sup>(١)</sup>

السؤال: أحدث بعض المشايخ احتفالات، لا أعرف لها وجها في الشرع، كالاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وبليلة الإسراء والمعراج والهجرة النبوية. نرجو أن توضحوا لنا ما دل عليه الشرع في هذه المسائل حتى نكون على بينة ؟ الجواب:

لا ريب أن الله سبحانه قد أكمل لهذه الأمة دينها وأتم عليها النعمة، كما قال الله سبحانه: ﴿الْيُومُ أَكُمُلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ سبحانه: ﴿الْيَوْمَ أَكُمُلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِينًا ﴾ (٢) الآية. وقد توفي الله نبيه صلى الله عليه وسلم بعدما بلغ البلاغ البلاغ البين وأكمل الله به شرائع الدين فليس لأحد أن يحدث في دينه ما لم يشرعه الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" متفق على على الله عليه وسلم قال: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ود" عنها، وأخرج مسلم في صحيحه عنها، رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو و د" أي مردود، لا يجوز العمل به. لأنه زيادة في الدين لم يأذن الله ومعنى قوله: " فهو رد " أي مردود، لا يجوز العمل به. لأنه زيادة في الدين لم يأذن الله الشورى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكًاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللّهُ ﴾ (٣) وفي صحيح مسلم عن حابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبة مسلم عن حابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاةا وكل بدعة ضلالة".

<sup>(</sup>١) نشرت في مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة، ركن الفتاوى، العدد الأول السنة الثانية رحب عام ١٣٨٩هـ..

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة الآية ٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى الآية ٢١.

والأحاديث والآثار في إنكار البدع والتحذير منها كثيرة، لا يتسمع هذا الجواب لذكرها.

وهذه الاحتفالات التي ذكرت في السؤال لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أنصح الناس وأعلمهم بشرع الله، وأحرصهم على هداية الأمة وإرشادها إلى ما ينفعها ويرضى مولاها سبحانه، ولم يفعلها أصحابه رضى الله عنهم، وهم خير الناس وأعلمهم بعد الأنبياء، وأحرصهم على كل خير، ولم يفعلها أئمة الهدى في القرون المفضلة، وإنما أحدثها بعض المتأخرين، بعضهم عن اجتهاد واستحسان من غير حجة، وأغلبهم عن تقليد لمن سبقهم في هذه الاحتفالات، والواجب على جميع المسلمين هـو السير على ما درج عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، والحذر مما أحدثه الناس في دين الله بعدهم، فذلك هو الصراط المستقيم والمنهج القويم، كما قال الله عز وجل: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطَى مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بكُمْ عَنْ سَبيله ذَلكُمْ وَصَّاكُمْ به لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَهُ (١) وثبت في الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا على أصحابه هذه الآية، ثم خط خطا مستطيلا، فقال: " هذا سبيل الله " ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله، وقال: " هذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه " ثم تلا هذه الآيــة: ﴿وَأَنَّ هَذَا صراطى مُسْتَقيمًا فَاتَّبعُوهُ وَلا تَتَّبعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبيله ﴿٢) وقال الله عز وحل: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَديدُ الْعقَابِ﴾<sup>(٣)</sup> ومما ذكرنا من الأدلة يتضح لك أن هذه الاحتفالات كلها بدعة، يجب على المسلمين تركها والحذر منها، والمشروع للمسلمين هو التفقه

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية ١٥٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام الآية ١٥٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الحشر الآية ٧.

في الدين، والعناية بدراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل بها في جميع الزمان، لا في وقت المولد خاصة، وفيما شرع الله سبحانه غنية وكفاية عما أحدث من البدع.

أما ليلة الإسراء والمعراج فالصحيح من أهل العلم ألها لا تعرف، وما ورد في تعيينها من الأحاديث فكلها أحاديث ضعيفة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قال: إلها ليلة ٢٧ من رجب فقد غلط؛ لأنه ليس معه حجة شرعية تؤيد ذلك، ولو فرضنا ألها معلومة فالاحتفال بها بدعة؛ لأنه زيادة في الدين لم يأذن الله بها، ولو كان ذلك مشروعا لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه أسبق إليه وأحرص عليه ممن بعدهم، وهكذا زمن الهجرة، لو كان الاحتفال به مشروعا لفعله رسول الله عليه وسلم وأصحابه، ولو فعلوه لنقل، فلما لم ينقل دل ذلك على أنه بدعة.

وأسأل الله عز وحل أن يصلح أحوال المسلمين ويمنحهم الفقه في الدين، وأن يعيذنا وإياكم وإياهم من جميع البدع والمحدثات، وأن يسلك بالجميع صراطه المستقيم، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

#### حكم الاحتفال بمرور سنة أو سنتين لولادة الشخص

السؤال: ما حكم الاحتفال بمرور سنة أو سنتين مثلا أو أكثر أو اقل من السسنين لولادة الشخص وهو ما يسمى بعيد الميلاد، أو إطفاء الشمعة ؟ وما حكم حضور ولائم هذه الاحتفالات ؟ وهل إذا دعي الشخص إليها يجيب الدعوة أم لا ؟ أفيدونا أثابكم الله.

الجواب: قد دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على أن الاحتفال بالموالد من البدع المحدثة في الدين ولا أصل لها في الشرع المطهر، ولا تجوز إجابة الدعوة إليها، لما في ذلك من تأييد للبدع والتشجيع عليها.. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ﴿أَمْ لَهُ مَ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللّهُ ﴿(١) وقال سبحانه: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ مِنَ مَرَيعَة مِنَ الْلَّمْ فِي الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللّهُ وَلِي اللّهُ مَنَ الْأَمْرِ فَاتَبِعْهَا وَلا تَتَبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ \* إِنَّهُمْ لَنْ يُعْنُوا عَنْكَ مِنَ اللّه شَيْعًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أُولِيَاءً بَعْضِ وَاللَّهُ وَلِي الْمُتَّقِينَ ﴾ (٢) وقال سبحانه: ﴿أَتَّهُمْ لَنْ يُعْنُوا عَنْكَ مِنَ اللّه شَيْعًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أُولِيَاءً بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِي الْمُتَّقِينَ ﴾ (٢) وقال سبحانه: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" أخرجه مسلم في صحيحه، وقال عليه الصلاة والسلام: "خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة" والأحاديث في هذا المعن كثيرة.

<sup>(</sup>۱) سورة الشورى الآية ۲۱.

<sup>(</sup>٢) سورة الجاثية الآيتان ١٨ - ١٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف الآية ٣.

ثم إن هذه الاحتفالات مع كونها بدعة منكرة لا أصل لها في الشرع هي مع ذلك فيها تشبه باليهود والنصارى لاحتفالهم بالموالد وقد قال عليه الصلاة والسلام محذرا من سنتهم وطريقتهم: "لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا ححر ضب لدخلتموه "قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى ؟ قال " فمن " أخرجاه في الصحيحين.. ومعنى قوله: " فمن " أي هم المعنيون بهذا الكلام. وقال صلى الله عليه وسلم: "من تشبه بقوم فهو منهم" والأحاديث في هذا المعنى معلومة كثيرة. وفق الله الجميع لما يرضيه.

## حكم إقامة أعياد الميلاد(١)

#### السؤال: ما حكم إقامة أعياد الميلاد ؟

الجواب: الاحتفال بأعياد الميلاد لا أصل له في الشرع المطهر بل هو بدعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" متفق على صحته. وفي لفظ لمسلم وعلقه البخاري رحمه الله في صحيحه جازما به: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد "ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمولده مدة حياته ولا أمر بذلك، ولا علمه أصحابه وهكذا خلفاؤه الراشدون، وجميع أصحابه لم يفعلوا ذلك وهم أعلم الناس بسنته وهم أحب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم مشروعا وأحرصهم على اتباع ما جاء به فلو كان الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم مشروعا لبادروا إليه، وهكذا العلماء في القرون المفضلة لم يفعله أحد منهم و لم يأمر به. فعلم بذلك أنه ليس من الشرع الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، ونحن نهمه الله سبحانه وجميع المسلمين أنه صلى الله عليه وسلم لو فعله أو أمر به أو فعله أصحابه رضي الله عنهم لبادرنا إليه ودعونا إليه. لأننا والحمد لله من أحرص الناس على اتباع سنته وتعظيم أمره و فهيه. ونسأل الله لنا ولجميع إحواننا المسلمين الثبات على الحق والعافية من كل ما يخالف شرع الله المطهر إنه جواد كريم.

<sup>(</sup>١) مجلة البحوث الإسلامية العدد الخامس عشر ص ٢٨٥.

## حُكم الاحتفال بالموالد<sup>(١)</sup>

الحمد لله والصلاة، والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى هداه، أما بعد: فقد اطلعت على كلمة نشرها جريدة المدينة بعددها الصادر في يوم الاثنين الموافق ٢٨ / ١٢ / ١٤٠١ هـ مضمولها أن الأخ جمال محمد القاضي رأى في برنامج أبناء الإسلام الذي يبث من التلفاز السعودي حلقة تشتمل على الاحتفال بعيد الميلاد. ويسأل جمال هل عيد الميلاد يجيزه الإسلام ؟.. إلخ.

والجواب: لا ريب أن الله سبحانه وتعالى شرع للمسلمين عيدين يجتمعون فيهما للذكر والصلاة، وهما: عيد الفطر والأضحى بدلا من أعياد الجاهلية، وشرع أعيادا تشتمل على أنواع من الذكر والعبادة كيوم الجمعة ويوم عرفة وأيام التسشريق، ولم يشرع لنا سبحانه وتعالى عيدا للميلاد لا ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، بل قد دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على أن الاحتفال بالموالد من البدع المحدث في الدين ومن التشبه بأعداء الله من اليهود والنصارى وغيرهم، فالواجب على أهل الإسلام ترك ذلك والحذر منه، وإنكاره على من فعله وعدم نشر أو بث ما يشجع على ذلك أو يوهم إباحته في الإذاعة أو الصحافة أو التلفاز لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" أخرجه مسلم في الحديث الصحيحة وعلقه البخاري جازما به، وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في خطبة الجمعة: "أما بعد فإن خير الحديث كتاب صلى الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة" والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وفي مسند أحمد بإسناد جيد عن

<sup>(</sup>١) مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من تشبه بقوم فهو منهم" وفي الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنـــه قـــال: "لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة وفي لفظ شبرا بشبر وذراعا بذراع حيى لو دخلوا جحرضب لدخلتموه" قالوا يا رسول الله اليهود والنصاري ؟ قال "فمن" وفي هذا المعنى أحاديث أخرى كلها تدل على وجوب الحذر من منشاهة أعداء الله في أعيادهم وغيرها، وأشرف الخلق وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمولده في حياته، ولم يحتفل به أصحابه بعده رضي الله عنهم ولا التابعون لهم بإحــسان في القرون الثلاثة المفضلة، ولو كان الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم أو مولد غيره خيرا لسبقنا إليه أولئك الأخيار، ولعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته وحثهم عليه أو فعله بنفسه، فلما لم يقع شيء من ذلك علمنا أن الاحتفال بالموالد من البدع المحدثة في الدين التي يجب تركها والحذر منها امتثالا لأمر الله سبحانه وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر بعض أهل العلم أن أول من أحدث الاحتفال بالموالد هـم الـشيعة الفاطميون في المائة الرابعة، ثم تبعهم بعض المنتسبين إلى السنة في هذه البدعـة جهـلا وتقليدا لهم ولليهود والنصاري، ثم انتشرت هذه البدعة في الناس، والواجب على علماء المسلمين بيان حكم الله في هذه البدع وإنكارها والتحذير منها، لما يترتب علي و حودها من الفساد الكبير وانتشار البدع واختفاء السنن، ولما في ذلك من التشبه بأعداء الله من اليهود والنصاري وغيرهم من أصناف الكفرة الذين يعتادون مثل هـــذه الاحتفالات، وقد كتب أهل العلم في ذلك قديما وحديثا، وبينوا حكم الله في هذه البدع فجزاهم الله حيرا، وجعلنا من أتباعهم بإحسان.

وهذه الكلمة الموحزة أردنا بها التنبيه للقراء على هذه البدعة ليكونوا على

بينة، وقد كتبت في ذلك كتابة مطولة نشرت في الصحف المحلية وغيرها غير مرة، ولا ريب أن الواجب على المسئولين في حكومتنا وفي وزارة الإعلام بوجه أخص وعلى جميع المسئولين في الدول الإسلامية منع نشر هذه البدع والدعوة إليها أو نشر ما يوهم الناس إباحتها أداء لواجب النصح لله ولعباده، وقياما بما أوجب الله من إنكار المنكر، ومساهمة في إصلاح أوضاع المسلمين وتطهيرها مما يخالف الشرع المطهر، والله المسئول بأسمائه الحسني وصفاته العلى أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يوفقهم للتمسك بكتاب وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، والحذر من كل ما يخالفهما، وأن يصلح قادتهم ويوفقهم لتحكيم شريعة الله في عباده ومحاربة ما خالفها إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

### هل يحل للمسلمين أن يحتفلوا بالمولد النبوي ؟ ا

السؤال: هل يحل للمسلمين أن يحتفلوا في المسجد ليتذكروا السيرة النبوية الشريفة في ليلة ١٢ ربيع الأول بمناسبة المولد النبوي الشريف بدون أن يعطلوا نهاره كالعيد ؟ واختلفنا فيه، قيل بدعة حسنة، وقيل بدعة غير حسنة ؟

الجواب: ليس للمسلمين أن يقيموا احتفالا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة ١٢ ربيع الأول ولا في غيرها، كما أنه ليس لهم أن يقيموا أي احتفال بمولد غيره عليه الصلاة والسلام. لأن الاحتفال بالموالد من البدع المحدثة في الدين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمولده في حياته صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ للدين والمشرع للشرائع عـن ربـه سبحانه ولا أمر بذلك ولم يفعله خلفاؤه الراشدون ولا أصحابه جميعا ولا التابعون لهم بإحسان في القرون المفضلة. فعلم أنه بدعة وقد قال صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" متفق على صحته، وفي رواية لمسلم وعلقها البخاري جازما ها" من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " والاحتفال بالموالد ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بل هو مما أحدثه الناس في دينه في القرون المتأخرة فيكون مردودا، وكان عليه الصلاة والسلام يقول في خطبته يوم الجمعة "أما بعد: فإن خير الحديث كتــاب الله وحــير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاها وكل بدعة ضلالة" رواه مسلم في صحيحه وأخرجه النسائي بإسناد جيد وزاد "وكل ضلالة في النار" ويغني عن الاحتفال بمولده تدريس الأخبار المتعلقة بالمولد ضمن الدروس التي تتعلق بسيرته عليه الصلاة والسلام وتاريخ حياته في الجاهلية والإسلام في المدارس والمساجد وغير ذلك، من غيير حاجـة إلى إحداث احتفال لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يقم عليه دليل شرعي. والله المستعان ونسأل الله لجميع المسلمين الهداية والتوفيق للاكتفاء بالسنة والحذر مين الىدعة.

<sup>(</sup>١) كتاب الدعوة ج١ ص ٢٤٠.

# وصية بمناسبة تعيين الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عويشز في رئاسة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم عبد العزيز بن عبد الله بن عويشز وفقه الله. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، كتابكم الكريم وصل وصلكم الله بهداه ونظمين وإياكم في سلك من خافه واتقاه آمين، وما تـضمنه مـن الإفادة عن تعيينكم في رئاسة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بالظهران كان معلوما وقد كنت عازما على مكاتبتكم من حين بلغني ذلك ولكن كثرة الـشواغل أوجبـت التأخير حتى جاء كتابكم أحسن الله للجميع العاقبة. والذي أوصيكم به ونفسي تقوى الله وخشيته في جميع الأحوال وتقديم حقه على ما سواه والصدق في معاملته والنصح له ولعباده حسب الطاقة وأوصيكم برعاية القاعدة الشرعية القدرية عند تعارض المصالح والمفاسد وعدم إمكان تحصيل جميع المصالح ودرء جميع المفاسد وهي تحصيل أعلي المصلحتين أو المصالح ولو بتفويت الدنيا منهما أو منها ودرء وتعطيل كبرى المفسدتين أو المفاسد ولو بارتكاب الدنيا منهما أو منها، وأنتم في محل يحتاج إلى عناية وسياســة شرعية وقوة في أمر الله ولين عند الحاجة، فاتقوا الله واصبروا وصابروا و شجعوا أنفسكم وإخوانكم الأعضاء والهيئات الأحرى التي في الدمام والخبر والثقبــة وغيرهـــا بالثقة بالله والاعتماد عليه والاستنصار به، وتذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح وما حصل عليهم من الأذى في الدعوة وصبرهم على ذلك حتى بلغهم الله المني وأبطل بمم كيد الأعداء ونصر بمم حزب الإيمان وخذل بمم حزب الــشيطان و ذلك من تأويل قوله تعالى: ﴿وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقُويٌّ <sup>(</sup>١) سورة الحج الآية ٤٠.

<sup>(</sup>٢) سورة محمد الآية ٧.

<sup>(</sup>٣) سورة العنكبوت الآية ٦٩.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة الأية ٤٤.

<sup>(</sup>٥) سورة الصف الآيتان ٢-٣.

# معنى نقص العقل والدين عند النساء(١)

السؤال: دائما نسمع الحديث الشريف (النساء ناقصات عقل ودين) ويأتي به بعض الرجال للإساءة للمرأة. نرجو من فضيلتكم توضيح معنى هذا الحديث؟

الجواب: معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما رأيت من ناقصات عقلها؟ عقل ودين أغلب للب الرجل الحازم من إحداكن" فقيل يا رسول الله ما نقصان دينها ؟ قال: "أليست شهادة المرأتين بشهادة رحل" ؟ قيل يا رسول الله ما نقصان دينها ؟ قال: "أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم" بين عليه الصلاة والسلام أن نقصان عقلها من جهة ضعف حفظها وأن شهادها تجبر بشهادة امرأة أخرى؛ وذلك لضبط الشهادة بسبب ألها قد تنسى فتزيد في الشهادة أو تنقصها كما قال سبحانه: ﴿وَاستَت شُهِدُوا مُهَا قَدُ تَسَى فَزيد في الشهادة أو تنقصها كما قال سبحانه: ﴿وَاستَت شُهِدُوا مَن الشهكاء أَنْ تَصل إِحْدَاهُما اللّهُمَا اللّهُمَا اللّهُمَا اللّهُمُ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَاهْرَأتان مِمَّن تُوضُونَ مِن الشهكاء حال الحيض والنفاس تدع الصلاة وتدع الصوم ولا تقضى الصلاة، فهذا من نقصان الدين، ولكن هذا النقص ليست مؤاخذة عليه، وإنما هو نقص حاصل بشرع الله عن وحدود الدي شرعه عز وجل رفقا ها وتيسيرا عليها لأها إذا صامت مع وجود الحيض والنفاس يضرها ذلك، فمن رحمة الله شرع لها ترك الصيام وقت الحيض والنفاس والنفاس عد ذلك. وأما الصلاة فإنها حال الحيض قد وحد منها ما يمنع الطهارة، فمن رحمة الله حل وعلا أن شرع لها ترك الصلاة، وهكذا في النفاس، ثم شرع لها أنها لا تقضى؛ لأن في القضاء مشقة كبيرة. لأن الصلاة تتكرر في اليوم

<sup>(</sup>١) نشرت في المجلة العربية ضمن الإجابات في باب (فاسألوا أهل الذكر).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ٢٨٢.

والليلة خمس مرات، والحيض قد تكثر أيامه، فتبلغ سبعة أيام أو ثمانية أيام أو أكثر، والنفاس قد يبلغ أربعين يوما فكان من رحمة الله لها وإحسانه إليها أن أسقط عنها الصلاة أداء وقضاء، ولا يلزم من هذا أن يكون نقص عقلها في كل شيء ونقص دينها في كل شيء، وإنما بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن نقص عقلها من جهة ما قـــد يحصل من عدم الضبط للشهادة، ونقص دينها من جهة ما يحصل لها من ترك الصلاة والصوم في حال الحيض والنفاس، ولا يلزم من هذا أن تكون أيضا دون الرجل في كل شيء وأن الرجل أفضل منها في كل شيء، نعم جنس الرجال أفضل من جنس النــساء في الجملة لأسباب كثيرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالهِمْ (١) لكن قد تفوقه في بعض الأحيان في أشياء كثيرة، فكم للله من امرأة فوق كثير من الرجال في عقلها ودينها وضبطها، وإنما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جنس النساء دون جنس الرجال في العقل وفي الدين من هاتين الحيثيتين اللتين بينهما النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تكثر منها الأعمال الصالحات فتربو على كثير من الرجال في عملها الصالح وفي تقواها لله عز وجل وفي مترلتها في الآخرة، وقد تكون لها عناية في بعض الأمور فتضبط ضبطا كثيرا أكثر من ضبط بعض الرجال في كثير من المسائل التي تعني بها وتجتهد في حفظها وضبطها، فتكون مرجعا في التاريخ الإسلامي وفي أمور كثيرة، وهذا واضح لمن تأمـــل أحوال النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك، وبهذا يعلم أن هذا النقص لا يمنع من الاعتماد عليها في الرواية وهكذا في الشهادة إذ انجبرت بامرأة أخرى، ولا يمنع أيضا تقواها لله وكونها من حيرة عباد الله ومن حيرة إماء الله إذا استقامت

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ٣٤.

في دينها وإن سقط عنها الصوم في الحيض والنفاس أداء لا قضاء، وإن سقطت عنها الصلاة أداء وقضاء، فإن هذا لا يلزم منه نقصها في كل شيء من جهة تقواها لله، ومن جهة قيامها بأمره، ومن جهة ضبطها لما تعتني به من الأمور، فهو نقص خاص في العقل والدين كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي للمؤمن أن يرميها بالنقص في كل شيء وضعف الدين في كل شيء، وإنما هو ضعف خاص بدينها، وضعف في عقلها فيما يتعلق بضبط الشهادة ونحو ذلك، فينبغي إيضاحها وحمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على خير المحامل وأحسنها، والله تعالى أعلم.

## نوعية جهاد الفلسطينيين<sup>(١)</sup>

السؤال: ما تقول الشريعة الإسلامية في جهاد الفلسطينيين الحالي، هـــل هــو جهاد في سبيل الله، أم جهاد في سبيل الأرض والحرية ؟ وهل يعتبر الجهاد من أجل تخليص الأرض جهادا سبيل الله ؟

الجواب: لقد ثبت لدينا بشهادة العدول الثقات أن الانتفاضة الفلسطينية والقائمين ها من حواص المسلمين هناك وأن جهادهم إسلامي؛ لأهم مظلومون من اليهود؛ ولأن الواحب عليهم الدفاع عن دينهم وأنفسهم وأهليهم وأولادهم وإحراج عدوهم مسن أرضهم بكل ما استطاعوا من قوة. وقد أحبرنا الثقات الذين خالطوهم في جهدهم وشاركوهم في ذلك عن حماسهم الإسلامي وحرصهم على تطبيق الشريعة الإسلامية وشاركوهم في ذلك عن حماسهم الإسلامية وعلى بقية المسلمين تأييدهم ودعمهم فيما بينهم، فالواحب على الدول الإسلامية وعلى بقية المسلمين تأييدهم ودعمهم ليتخلصوا من عدوهم وليرجعوا إلى بلادهم عملا بقول الله عز وحل: في الله المنه المنه الذين يَلُونكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاغْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَى الله وَرَسُولِه سبيلِ الله ذَلكُمْ حَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (٢) الآيات وقوله عز وحل: في الله ورَسُولِه سبيلِ الله ذَلكُمْ حَيْرٌ لَكُمْ أِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (١) الآيات وقوله عز وحل: في الله ورَسُولِه وتُجَاهدُونَ في سَبيلِ الله بِأَمْوَالكُمْ وَأَنْفُسكُمْ ذَلكُمْ حَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَانْفُسكُمْ ذَلكُمْ حَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ بَالله ورَسُولِه وَتُجَاهدُونَ في سَبيلِ الله بِأَمْوَالكُمْ وَأَنْفُسكُمْ ذَلكُمْ حَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ بَعْنَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي

<sup>(</sup>١) مجلة الدعوة الصادرة في ١٤٠٩/٨/٩هـ.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة الآية ٢٣.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة الآية ٤١.

تُحبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿(١) والآيات في هذا المعنى كثيرة ، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم" ولأنهم مظلومون ، فالواجب على إخواهم المسلمين نصرهم على من ظلمهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم "المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه" متفق على صحته ، وقوله صلى الله عليه وسلم: "انصر أخاك ظالما أو مظلوما "قالوا يا رسول الله نصرته مظلوما فكيف أنصره ظالما قال: "تحجزه عن الظلم فذلك نصرك إياه"

والأحاديث في وحوب الجهاد في سبيل الله ونصر المظلوم وردع الظالم كثيرة حدا.

فنسأل الله أن ينصر إحواننا المجاهدين في سبيل الله في فلسطين وفي غيرها على عدوهم، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يوفق المسلمين جميعا لمساعدةم والوقوف في صفهم ضد عدوهم، وأن يخذل أعداء الإسلام أينما كانوا ويترل بهم بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين إنه سميع قريب.

<sup>(</sup>١) سورة الصف الآيات ١٠-١٣.

# وجوب الرفق بالحيوان<sup>(١)</sup>

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى جناب الأخ المكرم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد: فقد اطلعت على رسالتكم المؤرخة في ٢٤ / ١٠ / ١٩٨٢ م بخصوص ما رغبتم في كتابته منا في موضوع نقل الحيوان من بلادكم باستراليا إلى الشرق الأوسط وما يتعرض له من ظروف الشحن السيئة وأحوال السفن التي ينقل عليها وما ينتج من الزحام وما إلى ذلك. وإذ ندعو الله أن يسلك بنا وبكم وإخواننا المسلمين صراطه المستقيم لنشكركم على اهتمامكم بهذا الجانب المهم، كما تسرنا إجابتكم على ضوء نصوص الكتاب الكريم والسنة المطهرة الـواردة بالحـث علـي الإحسان الشامل للحيوان مأكول اللحم وغير مأكولة مع طائفة من الأحاديث مما صح في الوعيد لمعذبه سواء كان ذلك نتيجة تجويع أو إهمال في حالة نقل أو سواه. فمما جاء في الحث على الإحسان الشامل للحيوان وسواه قوله تعالى: ﴿وَأَحْسنُوا إِنَّ اللَّـــةَ يُحبُّ الْمُحْسنينَ﴾(٢) وقوله تعالى: ﴿إنَّ اللَّهَ يَأْمُو بِالْعَدْلِ وَالْإِحْــسَانِ﴾(٣) الآيـــة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وأصحاب السنن: إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته وفي رواية فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليبرح ذبيحته" وفي إغاثة الملهوف منه صح الخبر بعظيم الأجر لمغيثه وغفران ذنبه وشكر صنيعه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "بينما

<sup>(</sup>١) نشرت بمجلة الدعوة العدد ٩١٠ شهر ذي الحجة عام ١٤٠٣هـ ص ١٠- ١١.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ١٩٥.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل الآية ٩٠.

رجل يمشى بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فترل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الهذي بلغ منى فترل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقى فسقى الكلب فشكر الله لــه فغفر له " فقالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا فقال: "في كل كبد رطبة أجر" وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فترعت موقها فاستقت له به فسقته فغفر لها به" رواه مسلم في صحيحه، وكما حث الإسلام على الإحسان وأوجبه لمن يـستحقه لهي عن خلافه من الظلم والتعدي فقال تعالى: ﴿وَلا تَعْتَــدُوا إِنَّ اللَّـــةَ لا يُحـــبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿ وَمَنْ يَظْلَمْ مَنْكُمْ نُذَقَّهُ عَذَابًا كَـبِيرًا ﴾ (٢) وفي صحيح مسلم أن ابن عمر رضى الله عنهما مر بنفر قد نصبوا دجاجة يترامونها، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها، فقال ابن عمر من فعل هذا ؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. وفيه عن أنس رضى الله عنه لهي رسول الله أن تصبر البهائم - أي تحبس حتى تموت- وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا تتخذوا شــيئا فيــه الروح غرضا) وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم (نمي عن قتل أربع من الدواب النحلة والنملة والهدهد والصرد) رواه أبو داود بإسناد صحيح. سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض" وفي سنن أبي داود عن أبي واقد رضي الله عنه قال: ﴿ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت" وأحرجه الترمذي بلفظ: "ما قطع من الحي فهو ميت".

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ١٩٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان الآية ١٩.

وعن أبي مسعود قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجتــه فرأينا حمّرة معها فرحان فأحذنا فرحيها فجاءت الحمرة تعرش فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال "من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها" ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال "من حرق هذه" ؟ قلنا: نحن قال: " إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار " رواه أبو داود. وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما من إنسان قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عز وجل عنها" قيل يا رسول الله وما حقها ؟ قال "أن يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها فيرمى بها" رواه النسائي والحاكم وصححه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على حمار قد وسم في وجهه فقال: "لعن الله الذي وسمه" رواه مسلم وفي رواية له: (لهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه) وهـــذا شــــامل للإنسان والحيوان. فهذه النصوص وما جاء في معناها دالة على تحريم تعذيب الحيوان بجميع أنواعه حتى ما ورد الشرع بقتله، ومنطوق هذه الأدلة ومفهومها الدلالة علي عناية الإسلام بالحيوان سواء ما يجلب له النفع أو يدرأ عنه الأذي، فالواجب جعل ما ورد من ترغيب في العناية به وما ورد من ترهيب في تعذيبه في أي حانب يتصل به أن يكون نصب الأعين وموضع الاهتمام، ولا سيما النوع المشار إليه من الأنعام لكونــه محترما في حد ذاته أكلا ومالية، ويتعلق به أحكام شرعية في وجوه الطاعات والقربات من جهة، ومن أخرى لكونه عرضة لأنواع كثيرة من المتاعب عند شحنه ونقله بكميات كبيرة خلال مسافات طويلة، ربما ينتج عنها تزاحم مهلك لضعيفها، وحــوع وعطش وتفشى أمراض فيما بينها، وحالات أخرى مضرة تستوجب النظر السسريع

والدراسة الجادة من أولياء الأمور بوضع ترتيبات مريحة شاملة لوسائل النقل والترحيل والإعاشة، من إطعام وسقى وغير ذلك من هوية وعلاج، وفصل الضعيف عن القوي الخطر، والسقيم عن الصحيح في كل المراحل حتى تسويقها قدر المستطاع، وهو اليوم شيء ممكن للمؤسسات المستثمرة والأفراد والشركات المصدرة والمستوردة وهو من واجب نفقتها على ملاكها ومن هي تحت يده بالمعروف. ومما يؤسف له ويسستوجب الإنكار والتحذير منه: الطرق المستخدمة اليوم في ذبح الحيوان مأكول اللحم في أكثـر بلدان العالم الأجنبي وما يمهد له عند الذبح بأنواع من التعذيب كالصدمات الكهربائية في مركز الدماغ لتخديره ثم مروره بكلاليب تخطفه وتعلقه منكسا وهو حي مارا بسير كهربائي حتى موضع من يتولى ذبحه لدى بعض مصانع الذبح والتعليب، ومنها نتف ريش الدجاج والطيور وهي حية أو تغطيسها في ماء شديد الحرارة وهي حية أو تسليط بخار عليها لإزالة الريش زاعمين أنه أرفق بما يراد ذبحه من الحيوان، حسبما هو معلوم عن بعض تلك الطرق للذبح، وهذا فيه من التعذيب ما لا يخفي مخالفته لنصوص الأمر بالإحسان إليه والحث على ذلك في الشريعة الإسلامية السمحاء وكل عمل مخالف لها يعتبر تعديا وظلما يحاسب عليه. قاصده، لما سلف ذكره، ولما صح في الحديث: "إن الله ليقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء" فكيف بمن يعقل الظلم ونتائجه السيئة ثم يقدم عليه. وبناء على النصوص الشرعية ومقتضياها بوب فقهاء التشريع الإسلامي لما يجب ويستحب أو يحرم ويكره بخصوص الحيوان بوجه عام وبما يتعلق بالذكاة لمباح الأكل بوجه تفصيلي خاص، نسوق طائفة مما يتعلق بجانب الإحسان إليه عند تذكيته، ومنه: المستحمات الآتية: ١- عرض الماء على ما يراد ذبحه للحديث السابق: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء" الحديث.

٢- أن تكون آلة الذبح حادة وجيدة، وأن يمرها الذابح على محل الــذكاة بقــوة وسرعة، ومحله اللبة من الإبل والحلق من غيرها من المقدور على تذكيته.

٣- أن تنحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى إن تيسر ذلك موجهة إلى القبلة

3- وذبح غير الإبل مضجعة على حنبها الأيسر موجهه إلى القبلة ويضع رجله على صفحة عنقها غير مشدودة الأيدي أو الأرجل وبدون لي شيء منها أو كسرة قبل زهوق روحها وسكون حركتها، ويكره خنع رقبتها قبل ذلك، أو أن تذبح وأحرى تنظر.

هذه المذكورات مما يستحب عند التذكية للحيوان رحمة به وإحسانا إليه ويكره خلافها وكل ما لا إحسان فيه كجره برجله، فقد روى عبد الرزاق موقوفا أن ابن عمر رأى رجلا يجر شاة برجلها ليذبحها فقال له: (ويلك قدها إلى الموت قودا جميلا). أو أن يحد الشفرة والحيوان يبصره وقت الذبح. لما ثبت في مسند الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم) وما ثبت في معجمي الطبراني الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها قال: "أفلا قبل هذا ؟ أتريد أن تميتها موتتين" أما غير المقدور على تذكيته كالصيد الوحشي أو المتوحش، وكالبعير يند

فلم يقدر عليه فيجوز رميه بسهم أو نحوه بعد التسمية عليه مما يسيل الدم غير عظم وظفر، ومتى قتله السهم جاز أكله لأن قتله بذلك في حكم تذكية المقدور عليه تذكية شرعية ما لم يحتمل موته بغير السهم أو معه.

وهذا حرى ذكره منا على سبيل الإفادة بمناسبة طلبكم لا على سبيل الحصر، لما ورد وصح نقله بشأن الحيوان على اختلاف أنواعه، فالإسلام دين الرحمة وشريعة الإحسان ومنهاج الحياة المتكامل والطريق الموصلة إلى الله ودار كرامته، فالواحب الدعوة له والتحاكم إليه والسعي في نشره بين من لا يعرفه وتذكير عامة المسلمين بما يجهلون من أحكامه ومقاصده ابتغاء وجه الله، فمقاصد التشريع الإسلامي في غاية العدل والحكمة، فلا تحريم من كل نافع حيواني خلافا لما عليه البوذيون، ولا إباحة لكل ضار منه خلافا لما عليه أكلة الخبائث من الخترير والسباع المفترسة وما في حكمها، ولا ظلم ولا إهدار لحرمة كل محترم من نفس أو مال أو عرض، فنشكر الله على نعمه التي أحلها نعمة الإسلام مع الابتهال إليه أن ينصر دينه ويعلى كلمته وأن لا يجعلنا بسبب تقصيرنا فتنة للقوم الكافرين وصلى الله وسلم على نبينا محمد المبلغ البلاغ المبين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

# أسئلة مهمة والجواب عليها "حكم الصلاة مع المتمسكين بالبدعة" (١)

السؤال الأول: ما حكم المقيم في بلد أهله متمسكون بالبدعة هل يصح له أن يصلي معهم صلاة الجمعة والجماعة أو يصلي وحده أو تسقط عنه الجمعة، وإذا كان أهل السنة ببلد أقل من اثني عشر فهل تصح لهم الجمعة أم لا ؟

الجواب: إن إقامة صلاة الجمعة واحبة خلف كل إمام بر أو فاحر، فإذا كان الإمام في الجمعة لا تخرجه بدعته عن الإسلام فإنه يصلى خلفه، قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة: (ونرى الصلاة خلف كل بر وفاحر من أهل القبلة وعلى من مات منهم) انتهى، قال الشارح لهذه العقيدة وهو من العلماء المحققين في شرح هذه الجملة: قال صلى الله عليه وسلم "صلوا خلف كل بر وفاحر" رواه مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه وأخرجه الدارقطني وقال: مكحول لم يلق أبا هريرة، وفي إسناده معاوية بن صالح متكلم فيه وقد احتج به مسلم في صحيحه، وخرجه الدارقطني أيضا وأبو داود عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الصلاة واحبة عليكم مع كل مسلم برا كان أو فاحرا وإن عمل بالكبائر والجهاد واحب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاحرا وإن عمل الكبائر والجهاد واحب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاحرا وإن عمل الكبائر والجهاد واحب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاحرا وإن عمل الكبائر والجهاد واحب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاحرا وإن عمل الكبائر والجهاد واحب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاحرا وإن عمل الكبائر والجهاد واحب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاحرا وإن عمل الكبائر والجهاد واحب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاحرا وإن عمل الله عنه أن عمر رضي الله بن عمر رضي الله عنه أن البي صلى الله عليه وسلم قال: "يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وعليهم" وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "صلوا خلف من قال لا إله إلا الله،

-

<sup>(</sup>۱) نشرت بمجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة العدد الرابع السنة الرابعة ربيع الثاني سنة ١٣٩٢هـــ ص ١٤٠-١٣٣ في باب يستفتونك الذي يرد فيه سماحة رئيس الجامعة الإسلامية على أسئلة القراء. - ٣٠٣ -

وصلوا على من مات من أهل لا إله إلا الله" أحرجه الدارقطني من طرق وضعفها.

اعلم رحمك الله وإيانا أنه يجوز للرحل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا باتفاق الأثمة وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه فيقول: ماذا تعتقد ؟ بل يصلي خلف المستور الحال، ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق وهو الإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه كإمام الجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك - فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف، ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاحر فهو مبتدع عند أكثر العلماء، والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأثمة الفجار ولا يعيدون، كما كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يصلون الجمعة وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره يصلون خلف الوليد بن عمل عقبة بن أبي معيط وكان يشرب الخمر، حتى إنه صلى بحم الصبح مرة أربعا ثم قال: أزيدكم. فقال له ابن مسعود: (ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة) وفي الصحيح أن عثمان رضي الله عنه لما حصر صلى بالناس شخص، فسأل سائل عثمان إنك إمام عامة وهذا الذي صلى بالناس إمام فتنة فقال: (يا ابن أحي إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم وإذا أساءوا فاحتنب إساءقم).

والفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة، فإذا صلى المأموم خلف لم تبطل صلاته، لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه. لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واحب.

ومن ذلك: أن من أظهر بدعة وفجورا لا يرتب إماما للمسلمين فإنه - ٣٠٤ ـ

يستحق التعزير حتى يتوب، فإن أمكن هجره حتى يتوب كان حسنا وإذا كان بعيض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أثر ذلك في إنكار المنكر حتى يتوب أو يعزل أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه، فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كيان في ذليك مصلحة شرعية ولم تفت المأموم جمعة ولا جماعة.

وأما إذا كان ترك الصلاة حلفه يفوت المأموم الجمعة والجماعة فهنا لا يترك الصلاة حلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة رضي الله عنهم، وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور وليس في ترك الصلاة حلفه مصلحة شرعية فهنا لا يترك الصلاة حلفه بل الصلاة خلفه أفضل.

فإذا أمكن للإنسان أن لا يقدم مظهرا للمنكر في الإمامة وجب عليه ذلك، لكسن إذا ولاه غيره ولم يمكنه صرفه عن الإمامة، أو كان لا يتمكن من صرفه عن الإمامة إلا بشر أعظم ضررا من ضرر ما أظهر من المنكر فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفسساد الكثير ولا دفع أحف الضررين بحصول أعظمهما، فإن الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان، فتفويت الجمع والجماعات أعظم فسادا من الاقتداء فيهما بالإمام الفاجر، لا سيما إذا كان التخلف عنها لا يدفع فجورا فيبقى تعطيل المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة. وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهذا أولى من فعلها خلف الفاجر، وحينئذ فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر فهو موضع اجتهاد العلماء، منهم من قال يعيد، ومنهم من قال لا يعيد، وموضع بسط ذلك في كتب الفروع. انتهى كلام الشارح. والأقرب في هذه المسألة الأحيرة عدم الإعادة للأدلة السابقة. ولأن الأصل عدم وجوب الإعادة فلا يجوز الإلزام ها إلا بدليل خاص يقتضي ذلك، ولا نعلم وجوده والله الموفق.

وأما السؤال الثاني: فجوابه أن يقال: هذه المسألة فيها خلاف مشهور بين أهل العلم، والصواب في ذلك: حواز إقامة الجمعة بثلاثة فأكثر إذا كانوا مستوطنين في قرية لا تقام فيها الجمعة، أما اشتراط أربعين أو اثني عشر أو أقل أو أكثر لإقامة الجمعة فليس عليه دليل يعتمد عليه فيما نعلم، وإنما الواجب أن تقام في جماعة وأقلها ثلاثة وهو قول جماعة من أهل العلم واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الصواب كما تقدم.

#### كسب المصور:

السؤال الثالث: لقد اكتسبت من عمل التصوير مالا وأنا مستعد للتنازل عنه إرضاء لله ورسوله، فما حكم ذلك المال هل هو حرام أم ماذا أصنع فيه ؟

الجواب: أرجو أن لا يكون عليكم فيه حرج لأنكم حين اكتسسابه لم تكونوا متأكدين تحريمه جهلا بالحكم الشرعي أو لشبهة من أجاز التصوير الشمسي، وقد قال الله سبحانه في أهل الربا: ﴿ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى الله وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ (١) أعاذنا الله وإياكم منها، الله ومَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ (١) أعاذنا الله وإياكم منها، فهذه الآية الكريمة يستفاد منها حل الكسب الماضي من العمل غير المشروع إذا تساب العبد إلى الله ورجع عن ذلك وإن تصدقتم به أو بشيء منه احتياطا فحسن. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه" أما وجوب الصدقة به فلا أعلم دليلا واضحا يدل عليه.

#### تصوير ما لا روح فيه

السؤال الرابع: إذا كان تصوير ما لا روح فيه مباحــا شــرعا فهــل يجـوز الاستمرار على ذلك ؟

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٢٧٥.

الجواب: نعم يجوز ذلك كما أفتى بذلك ترجمان القرآن وحبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ودل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي ذكرنا في الجواب المفيد في حكم التصوير (١) وهو أن جبريل عليه السلام أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع رأس التمثال حتى يكون كهيئة الشجرة، وذلك يدل على جواز تصوير الشجر ونحوه، وقد أجمع العلماء على ذلك بحمد الله، لكن إذا تيسر للإنسان عمل آخر من الأعمال الطيبة المباحة فهو أحسن من عمل التصوير لما لا روح فيه.

لأنه قد يجر إلى تصوير ما له روح والبعد عن وسائل الشر مطلوب شرعا، رزقنا الله وإياكم العافية من أسباب غضبه.

#### ترك العمل والاتجاة للدراسة:

السؤال الخامس: أرغب ترك العمل والاتجاه للدراسة فهل هذا حسن ؟ وهـــل في الإمكان إلحاقي بالجامعة الإسلامية والدراسة والتفقه في الدين ؟

الجواب: إن الاتجاه للدراسة والتفقه في الدين من أفضل الأعمال، وقد يجب ذلك إذا كان المسلم لم يتمكن من معرفة الأمور التي لا يسعه جهلها أعني أمور دينه، فطلب العلم حينئذ واحب حتى يعرف ما أوجب الله عليه وما حرم عليه ويعبد ربه على بصيرة، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين " وقال عليه الصلاة والسلام: " من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة " والجامعة الإسلامية ترحب بأمثالكم إذا كان لديكم مؤهل غير دبلوم الصناعة، فإذا رأيتم إرسال صورة من مؤهلاتكم للنظر فيها وإفادتكم فلا بأس مع العلم بأن الطالب في الجامعة يعطى مكافأة نقدية مقدارها (٥٠٠) ريالا لطالب المرحلة الجامعية مع إعداد

\_ ٣.٧\_

<sup>(</sup>١) نشر في رسالة طبعتها الرئاسة عام ١٤٠٦هـــ

السكن المجهز بما يلزم ووسائط النقل من الجامعة إلى المدينة ومن المدينة إلى الجامعة. حكم عمل المرأة

السؤال السادس: ما حكم الإسلام في عمل المرأة وخروجها بزيها الذي نــراه في الشارع والمدرسة والبيت هكذا. وعمل المرأة الريفية مع زوجها في الحقل ؟

الجواب: لا ريب أن الإسلام حاء بإكرام المرأة والحفاظ عليها وصيانتها عن ذئاب بين الإنسان، وحفظ حقوقها ورفع شأنها، فجعلها شريكة الذكر في المسيرات وحسرم وأدها وأوجب استغذائها في النكاح وجعل لها مطلق التصرف في مالها إذا كانت رشيدة وأوجب لها على زوجها حقوقا كثيرة وأوجب على أبيها وقراباتها الإنفاق عليها عنسد حاجتها وأوجب عليها الحجاب عن نظر الأجانب إليها لئلا تكون سلعة رحيصة يتمتع كا أحد، قال تعالى في سورة الأحزاب: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حَابِ ذَلكُمْ أَطْهَرُ لَقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَ ﴾ الآية، وقال سبحانه في السورة المذكورة: ﴿يَا لَيُهَا النَّيُّ قُلُ لَأَزُواجِكَ وَبَنَاتكَ وَنَسَاء المُؤْمنينَ يُدُنينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلكَ أَدْني أَنْ يَعْمُونُ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [أ] وقال تعالى في سورة النور: ﴿قُلُ للمُؤْمنينَ يُغْرَفُنَ فَلا يُغْرَفُنَ فَلا يُؤْوَجَهُمْ ذَلكَ أَذْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهُ حَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ \* وَقُلْ للمُؤْمنينَ يُغْرَفُنَ فَلا يُغْرَفُنَ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [أ] وقال تعالى في سورة النور: ﴿قُلُ للمُؤْمنينَ يُغْرَفُنَ فَلا يَعْمُوهُ وَلَكُ أَرْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهُ حَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ \* وَقُلْ للمُؤْمنينَ يُغْرَفُنُ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهُا وَلَوْجَهُمْ وَلَلْ لِللْمُؤْمنينَ أَلْ اللهُ عَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ \* وَقُلْ للمُؤْمنينَ يَعْصُولُ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلكَ أَرْكَى لَهُمْ وَلْهُ يَدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لَمُعُلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَبِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَولَهُ سَبِعُولُ اللهُ عَلَى اللهُ ع

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب الآية ٥٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب الآية ٥٩.

<sup>(</sup>٣) سورة النور الآيتان ٣٠–٣١.

عنهما في المشهور عنه بالوجه والكفين، والأرجح في ذلك قول ابن مسعود لأن آيـة الحجاب المتقدمة تدل على وجوب سترهما ولكونهما من أعظم الزينة فسسترهما مههم جدا، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كان كشفهما في أول الإسلام ثم نزلت آية الحجاب بوجوب سترهما، ولأن كشفهما لدى غير المحارم من أعظم أسباب الفتنة ومن أعظم الأسباب لكشف غيرهما، وإذا كان الوجه والكفان مزينين بالكحل والأصباغ ونحو ذلك من أنواع التجميل كان كشفهما محرما بالإجماع، والغالب على النساء اليوم تحسينهما وتجميلهما، فتحريم كشفهما متعين على القولين جميعا، وأما ما يفعله النساء اليوم من كشف الرأس والعنق والصدر والذراعين والسساقين وبعض الفخذين فهذا منكر بإجماع المسلمين لا يرتاب فيه من له أدبى بصيرة والفتنة في ذلك عظيمة والفساد المترتب عليه كبير جدا. فنسأل الله أن يوفق قادة المسلمين لمنع ذلك والقضاء عليه والرجوع بالمرأة إلى ما أوجب الله عليها من الحجاب والبعد عن أسباب الفتنة. ومما ورد في هذا الباب قوله سبحانه: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَــرَّجْنَ تَبَــرُّجَ الْجَاهليَّة الْأُولَى ﴾ (١) وقوله سبحانه: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاتي لا يَوْجُونَ نكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثَيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَات بزينَة وَأَنْ يَسْتَعْفَفْنَ خَيْرٌ لَهُلِنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَليمٌ ﴾ (٢) فأمر الله سبحانه النساء في الآية الأولى بلزوم البيوت. لأن خروجهن غالبا من أسباب الفتنة، وقد دلت الأدلة الشرعية على جواز الخروج للحاجة مع الحجاب والبعد عن أسباب الريبة، ولكن لزومهن للبيوت هو الأصل وهو حير لهن وأصلح وأبعد عن الفتنة، ثم نهاهن عن تبرج الجاهلية وذلك بإظهار المحاسن والمفاتن وأباح في الآية الثانية للقواعد وهن العجائز اللاتي لا يرجون نكاحا وضع الثياب بمعنى عدم

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب الآية ٣٣.

<sup>(</sup>٢) سورة النور الآية ٦٠.

الحجاب بشرط عدم تبرجهن بزينة، وإذا كان العجائز يلزمن بالحجاب عند وجود الزينة ولا يسمح لهن بتركه إلا عند عدمها وهن لا يفتن ولا مطمع فيهن فكيف بالشابات الفاتنات، ثم أخبر سبحانه أن استعفاف القواعد بالحجاب خير لهن ولو لم يتبرجن بالزينة وهذا كله واضح في حث النساء على الحجاب والبعد عن السفور وأسباب الفتنة والله المستعان. أما عمل المرأة مع زوجها في الحقل والمصنع والبيت فلا حرج في ذلك وهكذا مع عارمها إذا لم يكن معهم أجنبي منها، وهكذا مع النساء، وإنما المحرم عملها مع الرجال غير محارمها. لأن ذلك يفضي إلى فساد كبير وفتنة عظيمة كما أنه يفضي إلى الخلوة كما وإلى رؤية بعض محاسنها، والشريعة الإسلامية الكاملة حاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها وسد الذرائع الموصلة إلى ما حرم الله في مواضع كثيرة، ولا سبيل إلى السعادة والعزة والكراهة والنجاة في اللذيا والآخرة إلا بالتمسك بالشريعة والتقيد بأحكامها والحذر مما خالفهما والدعوة إلى ذلك والصبر عليه. وفقنا الله وإياكم وسائر إخواننا إلى ما فيه رضاه، وأعاذنا جميعا من

#### العمل في البنوك ووضع الأموال فيها

السؤال السابع: ما حكم الإسلام فيمن يعملون في البنوك ويضعون أمـوالهم فيها دون أخذ فوائد لها ؟

الجواب: لا ريب أن العمل في البنوك التي تتعامل بالربا غير حائز. لأن ذلك إعانة لهم على الإثم والعدوان، وقد قال الله سبحانه: ﴿وَتَعَاوِنُوا عَلَى الْبِـرِ وَالتَّقْـوَى وَلا تَعَاوِنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية ٢.

وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: "هم سواء" أحرجه مسلم في صحيحه.

أما وضع المال في البنوك بالفائدة الشهرية أو السنوية فذلك من الربا المحرم بإجماع العلماء، أما وضعه بدون فائدة فالأحوط تركه إلا عند الضرورة إذا كان البنك يعامل بالربا لأن وضع المال عنده ولو بدون فائدة فيه إعانة له على أعماله الربوية فيخشى على صاحبه أن يكون من جملة المعينين على الإثم والعدوان وإن لم يرد ذلك، فالواجب الحذر مما حرم الله والتماس الطرق السليمة لحفظ الأموال وتصريفها، وفق الله المسلمين لما فيه سعادةم وعزهم ونجاهم، ويسر لهم العمل السريع لإيجاد بنوك إسلامية سليمة من أعمال الربا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

## حكم الصلاة خلف من عرف بالغلو في الأنبياء والصالحين (١)

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن سألني أعضاء الهيئة التعليمية السعودية في اليمن في عام ١٣٩٥ هـــ عن حكم الصلاة خلف الزيدية فأجبتهم بتاريخ ٣ / ٩ / ١٣٩٥ هـــ بـأني لا أرى الصلاة خلفهم. لأن الغالب عليهم الغلو في أهل البيت بالاستغاثة بهم و دعائهم و النذر لهم ونحو ذلك، هذا هو الذي صدر مني، وذلك مبنى على ما بلغني من طرق كثيرة أن الزيدية يغلون في أهل البيت بأنواع من الشرك كدعائهم والاستغاثة بهم ونحو ذلك، ثم بلغني في هذه الأيام أعنى في شعبان من عام ١٣٩٦ هـ استغراب كثير من أهل العلـم في اليمن هذه الفتوى واتصل بي جماعة منهم ومن خريجي الجامعة الإسلامية بالمدينة ممن أثق بعلمه ودينه مستغربين هذه الفتوى وقائلين: أن الغالب على علماء الزيدية هو عدم الغلو في أهل البيت هذا هو الذي نعلمه منهم، وإنما يقع هذا الغلو في بعض العامة ومن بعض الزيدية الذين ليس عندهم من العلم والبصيرة ما يعرفون بــه حقيقــة التوحيــد وحقيقة الشرك، وذكروا أهم يعلمون من علماء الزيدية إنكار الغلو في أهل البيت وإنكار الشرك ولا يجوز أن يكون وقوع الشرك من بعضهم أو من بعض العامة مسوغا لتهمة الأغلبية منهم بذلك، وبناء على هذا وجب على أن أعيد النظر في هذه الفتوي. لأن الواجب هو الأخذ بالحق. لأن الحق هو ضالة المؤمن من وجده أحده، فأقول: إن هذة الفتوى التي سبق ذكرها قد رجعت عنها بالنسبة إلى ما فيها من التعميم والإطلاق. لأن الهدف هو الأخذ بالحق والدعوة إليه وأعوذ بالله أن أكفر مــسلما أو أمنع من الصلاة خلف مسلم بغير مسوغ شرعي، والواجب أن يؤخذ كل إنسان بذنبه وأن يحكم عليه بما ظهر من أقواله وأعماله، فكل إمام علم منه ما يدل على أنه يغلو في أهل

\_

١ - صدرت الإجابة من مكتب سماحته بتاريخ ٢٤/٩/٢٤هـ.
١ - صدرت الإجابة من مكتب سماحته بتاريخ ٢٤٠٤

البيت أو في غيرهم سواء كان من الزيدية أو من غيرهم وسواء كان في اليمن أو غير اليمن فإنه لا يصلى خلفه، ومن لم يعرف بذلك من الزيدية أو غيرهم من المسلمين فإنه يصلى خلفه، والأصل سلامة المسلم مما يوجب منع الصلاة خلفه، كما أن الأصل سلامة المسلم من الحكم عليه بالشرك حتى يوجد بأمر واضح وبينة عادلة ما يدل على انه يفعل الشرك أو يعتقد حوازه، هذا هو الذي أعتقده وأعلنه الآن لإخواننا في السيمن وغيرها، وقد تقدم أن الحق ضالة المؤمن متى وحده أخذه، ومعلوم أن العصمة لله ولرسله فيما يبلغونه عن الله عز وجل، وكل مفت وكل عالم وكل طالب علم قد يقع منه بعض الخطأ أو بعض الإجمال، ثم بعد وضوح الحق وظهوره يرجع إليه وفي ذلك شرف وفضل وهذه طريقة أهل العلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وقد أثنى عليهم أهل العلم بذلك وشكروهم على هذه الطريقة الحميدة وهذا هو الذي يجب علينا وعلى غيرنا الرجوع إليه والأخذ به في جميع الأحوال، وأسأل الله عز وحل أن يوفقنا لما فيه رضاه وأن يمنحنا وإخواننا جميعا في اليمن وغيره إصابة الحق في القول.

### حكم الصلاة خلف من يستغيث بغير الله(١)

السؤال: هل يصح أن أصلي خلف من يستغيث بغير الله ويتلفظ بمثل هذه الكلمات " أغثنا يا غوث مدد يا جيلاني " وإذا لم أجد غيره فهل لي أن أصلي في بيتي ؟

الجواب: لا بحوز الصلاة حلف جميع المشركين ومنهم من يستغيث بغير الله ويطلب منه المدد. لأن الاستغاثة بغير الله من الأموات والأصنام والجن " وغير ذلك من الشرك بالله سبحانه، أما الاستغاثة بالمخلوق الحي الحاضر الذي يقدر على إغاثتك فلا بأس بها، لقول الله عز وجل في قصة موسى: ﴿فَاسْتَعَاثُهُ الَّذِي مِنْ شيعَتِهِ عَلَى السّدِي بأس بها، لقول الله عز وجل في قصة موسى: ﴿فَاسْتَعَاثُهُ الَّذِي مِنْ شيعَتِهِ عَلَى السّدِي بأس بها، لقول الله عز وجل في قصة موسى: ﴿فَاسْتَعَاثُهُ اللّذِي مِنْ شيعَتِهِ عَلَى السّدِي وَإِن مِنْ عَدُوهِ ﴿ وَإِذَا لَم بحد إماما مسلما تصلي خلفه جاز لك أن تصلي في بيتك، وإن معهم، وإن استطاع المسلمون عزل الإمام المشرك وتعيين إمام مسلم يصلي بالنساس وجب عليهم ذلك لأن ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة شرع وجب عليهم ذلك لأن ذلك بدون فتنة. لقول الله تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُ مِنَ وَالْمُؤُمِنَ عَنِ الْمُنْكُ رِ ﴾ (٢) الآيــة، وقولــه سبحانه: ﴿فَاتَقُوا اللّهُ مَا اسْتَطَعُتُمْ ﴿نَا لَمُ يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وسلم صلى الله عليه وسلم "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وشلبه وذلك أضعف الإيمان " رواه مسلم في صحيحه.

<sup>(</sup>١) مجلة الدعوة في ١٤٠٩/١٠/١هـ.

<sup>(</sup>٢) سورة القصص الآية ١٥.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة الأية ٧١

<sup>(</sup>٤) سورة التغابن الآية ١٦.

# التوسل بالجاه(١)

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم: س. ش. ح. ن وفقه الله. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد وصلي كتابكم وما تضمنه كان معلوما. وسؤالكم عن قول بعض الشباب لديكم أنه لا يسأل الله بجاه الرسول فهذا وصحيح. لأنه لم يرد في الأدلة الشرعية ما يدل على مشروعية التوسل بجاه أحد من الناس ولا بحق أحد من الناس ولا بحق أحد من الناس ولا بذاته، ولكن ليس ذلك من الشرك، بل هو من البدع ومن وسائل الشرك عند أكثر أهل العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم له حق عظيم ومترلة عظيمة عند الله وعند المؤمنين. ولا إسلام لأحد ولا إيمان إلا بشهادة أن لا إلىه إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولكن لا يجوز التقرب إلى الله سبحانه ولا التوسل إليه إلا أمرنا فهو رد ". فالواجب على المسلمين جميعا تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. على شرعه الله في حقه من اتباعه ومحبته وتعظيم سنته والدعوة إليها والتحذير مما يخالفها مع شرعه الله في حقه من اتباعه ومحبته وتعظيم سنته والدعوة إليها والتحذير مما يخالفها مع الإكثار من الصلاة والسلام عليه، عليه الصلاة والسلام. وقد وقع في رسالتكم أخطاء وهي نسبتكم إلى الله سبحانه ما نصه: (ويقول الله سبحانه: اليد اليسسرى عضو في حسم الإنسان مثلها مثل اليمني). وهذا ليس من كلام الله.

وقولكم: (وجعلنا من فوق كل علم عليم)، وهذا أيضا ليس من كلام الله وإنما نص كلام الله وإنما نص كلام الله ﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴾ (٢) فنوصيك بالحذر من القول على الله بغير علم أصلح الله قلبك وعملك

<sup>(</sup>۱) صدرت من مكتب سماحته في ۱۲،۹/۶/هـ برقم ۱/۱/۱٤۸۳.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف الآية ٧٦.

أما اليد اليسرى فلها أعمال غير أعمال اليمنى، وقد شرع الله سبحانه استعمال السيمنى للمصافحة والأكل والأخذ والعطاء ونحو ذلك، أما اليد اليسرى فتستعمل في إزالة الأذى كالاستنجاء وغسل النجاسة والاستنثار ونحو ذلك، ولا مانع من الاستعانة بحامع اليمنى في حمل الثقيل وعلاج الحاجات الأخرى كما ألها تستعمل مع السيمنى في رفعهما عند الإحرام وعند الركوع والرفع منه وعند القيام من التشهد الأول، وتستعمل في الركوع والسجود وهذا أمر معلوم من الشرع المطهر. وفقنا الله وإياكم وجميع الشباب وجميع المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه، وأعاذ الجميع من مضلات الفتن إنه سميع قريب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

## التوسل بعبارة جارية على ألسنة الناس<sup>(١)</sup>

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة صاحب السمو الملكي الأمير المكرم نواف بن عبد العزيز وفقه الله لما فيه رضاه آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد: فقد أحبرني الأخ على بن حسين بن عيد عن رغبتكم في الإفادة عن التوسل الجاري على ألسنة كثير من الناس وهو: (اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك) والجواب: هذا الدعاء ليس له أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم و لا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم فيما نعلم، وقد ذكر العلامة الزيلعي في كتابه (نصب الرايـة) ص ٢٧٢ جـ ٤ أن الحافظ البيهقي رحمه الله رواه في كتابه الدعوات الكبير عن ابين مسعود رضى الله عنه وأن الحافظ ابن الجوزي رحمه الله ذكره في الموضوعات علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني المكذوبات عليه، عليه الصلاة والسلام، وبذلك يعلم أنه لا يشرع التوسل به لكونه مكذوبا على النبي صلى الله عليه وسلم. ولأنه محمل محتمل لا يعرف معناة، وقد زاد بعضهم في روايته كما ذكره البيهقي في كتابه بعد قوله من عرشك ما نصه (ومنتهي الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم وكلماتك التامة) وهذه الزيادة ليس لها أصل من حديث ابن مسعود رضى الله عنه بهذا اللفظ فيما نعلم، ولكن قد دلت الأدلة الشرعية على شرعية التوسل بأسماء الله وصفاته ويدخل فيها الاسم الأعظم وكلمات الله التامات كما قال الله عز وجل: ﴿وَلَلُّهُ الْأَسْمَاءُ الْحُــسْنَيِ﴾ (٢) فَادْعُوهُ بِهَا وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من نزل مرز لا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما حلق لم يضره شيء حتى يرتحل من مترله ذلك " رواه الإمام مسلم في صحيحه، وروى مسلم في صحيحه أيضا عن عائشة رضي الله عنها ألها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في

<sup>(</sup>١) صدر الخطاب الجوابي من مكتب سماحته في ٢٠/٦/٢٠هـ.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف الآية ١٠٨.

سجوده بقوله: "اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك" وحرج الإمام أحمد بسسند صحيح عن عبد الرحمن بن خنبش التميمي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعرف فيقول: "أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذراً وبرأ ومن شر ما يترل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر مــا ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخيريا رحمن" والأحاديث في التوسل بأسماء الله وصفاته كثيرة، وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة ممن كان قبلنا أواهم المبيت إلى غار فانطبقت عليهم صخرة فسدت عليهم فم الغار فقالوا فيما بينهم إنه لن ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم فدعوا الله سبحانه وتوسل أحدهم إلى الله سبحانه ببره لوالديه فانفرجت الصخرة بعض الشيء ثم توسل الثابي بعفته عن الزنا بعد القدرة عليه فانفرجت الصخرة أكثر لكنهم لا يستطيعون الخروج ثم توسل الثالث بأدائه الأمانة لأهلها فانفرجت الصخرة فخرجوا وهذا الحديث يدل على شرعية التوسل إلى الله سبحانه بصالح الأعمال، ومن ذلك التوسل بدعاء الحي وشفاعته كما كان الصحابة رضي الله عنهم يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم، ولما أجدبوا ســألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستسقى لهم فدعا الله سبحانه في خطبة الجمعـة ورفع يديه وقال: " اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا " فأنزل الله المطر في الحال، ومــرة حرج بمم إلى الصحراء فصلي بمم ركعتين وخطبهم واستغاث الله سبحانه وتضرع إليه وألح في الدعاء ورفع يديه فأغاثهم الله سبحانه. ولما وقع الجدب في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغيث بالناس فــدعا العباس رضى الله عنه وأمن المسلمون على دعاءه فأغاثهم الله. فهذه هي التوسلات الشرعية. أما التوسل بجاه فلان أو حق فلان أو ذات فللان فهو توسل غير مشروع بل بدعة عند جمهور أهل العلم.

وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل به، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يوفق ولاة أمرنا وجميع ولاة أمر المسلمين لكل ما فيه رضاه وصلاح أمر عباده في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

# التعريف بالدين (١)

كل ما يدين به الناس ويتعبدون به يسمى دينا وإن كان باطلا والسسؤال هو: عرض التلفزيون مساء الجمعة ٤ صفر ١٤٠٣ هـ برنامج العالم الفطري والذي يقدمه إبراهيم الراشد وكانت الحلقة عن الهند، وفي مستهل مقدمته قال: حقا إن الهند تسمى بلاد الأديان ففيها نجد: الهندوسية، البوذية، السيخ.. إلخ، فأرجو منك إيضاح الآتى:

هل الأديان التي ذكرها مقدم البرنامج كما يدعي حقا أديان ؟ وهل هي مترلة ومرسلة من عند الله ؟ وفقكم الله لتصحيح المفاهيم .

الجواب: كل ما يدين به الناس ويتعبدون به يسمى دينا وإن كان باطلا كالبوذية والوثنية واليهودية والهندوسية والنصرانية وغيرها من الأديان الباطلة. قال الله سبحانه في سورة الكافرون: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ (٢) فسمى ما عليه عباد الأوثان دينا، والدين الحق هو الإسلام وحدة كما قال الله عز وجل: ﴿إنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ ﴿(٣) وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو فِي الْمَاحِرَةِ مِنَ اللَّحَاسِرِينَ﴾ (٤) وقال تعالى: ﴿الْيُومُ أَكُمْ لُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِغْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامِ دِينًا ﴾ (٥) والإسلام هو عبادة الله وحده دون كل ما سواه، ورضيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِينًا ﴾ (٥) والإسلام هو عبادة الله وحده دون كل ما سواه، وترك

<sup>(</sup>١) صدر في كتاب الدعوة ج ١ ص ١٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الكافرون الآية ٦.

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران الآية ١٩.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران الآية ٨٥.

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة الآية ٣.

نواهيه والوقوف عند حدوده والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله مما كان وما يكون وليس شيء من الأديان الباطلة مترلا من عند الله ولا مرضيا له، بل كلها محدثة غير مترلة من عند الله والإسلام هو دين الرسل جميعا، وإنما اختلفت شرائعهم لقول الله سبحانه: ﴿لكُلِّ جَعَلْنَا مَنْكُمْ شَرْعَةً وَمَنْهَاجًا ﴾(١)

## الذبح لغير الله شرك

السؤال: التقرب بذبح الخرفان في أضرحة الأولياء الصالحين ما زال موجود في عشيرتي.. نهيت عنه، لكنهم لم يزدادوا إلا عنادا قلت لهم: إنه شرك بالله، قالوا: نحن نعبد الله حق عبادته، لكن ما ذنبنا إن زرنا أولياءه وقلنا لله في تضرعاتنا: (بحق وليك الصالح فلان اشفنا أو أبعد عنا الكرب الفلاني..) قلت: ليس ديننا دين واسطة قالوا: اتركنا وحالنا.

ما الحل الذي تراه صالحا لعلاج هؤلاء ؟ماذا أعمل تجاههم ؟ وكيف أحارب البدعة ؟ وشكرا.

الجواب: من المعلوم بالأدلة من الكتاب والسنة أن التقرب بالذبح لغير الله من المحلوقات شرك بالله ومن أعمال الجاهلية الأولياء أو الجن أو الأصنام أو غير ذلك من المخلوقات شرك بالله ومن أعمال الجاهلية والمشركين قال الله عز وحل: ﴿قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ الْمُسْلَمِينَ ﴾ (٢) والنسك هو الذبح وبين العالمين لا شَرِيك لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ الْمُسْلَمِينَ ﴾ (٢) والنسك هو الذبح وبين سبحانه في هذه الآية أن الذبح لغير الله شرك بالله كالصلاة لغير الله. وقال تعالى: ﴿إِنّا الْمُطْينَاكَ الْكُوثُورَ \* فَصَلِّ لرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ (٣)

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الآية ٤٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام الآية ١٦٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الكوثر الآيتان ١،٢.

أمر الله سبحانه نبيه في هذه السورة الكريمة أن يصلى لربه وينحر له خلافا لأهل الشرك الذين يسجدون لغير الله ويذبحون لغيره، وقال تعالى:﴿ وَقَصَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إلا إيَّاهُ ﴾(١) وقال سبحانه: ﴿وَمَا أُمرُوا إلا ليَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلَصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ ﴾(٢) والآيات في هذا المعنى كثيرة، والذبح من العبادة فيجب إخلاصه لله وحده، وفي صحيح مسلم عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لعن الله من ذبح لغير الله ".. وأما قول القائل: أسأل الله بحق أوليائه أو بجاه أوليائه أو بحق النبي أو بجاه النبي فهذا ليس من الشرك ولكنه بدعة عند جمهور أهل العلم ومن وسائل الشرك لأن الدعاء عبادة وكيفيته من الأمور التوقيفية ولم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم ما يدل على شرعية أو إباحة التوسل بحق أو جاه أحد من الخلق فلا يجوز للمسلم أن يحدث توسلا لم يشرعه الله سبحانه وتعالي لقـول الله عـز وحل: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ منَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾<sup>(٣)</sup> وقــول الــنبي صلى الله عليه وسلم: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " متفق علي صحته، وفي رواية لمسلم وعلقها البخاري في صحيحه جازما بها " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " ومعنى قوله: " فهو رد " أي مردود على صاحبه لا يقبل، فالواجب على أهل الإسلام التقيد بما شرعه الله والحذر مما أحدثه الناس من البدع، أما التوسل المشروع فهو التوسل بأسماء الله وصفاته وبتوحيده وبالأعمال الصالحات والإيمان بالله ورسوله ومحبة الله ورسوله ونحو ذلك من أعمال الـــبر والخـــير، والله ولي التو فيق.

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء الآية ٢٣.

<sup>(</sup>٢) سورة البينة الآية ٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى الآية ٢١.

### التحذير من اتخاذ المساجد على القبور ودعوة أهلها

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرات المشايخ المكرمين مقادمة بيت القرزات الشيخ عبود بن سعيد والشيخ سالم بن سعيد والشيخ سالم باحميد والسشيخ عبود بن محمد الدلخ وفقهم الله لما فيه رضاه وأصلح لي ولهم أمر الدنيا والآخرة آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته: وبعد: بلغني أن سعيد بن مبارك القرزي قد سحن بطرفكم بأسباب قيامه بالدعوة الإسلامية والتحذير من عبادة الأولياء والاستغاثة بمم والنذر لهم ونحو ذلك والدعوة إلى هدم القباب والأبنية التي على الأضرحة لكوفحا من أسباب الفتنة بالمقبورين والغلو فيهم، وقد كدري ذلك وكدر من بلغه ذلك مسن المسلمين، وما ذاك إلا لأن الله سبحانه أنزل القرآن الكريم وبعث الرسول العظيم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لدعوة الناس إلى عبادة الله وحده وتحذيرهم من عبادة المخلوقين كالملائكة والأنبياء والأولياء وغيرهم، وقد صدع الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك وأنذر الناس من الشرك وأمر بإخلاص العبادة لله وحده كما قال الله سبحانه: ﴿وَقَصَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿وَمَا أُمرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا الله مُخْلَصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿وَأَن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا﴾ (٣) وقال تعالى: ﴿وَأَن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا﴾ ويَوْ سَمعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُ مُ وَيَوْ سَمعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُ مَا وَيَوْ مَنْ دُونِ الله مَنْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُ مَا لَكُ مَنْ يَانْعُو مَنْ دُون اللّه مَنْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلُوْ سَمعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُ مَنْ الْ يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلُوْ سَمعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُ مَنْ يُنْعُومُ مَنْ دُون اللّه مَنْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلُوْ سَمعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُ مَنْ الله مَنْ لا يَسْتَجيبُ

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء الآية ٢٣.

<sup>(</sup>٢) سورة البينة الآية ٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الجن الآية ١٨.

<sup>(</sup>٤) سورة فاطر الآيتان ١٣، ١٤.

لَهُ إِلَى يَوْم الْقَيَامَة وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافلُونَ وَإِذَا حُشرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَسانُوا بعبَادَتهمْ كَافرينَ ﴿ (١) وقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلاتي وَنُسُكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتي للَّه رَبِّ الْعَالَمينَ \* لا شَريكَ لَهُ وَبِذَلكَ أُمرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلمينَ ﴾ (٢) والنسك الذبح، ومعنى قوله: ﴿وَأَنَا أُوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ أي من هذه الأمة. لأن إسلام كل نبي يكون قبل أمته وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك بــه شــيئا " وقال صلى الله عليه وسلم: " من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار " وقال عليه الصلاة والسلام: " لعن الله من ذبح لغير الله " وقال صلى الله عليه وسلم: " لعن الله اليهود والنصاري اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: " لهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبني عليه " فهذه الآيات والأحاديث - أيها المشايخ - تدل على وجوب إخلاص العبادة لله وحده وأنه سبحانه هو المستحق لجميع العبادات من الدعاء والاستغاثة والذبح والنذر والصلاة والصوم وغير ذلك من العبادات، وأن صرف ذلك أو شيء منه لغير الله شرك بالله وعبادة لغيره وتدل الأحاديث المذكورة أنه لا يجوز اتخاذ المساجد على القبور ولا البناء عليها ولا تحصيصها، وما ذاك إلا لأن هذه الأعمال وسيلة إلى الغلو في الأموات وعبادهم من دون الله، كما قد وقع ذلك من بعض جهال الناس في دول كثيرة، إذا علمتم ذلك فالواجب عليكم مساعدة الدعاة إلى الله والقيام معهم وحمايتهم ممن يريد التعدي عليهم. لأن ذلك من نصر دين الله والجهاد في سبيله، والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُر ْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴾ (٣) وقال تعالى: ﴿وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ

<sup>(</sup>١) سورة الأحقاف الآيتان ٥-٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام الآيتان ١٦٢-١٦٣.

<sup>(</sup>٣) سورة محمد الآية ٧.

لَقَوى تُ عَزِيزٌ الَّذينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ في الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَــوُا الزَّكَـاةَ وَأَمَــرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكُرِ وَلَلَّه عَاقبَةُ الْأُمُورِ ﴿(١) وقال النِّي صلى الله عليه وسلم " من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان " وأعظم المنكرات هو الشرك بالله سبحانه ووسائله وذرائعه ثم البدع والمعاصى، فالواجب عليكم أن تنكروا ما أنكر الله ورسوله وأن تنهوا عما نهي الله عنه ورسوله وأن تأمروا بما أمر الله به ورسوله، وذلك هو طريق السعادة والنجاة وسبيل العزة والكرامة في الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أنصار الحق ودعاة الهدى ومن الهداة المهتدين إنه سميع قريب. والذي أرجوه منكم هو البدار بالسشفاعة لدى المسئولين في إطلاق سراح سعيد بن مبارك إن كان ما بلغني عن سجنه صحيحا، وبذل الوسع في مساعدة الإخوان القائمين بالدعوة إلى الإسلام الصحيح السليم من الشوائب، والتحذير من الشرك والخرافات والبدع التي جاء الإسلام بالنهى عنها ومحاربتها، وإذا كان قد أشكل عليكم شيء من كلام سعيد أو غيره فأفيدونا عن ذلك حتى نوضح لكم الإشكال بالأدلة من القرآن الكريم وأحاديث الرسول الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم، مع بيان خطأ سعيد أو غيره لأن المقصود هو إظهار الحق الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم والدعوة إليه وبيان الباطل والتحذير منه، عملا بقول الله سبحانه: ﴿ ادْعُ إِلَى سَبيل رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسْنَة وَجَادلْهُمْ بالَّتي هي أَحْسَنُ ﴿ (٢) وقوله سبحانه: ﴿ قُلْ هَذه سَبيلي أَدْعُو إِلَى اللَّه عَلَى بَصيرَة أَنَا وَمَن اتَّبَعَني وَسُبْحَانَ اللَّه وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكينَ ﴾ (٣) والله المسئول

<sup>(</sup>١) سورة الحج الآيتان ٤٠- ٤١.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل الآية ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف الآية ١٠٨.

أن يصلح قلوبنا جميعا وأن يعمرها بخشيته ومحبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة عباده المؤمنين المحبة البريئة من الشرك والخرافات، وأن يهدينا وإياكم إلى صراطه المستقيم، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله إمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته.

## عدم جواز توجيه الطلب إلى الميت<sup>(١)</sup>

السؤال: يقول الناس: إن الطلب إلى الميت في القبر جائز بدليل (إذا تحيرتم في الأمور فاستعينوا بأهل القبور) فهل هذا الحديث صحيح أم لا ؟

الجواب: هذا الحديث من الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نبه على ذلك غير واحد من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، حيث قال رحمه الله في مجموع الفتاوى الجزء الأول صفحة ٣٥٦ بعدما ذكره ما نصه (هذا الحديث كذب مفترى على النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع العارفين بحديثه لم يروه أحد من العلماء بذلك ولا يوجد في شيء من كتب الحديث المعتمدة) انتهى كلامه رحمه الله. وهذا المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم مضاد لما جاء به الكتاب والسنة من وجوب إخلاص العبادة لله وحده وتحريم الإشراك بــه، ولا ريب أن دعاء الأموات والاستغاثة بهم والفزع إليهم في النائبات والكروب من أعظهم الشرك بالله عز وجل، كما أن دعاءهم في الرخاء شرك بالله سبحانه. وقد كان المشركون الأولون إذا اشتدت بمم الكروب أخلصوا لله العبادة، وإذا زالت التشدائد أشركوا بالله كما قاله الله عز وجل: ﴿فَإِذَا رَكَبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلَصِينَ لَــهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴾(٢)والآيات في هذا المعنى كثيرة، أما المشركون المتأخرون فشركهم دائم في الرخاء والشدة بل يزداد شركهم في الشدة والعياذ بالله وذلك يبين أن كفرهم أعظم وأشد من كفر الأولين من هذه الناحية، وقد قال الله عز وحل: ﴿وَمَا أُمرُوا إلا لَيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ﴾ (٣) وقال سبحانه: ﴿فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

<sup>(</sup>١) مجلة الدعوة العدد ٩٣٩ في ٤٠٤/٧/٢٢هـ.

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت الآية ٦٥.

<sup>(</sup>٣) سورة البينة الآية ٥.

وَلُو ْ كُرِهَ الْكَافِرُونَ ﴾ (١) وقال عز وجل: ﴿ فَاعْبُد اللَّهُ مُخْلِصًا لَهُ الدّينَ اَلْا عُونَ مِسَنَ الدّينُ الْخَالِصُ ﴾ (٢) وقال سبحانه: ﴿ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ اَلدّعُونَ مِسَنَّ وَقَامَكُمْ وَلَوْ اللَّهُ مَثْلُ حَبِيرٍ ﴾ (٢) وهذه الايتجَابُوا دُونِه مَا يَمْلَكُونَ مِنْ قَطْمِيرِ إِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلا يُسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ اللّهَيَامَةِ يَكُفُورُونَ بِشُورْكِكُمْ وَلا يُنبّئُكُ مِثْلُ حَبِيرٍ ﴾ (٣) وهذه الآية تعم جميع من يعبد من دون الله من الأنبياء والصالحين وغيرهم، وقد أوضح سبحانه أن دعاء المشركين لهم شرك به سبحانه كما بين أن ذلك كفر به سبحانه في قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ اللّهُ إِلَهًا آخِرَ لا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْكَ رَبِّهِ إِنَّكُهُ لا يُفْلِحُ اللّهُ اللّهُ إِلَهًا آخِرَ لا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عَنْكَ رَبِّهِ إِنَّكُهُ لا يُفْلِحُ اللّهُ اللّهُ إِلَهًا آخِرَ لا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عَنْكَ رَبِّهِ إِنَّكَ لا يُفْلِحُ اللّهُ اللّهُ إِلَهًا آخِرَ لا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عَنْكَ رَبِّهِ إِنَّاكُ لا يُفْلِحُ اللّهُ اللّهُ إِلَهًا آخِرَ لا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عَنْكَ رَبِّهِ إِنَّاكُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ

<sup>(</sup>١) سورة غافر الآية ١٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر الآيتان ٢-٣.

<sup>(</sup>٣) سورة فاطر الآيتان ١٣-١٤.

<sup>(</sup>٤) سورة المؤمنون الآية ١١٧.

### حكم البناء على القبور<sup>(١)</sup>

السؤال: لاحظت عندنا على بعض القبور عمل صبة بالأسمنت بقدر متر طولا في نصف متر عرضا مع كتابة اسم الميت عليها وتاريخ وفاته وبعض الجمل (اللهم ارحم فلان بن فلان.) وهكذا، فما حكم مثل هذا العمل ؟

الجواب: لا يجوز البناء على القبور لا بصبة ولا بغيرها ولا تجوز الكتابة عليها. لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن البناء عليها والكتابة عليها، فقد روى مسلم رحمه الله من حديث جابر رضى الله عنه قال: (لهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبني عليه) وخرجه الترمذي وغيره بإسناد صحيح وزاد (وأن يكتب عليه) ولأن ذلك نوع من أنواع الغلو فوجب منعه. ولأن الكتابة ربما أفضت إلى عواقب وحيمة من الغلو وغيره من المحظورات الشرعية، وإنما يعاد تراب القبر عليه ويرفع قدر شبر تقريباً حتى يعرف أنه قبر، هذه هي السنة في القبور التي درج عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ولا يجوز اتخاذ المساجد عليها ولا كسوتها ولا وضع القباب عليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " لعن الله اليهود والنصاري اتخــــذوا قبـــور أنبيائهم مساجد " متفق على صحته. ولما روى مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله البجلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول " إن الله قد اتخذني حليلا كما اتخذ إبراهيم حليلا ولو كنت متخذا من أمتى حليلا لاتخذت أبا بكر حليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساحد ألا فلا تتخذوا القبور مساحد فإني ألهاكم عن ذلك " والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. ونسأل الله أن يوفق المسلمين للتمسك بسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام والثبات عليها والحذر مما يخالفها إنه سميع قريب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

<sup>(</sup>۱) مجلة الدعوة العدد ٩٣٩ في ٢٢/٧/٢٢هـ. ٣٢٩

## لا يجوز التبرك بالأموات<sup>(١)</sup>

السؤال: مات عندنا في البلد رجل وجاء خبر وفاته في النهار ورأينا نساء مسسنات من البلد يذهبن إلى بيته وهو مسجى بعد تكفينه وسط النساء وهن حوله فسألناهن لم تذهبن عنده قلن: (نتبارك به)، فما حكم عملهن هذا ؟ وهل هو سنة ؟

الجواب: هذا العمل لا يجوز بل هو منكر. لأنه لا يجوز لأحد أن يتبرك بالأموات أو قبورهم ولا أن يدعوهم من دون الله ويسألهم قضاء حاجة أو شفاء مريض أو نحو ذلك. لأن العبادة حق الله وحده ومنه تطلب البركة وهو سبحانه هو الموصوف بالتبارك كما قال عز وجل في سورة الفرقان: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْده لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴾ (٢) وقال سبحانه: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيدهِ الْمُلْكُ ﴾ (٣) ومعيى لَيْكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴾ (٢) وقال سبحانه: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيدهِ الْمُلْكُ ﴾ (٣) ومعيى ذلك: أنه سبحانه بلغ النهاية في العظمة والبركة، أما العبد فهو مبارك - بفتح الراء- إذا هداه الله وأصلحه ونفع به العباد، كما قال الله عز وجل عن عبده ورسوله عيسى ابسن مريم عليه الصلاة والسلام: ﴿قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًا \* وَجَعَلَنِي مَا كُنْتُ ﴾ (٤).

والله ولي التوفيق.

<sup>(</sup>١) نشر في مجلة الدعوة العدد ١١١٧ تاريخ ١٤٠٨/٤/٢هـ.

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان الآية ١.

<sup>(</sup>٣) سورة الملك الآية ١.

<sup>(</sup>٤) سورة مريم الآيتان ٣٠-٣١.

## حكم الدعاء ببركة الصالحين وحكم الحجب والمحو<sup>(۱)</sup>

السؤال: إمام للمسجد الذي نصلي فيه يقول: إنه يجوز للإنسان أن يسأل الله ببركة فلان أحد الصالحين، مثلا اغفر لي يا رب ببركة فلان، وسؤالي. أليس هذا نوع من الشرك، كما أن هذا الإمام يكتب الحجب ويعطي المحو للناس كعلاج فهل نصلي خلفه، وهل كلامه وفعله جائز، أفيدوني أفادكم الله ؟

الجواب: التوسل بحاه فلان أو ببركة فلان أو بحق فلان بدعة وليست من الشرك، فإذا قال: اللهم إني أسألك بحاه أنبيائك أو بحاه وليك فلان أو بعبدك فلان أو بحق فلان أو بحركة فلان فذلك لا يجوز وهو من البدع ومن وسائل الشرك. لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة فيكون بدعة، والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿وَلِلّهِ النَّسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا﴾ (٢) ببركة فلان أو جاه فلان، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد "(٣) فالتوسيل يكون بأسماء الله وبصفاته وبتوحيده كما جاء في الحديث الصحيح: " اللهم إني أسألك يكون بأسماء الله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفوا أحد "(ء) ويكون أيضا بالأعمال الصالحة، كسؤال أهل الغار لما انطبقت عليهم الصخرة و لم يستطيعوا الخروج، سألوا رهم، أحدهم: سأل ببر الوالدين، والثاني: سأل بعفته عن الزنا، والثالث: سأل بأدائه الأمانة، ففرج الله عنهم، فدل ذلك على أن

\_

<sup>(</sup>١) نشرت في المحلة العربية في باب (فاسألوا أهل الذكر).

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف الآية ١٨٠.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود وابن ماجه.

يقول: اللهم إني أسألك بصحبتي لنبيك صلى الله عليه وسلم، أو باتباعي شرعك، أو بعفتي عما حرمت على، أو نحو ذلك، توسل شرعي وصحيح أما ما يتعلق بعمله الآخر من كتابته الحجب فهذا لا يجوز. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له "(۱)، وقال صلى الله عليه وسلم: "من تعلق تميمة فقد أشرك "(۲) والحجب: هي التمائم، فلا يجوز كتب التمائم ولا تعليقها، والذي يعلقها ينكر عليه والذي يكتبها للناس ينكر عليه حتى ولو كانت من القرآن، كان عبد الله بن مسعود وجماعة غيره من السلف الصالح ينكرون ذلك، سواء كانت من القرآن أو غيره. للأحاديث العامة السابقة في ذلك ولقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الرقى والتمائم والتولة شرك "(۳) والمراد بالرقى المصنوعة: الرقى المجهولة، أو الرقى الي فيها شرك، أما التي تجوز فالرقى الشرعية فقط. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا "(٤) ولأنه رقى ورقي.

أما التولة: فهي نوع من السحر، وتسمى الصرف والعطف وهي ممنوعة، والتمائم كذلك ممنوعة، وهي الحجب وتسمى الجوامع وتسمى الحروز. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم زجر عنها، ولم يستثن منها شيئا وسماها شركا، ودعا على من تعلقها. ولأن القول بجواز ما كان من القرآن أو الأدعية المباحة والأذكار الشرعية استثناء بغير حجة ووسيلة إلى تعليق التمائم الأحرى الشركية ومعلوم أن الأخذ بالعموم متعين ما لم يرد ما يخصه، كما أن من المعلوم من الشريعة المطهرة وجوب سد النرائع المفضية إلى الشرك أو إلى ما دونه من المعاصى. ولأنها إذا علقت صارت

\_ ٣٣٢ \_

-

<sup>(</sup>١) فتح المجيد – رواه الإمام أحمد وأبو يعلى.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد والحاكم بنحوه ورواته ثقات.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد وأبو داود (فتح المجيد شرح كتاب التوحيد).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم من حديث عوف بن مالك (فتح المجيد).

وسيلة إلى تعلق القلوب بها والاعتماد عليها ونسيان الله سبحانه وتعالى، فمن حكمة الله في هذا أنه سبحانه وتعالى لهى عنها حتى تكون القلوب معلقة به سبحانه لا بغيرة، وتعليق القرآن وسيلة لتعليق غيره، فلهذا وجب منع الجميع وأن لا يعلق شيء على المريض، ولا على الصبي لا من القرآن ولا من غيره، بل يعلم الدعاء الشرعي كالتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وقراءة آية الكرسي وقراءة سورة الإخلاص والمعوذتين عند النوم وبعد الصلوات الخمس، فهذا الإمام ينكر عليه ويعلم أن هذا لا يجوز، فإن استقام وإلا وجب السعى في عزله.

أما المحو: فهو أن يكتب آيات بالزعفران في صحن نظيف أو في قرطاس ثم تغسل ويشركها المريض، وهذا فعله كثير من السلف والخلف ولا حرج فيه إذا كان القائم لذلك من المعروفين بالعلم والفضل وحسن العقيدة.

# حكم الطواف وختم القرآن للأموات(١)

السؤال: أقوم أحيانا بالطواف الأحد أقاربي أو والدي أو أجدادي المتوفين، ما حكم ذلك، وأيضا ما حكم ختم القرآن لهم، جزاكم الله خيرا ؟

الجواب: الأفضل ترك ذلك لعدم الدليل عليه، لكن يشرع لك الصدقة عن من أحببت من أقاربك وغيرهم إذا كانوا مسلمين والدعاء لهم، والحج والعمرة عنهم، أما الصلاة عنهم والطواف عنهم والقراءة لهم فالأفضل تركه لعدم الدليل عليه، وقد أجاز ذلك بعض أهل العلم قياسا على الصدقة والدعاء والأحوط ترك ذلك وبالله التوفيق.

\_

<sup>(</sup>١) نشرت بالمحلة العربية في باب (فاسألوا أهل الذكر).

<sup>(</sup>٢) لأن الأصل في العبادات التوقيف وعدم القياس.

<sup>- 377 -</sup>

## لا يجوز وصف الميت بأنه مغفور له أو مرحوم (١)

الحمد لله والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد كثر الإعلان في الجرائد عن وفاة بعض الناس، كما كثر نيشر التعازي الأقارب المتوفين، وهم يصفون الميت فيها بأنه مغفور له أو مرحوم أو ما أشبه ذلك من كونه من أهل الجنة، ولا يخفى على كل من له إلمام بأمور الإسلام وعقيدته بأن ذلك من الأمور التي لا يعلمها إلا الله، وأن عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز أن يشهد لأحد بجنة أو نار إلا من نص عليه القرآن الكريم كأبي لهب أو شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك كالعشرة من الصحابة ونحوهم، ومثل ذلك في المعنى الشهادة له بأنه مغفور له أو مرحوم، لذا ينبغي أن يقال بدلا منها: (غفر الله له) أو (رحمه الله) أو نخو ذلك من كلمات الدعاء للميت.

وأسأل الله سبحانه أن يهدينا جميعا سواء السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

\_ 440 \_

<sup>(</sup>۱) صدرت نشرة من مكتب سماحته بالرياض.

# وجوب احترام قبور المسلمين وعدم امتهالها(١)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلي آله وصحبه، أما بعد: فقد ورد إلى رسائل كثيرة مضمونها استنكار ما يقع من بعض الناس من الاستهانة بالقبور وعدم احترامها فرأيت أن أكتب في ذلك هذه الكلمــة للتنبيــه والتحذير نصحا للله ولعباده، فأقول: قد دلت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب احترام الموتى من المسلمين وعدم إيذاءهم، ولا شك أن المرور عليها بالسيارات والتركتلات والمواشى وإلقاء القمامات عليها كل ذلك من الاستهانة ها وعدم احترامها، و كل ذلك منكر ومعصية للله ولرسوله وظلم للأموات واعتداء عليهم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي والتحذير عما هو أقل من هذا كالجلوس على القبر أو الاتكاء عليه ونحوه. فقال عليه الصلاة والسلام: " لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها "رواه مسلم في صحيحه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه وتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر" خرجه مسلم أيضا، وعن عمروبن حزم قال: "رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم متكمًا على قبر فقال " لا تؤذ صاحب هذا القبر " أو " لا تــؤذه " رواه أحمـــد. فالواجب على جميع المسلمين احترام قبور موتاهم وعدم التعرض لها بشيء من الأذي كالجلوس عليها والمرور عليها بالسيارات ونحوها وإلقاء القمامات عليها وأشباه ذلك من الأذى وفق الله المسلمين جميعا لما فيه صلاح أحيائهم وسلامة أمواقهم من الأذى، ورزق الله الجميع الفقه في الدين والوقوف عند الحدود الشرعية إنه سميع قريب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

\_ ٣٣٦ \_

<sup>(</sup>۱) صدرت نشرة من مكتب سماحته بالرياض.

### حكم الكتابة على القبور<sup>(١)</sup>

السؤال: هل يجوز وضع قطعة من الحديد أو " لافتة " على قبر الميت مكتوب عليها آيات قرآنية بالإضافة إلى اسم الميت وتاريخ وفاته.. إلخ؟

الجواب: لا يجوز أن يكتب على قبر الميت لا آيات قرآنية ولا غيرها، لا في حديدة ولا في لوح ولا في غيرهما. لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر رضى الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم: " لهي أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبني عليه له. رواه الإمام مسلم في صحيحه، زاد الترمذي والنسائي بإسناد صحيح: " وأن يكتب عليه "

الحكمة من إدخال قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد؟(٢)

السؤال: من المعلوم أنه لا يجوز دفن الأموات في المساجد، وأيما مسجد فيه قــبر لا تجوز الصلاة فيه، فما الحكمة من إدخال قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض صحابته في المسجد النبوي ؟

الجواب: قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لعن الله اليهود والنصاري اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " متفق على صحته، وثبت عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتاها بأرض الحبــشة وما فيها من الصور فقال صلى الله عليه وسلم: " أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله " متفق عليه. وروى مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله البجلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله قد اتخذي حليلا كما اتخذ إبراهيم حليلا ولو كنت متخذا من أمتي حليلا لاتخذت أبا بكر حليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور

<sup>(</sup>۱) كتاب الدعوة ج ١ ص ٢٤ - ٢٥ – ٢٦.

<sup>(</sup>۲) كتاب الدعوة ج ١ ص ٢٤-٢٥-٢٦.

\_ ٣٣٧ \_

أنبيائهم وصالحيهم مساحد، ألا فلا تتخذوا القبور مساحد فإني أنهاكم عن ذلك ".

وروى مسلم أيضا عن جابر رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه لهي أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبني عليه " فهذه الأحاديث الصحيحة وما جاء في معناها كلها تدل على تجريم اتخاذ المساجد على القبور ولعن من فعل ذلك، كما تدل على تحريم البناء على القبور واتخاذ القباب عليها وتجصيصها؛ لأن ذلك من أسباب الشرك بها وعبادة سكانها من دون الله كما قد وقع ذلك قديما وحديثا، فالواجب على المسلمين أينما كانوا أن يحذروا مما نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وألا يغتروا بما فعله كثير من الناس، فإن الحق هو ضالة المؤمن متى وجدها أخذها، والحق يعرف بالدليل من الكتاب والسنة لا بآراء الناس وأعمالهم، والرسول محمد صلى الله عليـــه وسلم وصاحباه رضي الله عنهما لم يدفنوا في المسجد وإنما دفنوا في بيت عائشة، ولكن لما وسع المسجد في عهد الوليد بن عبد الملك أدخل الحجرة في المسجد في آخر القرن الأول. ولا يعتبر عمله هنا في حكم الدفن في المسجد؛ لأن الرسول صلى الله عليـــه وسلم وصاحبيه لم ينقلوا إلى أرض المسجد وإنما أدخلت الحجرة التي هم بها في المسجد من أجل التوسعة فلا يكون في ذلك حجة لأحد على جواز البناء على القبور أو اتخاذ المساجد عليها أو الدفن فيها لما ذكرته آنفا من الأحاديث الصحيحة المانعة من ذلك، وعمل الوليد ليس فيه حجة على ما يخالف السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ولي التوفيق.

# ما حكم قراءة القرآن للميت في داره ؟(١)

السؤال: هل قراءة القرآن للميت بأن نضع في مترل الميت أو داره مصاحف ويأتي بعض الجيران والمعارف من المسلمين فيقرأ كل واحد منهم جزء مثلا ثم ينطلق إلى عمله ولا يعطى في ذلك أي أجر من المال. وبعد انتهائه من القراءة يدعو للميت ويهدي له ثواب القرآن. فهل تصل هذه القراءة والدعاء إلى الميت ويثاب عليها أم لا ؟ أرجو الإفادة وشكرا لكم. علما بأني سمعت بعض العلماء يقول بالحرمة مطلقا والبعض بالكراهة والبعض بالجواز.

الجواب: هذا العمل وأمثاله لا أصل له، ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم ألهم كانوا يقرءون للموتى، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أخرجه مسلم في صحيحه وعلقه البخاري في الصحيح جازما به، وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " وفي صحيح مسلم عن حابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته يوم الجمعة أما بعد فإن خير الحديث كتاب لله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة زاد النسائي بإسناد صحيح: وكل ضلالة في النار أما الصدقة للموتى والدعاء لهم فهو ينفعهم ويصل إليهم بإجماع المسلمين.

وبالله التوفيق والله المستعان.

<sup>(</sup>١) كتاب الدعوة ج١ ص ٢١٥.

### حكم قراءة القرآن على الأموات

السؤال: أرجو من سماحة الشيخ أن ينبه المسلمين إلى حكم قراءة القرآن على الأموات هل هو جائز أم لا، وما حكم الأحاديث الواردة في ذلك ؟

الجواب: القراءة على الأموات ليس لها أصل يعتمد عليه ولا تـشريع، وإنما المشروع القراءة بين الأحياء ليستفيدوا ويتدبروا كتاب الله ويتعقلوه، أما القراءة علي الميت عند قبره أو بعد وفاته قبل أن يقبر أو القراءة له في أي مكان حتى تهدى له فهذا لا نعلم له أصلا. وقد صنف العلماء في ذلك وكتبوا في هذا كتابات كثيرة منهم من أجاز القراءة ورغب في أن يقرأ للميت ختمات وجعل ذلك من جنس الصدقة بالمال، ومن أهل العلم من قال: هذه أمور توقيفية يعني أنها من العبادات فلا يجوز أن يفعل منها إلا ما أقره الشرع والنبي صلى الله عليه وسلم قال: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" وليس هناك دليل في هذا الباب فيما نعلمه يدل على شرعية القراءة للموتى. فينبغى البقاء على الأصل وهو أنها عبادة توقيفية، فلا تفعل للأموات بخلاف الصدقة عنهم والدعاء لهم والحج والعمرة وقضاء الدين، فإن هذه الأمور تنفعهم، وقد حاءت ها النصوص وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة حارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له" وقال الله سبحانه: ﴿ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ [- أي بعد الصحابة-] يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفُرْ لَنَا وَلِإِخْوَاننَا الَّذينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ في قُلُوبِنَا غلَّا للَّــذينَ آمَنُــوا رَبَّنــا إنَّــكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿(١) فقد أثني الله سبحانه على هؤلاء المتأخرين بدعائهم لمن سبقهم وذلك يدل على شرعية الدعاء للأموات من المسلمين وأنه ينفعهم، وهكذا الصدقة تنفعهم للحديث

<sup>(</sup>١) سورة الحشر الآية ١٠.

المذكور. وفي الإمكان أن يتصدق بالمال الذي يستأجر به من يقرأ للأموات على الفقراء والمحاويج بنية لهذا الميت، فينتفع الميت هذا المال ويسلم باذله من البدعة، وقد ثبت في الصحيح أن رجلا قال: يا رسول الله إن أمي ماتت ولم توص وأظنها لو تكلمت لتصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم " نعم "فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصدقة عن الميت تنفعه، وهكذا الحج عنه والعمرة، وقد جاءت الأحاديث بذلك، وهكذا قضاء الدين ينفعه، أما كونه يتلو له القرآن ويثوبه له أو يهديه له أو يصلي له أو يصوم له تطوعا فهذا كله لا أصل له، والصواب أنه غير مشروع.

### حكم قراءة الفاتحة للميت وذبح المواشي له

السؤال: من شخص سوداني يقيم في الكويت يقول فيه ما حكم قراءة الفاتحــة للميت وذبح المواشي ودفع الفلوس إلى أهل الميت ؟

الجواب: التقرب إلى الأموات بالذبائح أو بالفلوس أو بالنذور وغير ذلك مسن العبادات كطلب الشفاء منهم أو الغوث أو المدد شرك أكبر لا يجوز لأحد فعله لأن الشرك أعظم الذنوب وأكبر الجرائم. لقول الله عز وجل: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفَرُ أَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَهُمْ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَ لَمَنْ يَشَاءُ ﴾ (١) وقوله سبحانه: ﴿ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَهُمْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ﴾ (١) الآية وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (١) والآيات في هذا المعنى كثيرة، فالواجب إحسلاص العبادة لله وحده سواء كانت ذبحا أو نذرا أو دعاء أو صلاة أو صوما أو غير ذلك من العبادات، سبحانه: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للّه رَبِّ الْعَالَمِينَ \* لا شَرِيكَ لَهُ سبحانه: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للله رَبِّ الْعَالَمِينَ \* لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلكُ أَمُوتُ وَأَنَا أُوّلُ الْمُسُلمِينَ ﴾ (١) أما إهداء الفاتحة أو غيرها من القسر آن إلى الأموات فليس عليه دليل فالواجب تركه. لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم ما يدل على ذلك، لكن يسشرع السعاء للأموات الله الله والصدقة عنهم وذلك بالإحسان إلى الفقراء والمساكين، يتقرب العبد به الماك إلى الله سبحانه ويسأله أن يجعل ثواب ذلك لأبيه أو أمه أو غيرهما من الأموات أو الأحياء. لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ٤٨.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة الآية ٧٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام الآية ٨٨.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام الآيتان ١٦٢-١٦٣.

ثلاث صدقة حارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له "ولأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال له: يا رسول الله إن أمي ماتت ولم توص وأظنها لـو تكلمـت لتصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها قال " نعم " متفق على صحته.

وهكذا الحج عن الميت والعمرة عنه وقضاء دينه كل ذلك ينفعه حسب ما ورد في الأدلة الشرعية، أما إن كان السائل يقصد الإحسان إلى أهل الميت والصدقة بالنقود والذبائح فهذا لا بأس به إذا كانوا فقراء، والأفضل أن يصنع الجيران والأقارب الطعام في بيوقم ثم يهدوه إلى أهل الميت. لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما بلغه موت ابن عمه حعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في غزوة مؤتة أمر أهله أن يصنعون لأهل حعفر طعاما وقال: "لأنه قد أتاهم ما يشغلهم" وأما كون أهل الميت يصنعون طعاما للناس من أجل الميت فهذا لا يجوز وهو من عمل الجاهلية سواء كان ذلك يوم الموت أو في اليوم الرابع أو العاشر أو على رأس السنة كل ذلك لا يجوز. لما ثبت عن جرير بن عبد الله البجلي أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كنا نعد الاحتماع إلى أهل الميت وصناعة الطعام بعد الدفن من النياحة أما إن نزل بأهل الميت ضيوف زمن العزاء فلا بأس أن يصنعوا لهم الطعام من أحل الضيافة، كما أنه لا حرج على أهل الميت أن يدعوا من شاءوا من الجيران والأقارب ليتناولوا معهم ما أهدي لهم من الطعام. والله ولى التوفيق.

#### زيارة القبور والتوسل بالأضرحة وأخذ أموال التوسل

السؤال: من جمهورية مصر العربية يقول فيه: ما حكم الدين الإسلامي في زيارة القبور والتوسل بالأضرحة وأخذ خروف وأموال للتوسل بها كزيارة السيد البدوي والحسين والسيدة زينب أفيدونا أفادكم الله.

الجواب: زيارة القبور نوعان:

أحدهما: مشروع ومطلوب لأجل الدعاء للأموات والترحم عليهم ولأجل تذكر الموت والإعداد للآخرة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم "زوروا القبور فإنما تذكركم الآخرة" وكان يزورها صلى الله عليه وسلم، وهكذا أصحابه رضى الله عنهم، وهـذا الفـرع للرجال خاصة لا للنساء، أما النساء فلا يشرع لهن زيارة القبور بل يجب نهيهن عـن ذلك؛ لأنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور من النساء، ولأن زيار قمن للقبور قد يحصل بما فتنة لهن أو بمن مع قلة الصبر وكثرة الجـزع الـذي يغلب عليهن، وهكذا لا يشرع لهن اتباع الجنائز إلى المقبرة. لما ثبت في الصحيح عن أم عطية رضى الله عنها قالت: (نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا) فدل ذلك على أنهن من اتباع الجنائز إلى المقبرة لما يخشى في ذلك من الفتنة لهن وبمن، وقلة الصبر، والأصل في النهي: التحريم لقول الله سبحانه: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ الرَّسُولُ الله عنهم في ذلك، الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضى الله عنهم في ذلك، أما قول أم عطية رضى الله عنها (لم يعزم علينا) فهذا لا يدل على حواز اتباع الجنائز الم يعزم علينا) فهذا لا يدل على حواز اتباع الجنائز المنساء. لأن صدور النهي عنه صلى الله عليه وسلم كاف في المنع، وأما قولها: (لم يعزم علينا) فهذا لا يعارض به السنة عليه وسلم كاف في المنع، وأما قولها: (لم يعزم علينا) فهو مبنى على اجتهادها وظنها، واجتهادها لا يعارض به السنة

<sup>(</sup>١) سورة الحشر الآية ٧.

النوع الثاني: بدعي وهو: زيارة القبور لدعاء أهلها والاستغاثة بهم أو للذبح لهم أو للنذر لهم، وهذا منكر وشرك أكبر نسأل الله العافية، ويلتحق بذلك أن يزوروها للدعاء عندها والصلاة عندها والقراءة عندها، وهذا بدعة غير مشروع ومن وسائل الــشرك، فصارت في الحقيقة ثلاثة أنواع:

النوع الأول: مشروع، وهو أن يزوروها للدعاء لأهلها أو لتذكر الآخرة.

الثاني: أن تزار للقراءة عندها أو للصلاة عندها أو للذبح عندها فهذه بدعة ومن وسائل الشرك.

الثالث: أن يزوروها للذبح للميت والتقرب إليه بذلك، أو لدعاء الميت من دون الله أو لطلب المدد منه أو الغوث أو النصر فهذا شرك أكبر نسأل الله العافية، فيجب الحذر من هذه الزيارات المبتدعة، ولا فرق بين كون المدعو نبيا أو صالحا أو غيرهما، ويدخل في ذلك ما يفعله بعض الجهال عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه والاستغاثة به، أو عند قبر الحسين أو البدوي أو الشيخ عبد القادر الجيلاني أو غيرهم، والله المستعان.

### حكم أخذ أجرة قراءة القرآن على الأموات

السؤال: سائل من اليمن يقول: أناس عندنا يقرءون القرآن على الأموات ويأخذون عليه أجرة، فهل يستفيد منه الأموات شيئا ؟ وإذا مات واحد منهم يقرءون القرآن ثلاثة أيام ويعملون ذبائح وولائم، فهل هذا من الشرع ؟

الجواب: القراءة على الأموات بدعة وأحذ الأجرة على ذلك لا يجوز لأنه لم يرد في الشرع المطهر ما يدل على ذلك، والعبادات توقيفية لا يجوز منها إلا ما شرعه الله. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" متفق على صحته، وهكذا ذبح الذبائح وإعداد الطعام من أجل الميت كله بدعة منكرة لا يجوز سواء كان ذلك في يوم أو أيام. لأن الشرع المطهر لم يرد بذلك بل هو من عمل الجاهلية. لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أربع في أمتى من أمـر الجاهليـة لا يتركـونهن الفخـر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة" وقال: "النائحة إذا لم تتب قبل موهما تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من حرب" رواه مسلم في صحيحه. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضى الله عنه قال: (كنا نعد الاجتماع إلى أهــل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة) رواة الإمام أحمد بإسناد حسن، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: "أربع في أمتى من أمر الجاهلية لا يتركونهن" الحديث المذكور آنفا، ولم يكن من عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من عمل الصحابة رضي الله عنهم أنه إذا مات الميت يقرؤون له القرآن أو يقرؤون عليه القرآن أو يذبحون الذبائح أو يقيمون الماتم والأطعمة والحفلات، كل هذا بدعة فالواحب الحذر من ذلك وتحذير الناس منه. وعلى العلماء بوجه أخص أن ينهوا الناس عن ما حرم الله عليهم وأن يأخذوا على أيدي الجهلة والسفهاء حيى يستقيموا على الطريق السوي الذي شرعه الله لعباده، وبذلك تصلح الأحوال والمجتمعات ويظهر حكم الإسلام وتختفي أمور الجاهلية، نسأل الله للجميع الهداية و التو فيق.

# إقامة الولائم عند موت الميت من تركته فما حكم ذلك ؟(١)

السؤال: يقيم بعض الناس ولائم وذبائح عند موت بعض أقارهم وتصرف قيمة هذه الولائم من مال المتوفى ما حكم ذلك وإذا وصى الميت بإقامة مثل هذه الولائم بعد موته هل يلزم الشرع الورثة بإنفاذ هذه الوصية ؟

الجواب: الوصية بإقامة الولائم بعد الموت بدعة ومن عمل الجاهلية، وهكذا عمل الجواب: الوصية بإقامة الولائم بدون وصية منكر لا يجوز لما ثبت عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة خرجه الإمام أحمد بإسناد حسن، ولأن ذلك خلاف ما شرعه الله من إسعاف أهل الميت بصنعة الطعام لهم لكونهم مشغولين بالمصيبة، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما بلغه استشهاد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في غزوة مؤتة قال لأهله: "اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم "

<sup>(</sup>١) كتاب الدعوة ج ١ ص ٢٣٧.

#### حكم قراءة القرآن لآخر حيا أو ميتا

السؤال: في والدة لا تقرأ وأحب أن أبرها وكثيرا ما أقرأ القرآن وأجعل ثوابه لها، ولما سمعت أنه لا يجوز عدلت عن ذلك وأخذت أتصدق عنها بدراهم، وهي الآن حية على قيد الحياة، فهل يصل ثواب الصدقة من مال وغيره إليها سواء كانت حية أو ميتة، أم لا يصل إلا الدعاء، حيث لم يرد إلا ذلك كما في الحديث: "إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث وذكر: ولد صالح يدعو له" ؟، وهل الإنسسان إذا كان كثير الدعاء لوالديه في الصلاة وغيرها قائما وقاعدا يشهد له الحديث بأنه صالح ويرجى له خير عند الله ؟ أرجو الإفادة ولكم من الله الثواب الجزيل.

الجواب: أما قراءة القرآن فقد اختلف العلماء في وصول ثواها إلى الميست على قولين لأهل العلم، والأرجح ألها لا تصل لعدم الدليل. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعلها لأمواته من المسلمين كبناته اللاتي، متن في حياته عليه الصلاة والسسلام، ولم يفعلها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فيما علمنا، فالأولى للمؤمن أن يترك ذلك ولا يقرأ للموتى ولا للأحياء ولا يصلي لهم، وهكذا التطوع بالصوم عنهم. لأن ذلك كله لا دليل عليه، والأصل في العبادات التوقيف إلا ما ثبت عن الله سسبحانه أو عسن رسوله صلى الله عليه وسلم شرعيته. أما الصدقة فتنفع الحي والميت بإجماع المسلمين، وإنما جاء الحديث بما يتعلق بالميت. لأنه هو محل الإشكال: هل يلحقه أم لا يلحقه فلهذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له" لما كان من المعلوم أن الموت تنقطع به الأعمال بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا لا ينقطع، وأما الحى فلا شك فيه أنه

ينتفع بالصدقة منه ومن غيره وينتفع بالدعاء، فالذي يدعو لوالديه وهم أحياء ينتفعون بدعائه، وهكذا الصدقة عنهم وهم أحياء تنفعهم. وهكذا الحج عنهم إذا كانوا عاجزين لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه ينفعهم ذلك، ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: أن امرأة قالت يا رسول الله: إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه. قال: "حجي عنه ".

وجاءه رجل آخر فقال: يا رسول الله: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه وأعتمر ؟، قال: "حج عن أبيك واعتمر " فهذا يدل على أن الحج عن الليت أو الحي العاجز لكبر سنه أو المرأة العاجزة لكبر سنها جائز، فالصدقة والدعاء والحج عن الميت أو العمرة عنه وكذلك عن العاجز كل هذا ينفعه عند جميع أهل العلم. وهكذا الصوم عن الميت إذا كان عليه صوم واجب سواء كان عن نذر أو كفارة أو عن صوم رمضان لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" متفق على صحته، ولأحاديث أخرى في المعنى، لكن من تأخر في صوم رمضان بعذر شرعي كمرض أو سفر ثم مات قبل أن يتمكن من القضاء فلا قضاء عنه ولا إطعام لكونه معذورا.

وأنت أيها السائل على خير إن شاء الله في إحسانك إلى والديك بالصدقة عنهما والدعاء لهما، ولا سيما إذا كان الولد صالحا، فهو أقرب إلى إجابة الدعاء، لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "أو ولد صالح يدعو له" لأن الولد الصالح أقرب إلى أن يجاب من الولد الفاحر، وإن كان الدعاء مطلوبا من الجميع للوالدين، ولكن إذا كان الولد صالحا صار أقرب في إجابة دعوته لوالديه.

#### وفاء النذر

السؤال: إنني شاب أبلغ من العمر السادسة والعشرين عاما، قدر الله علي بحصول غمامة من غمامات الدهر التي تعترض كل شاب متزوج ولي ثلاثة مسن الأبناء يعيشون تحت رعايتي بعد الله ووالدي طاعنة في السن، وحجبتني الأقدار الإلهية عن رؤيتهم ما يقارب سنة وستة أشهر، فنذرت لله أنه عند عودتي لمرتي وأطفالي الذين أصبحوا بعد فترة غيابي تحت بر المتصدقين - أن أصوم لله تعالى ستة أيام وأذبح اثنتين من الذبائح لله تعالى وأزور مكة والمدينة أنا ووالدي وأقوم بحمل والدي على أكتافي وأطوف بها وأسعى، وعندما انجلت تلك الغمامة ولسوء حالتي المادية وحالة أسرتي قمت بذبح ذبيحة واحدة ولم أستطع إحصار الأخرى، كذلك لم أستطع الذهاب بأسرتي أو والدي لمكة والمدينة وفاء بنذري. وذلك لسوء حالتي المادية، حتى الصيام لم أستطع القيام به وخوفا من وقوعي في الذنب والوزر بعثب برسالتي لأجد الحل بما يرضى الله.

الجواب: الحمد لله الذي يسر لك الاجتماع بوالديك وأولادك ونسأله حل وعلا أن يصلح حالكم جميعا وأن يعينك على ما يحبه ويرضاه، أما النذر فالواجب عليك الوفاء به حسب الطاقة وقد مدح الله المؤمنين الموفين بالنذر في قوله تعالى: ﴿يُوفُونُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا يَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ في اللهُ ال

أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها، فعليك أن تــؤدي الذبيحة الثانية عند القدرة لقوله سبحانه: ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) سورة الإنسان الآية ٧.

نَفْسًا إلا وُسْعَهَا﴾ (١) وقوله عز وجل: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (٢). فمتي استطعت وتيسر لك ما تشتري به الذبيحة الثانية فافعل واذبحها وتصدق بها على الفقراء إلا أن تكون نويت أن تأكلها مع أهلك فأنت على نيتك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" متفق عليه، أما إن كنت نذرت الذبح ولم تقصد أن تأكلها مع أهلك فإنك تعطيها الفقراء، وعليك أن تصوم ستة أيام لأنها طاعة لله فعليك أن تصومها متى استطعت ولو متفرقة، إلا إن كنت نويت أن تصومها متتابعة فأنت على نيتك. لقول البيي صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات" إن كنت نويت صيامها متتابعة فصمها متتابعة. وعليك أيضا أن تحج بوالديك وتذهب بوالديك إلى مكة والمدينة كما نــذرت إن كنــت أردت العمرة فعمرة وإن كنت أردت الحج فحج على حسب نيتك متى استطعت، لا يُكلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلا وُسْعَهَا ويقول سبحانه: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴿٣) وعليك أن تذهب هما إلى المدينة أيضا. لأن شد الرحال إلى المدينة للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم سنة وقربة، وإذا زرت المدينة فسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، وهذا هو الأفضل لك، فإن زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه لمن كان في المدينة مشروعة. وهكذا من وفد إليها من الرجال، إنما الذي ينهي عنه شد الرحال لمجرد زيارة قبره صلى الله عليه وسلم فقط، أما شد الرحل للمسجد والزيارة داخلة في ذلك فلا بأس بذلك، وتـسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضي الله عنهما، أما النساء فلا يزرن القبور لكن أنت وأبوك ومن معك من الرجال، أما النساء فلا يزرن القبور ولكن يصلين في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ويصلين عليه في المسجد وفي البيوت وفي الطريق (صلى الله عليه وعلى آله وسلم)،

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٢٨٦.

<sup>(</sup>٢) سورة التغابن الآية ٦.

<sup>(</sup>٣) سورة التغابن الآية ١٦.

ويشرع لك أنت ومن معك من الرجال زيارة البقيع وزيارة الشهداء، كل هذا مشروع للرجال ويستحب أيضا لك ومن معك من الرجال والنساء زيارة مسجد قباء والصلاة فيه. لأنه مسجد فاضل تستحب الزيارة له والصلاة فيه لمن كان في المدينة ولمن وفد إليها. أما حملك لأمك أو لأبيك حين تحج بهما وقت الطواف والسعى فلا حرج عليك في ذلك إذا كانا عاجزين عن المشي في الطواف والسعى وأنت قادر على ذلك، أما إن قدرا فعليهما أن يطوفا ويسعيا بأنفسهما ولاحرج أن يسعيا راكبين كغيرهما من الحجاج والعمار، والأمر في ذلك واسع والحمد لله، أما حملك لهما فلا يجب عليك حملهما لما فيه من المشقة ولعدم الدليل على شرعيته، وعليك أن تكفر عن نذرك هذا كفارة يمين إذا لم تحملهما. وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوهم تعطى كل واحد نصف صاع من التمر أو البر أو الأرز أو تكسو كل واحد كسوة تجزئه في الصلاة كالقميص أو إزار ورداء، وليس عليك حملهما، بل يطوفان ويسعيان بأنفسهما - كما تقدم - إذا كانا قادرين، أما إن كانا عاجزين فيطاف بهما ويسعى بهما، والحمـــد لله. ونسأل الله أن يعينك على الوفاء بنذرك وأن يتقبل منا ومنك ومن سائر المسلمين ونوصيك بعدم النذر في المستقبل. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال:" لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا وإنما يستخرج به من البخيل" فنوصيك في المستقبل أن لا تنذر أبدا من حصلت لك نعم فاشكر الله عليها وأطعه واحمده ولا حاجـة إلى النذر وقد قلت في سؤالك: (ولكن حجبتني الأقدار) فالأفضل أن تقول في مثل هـذا: (ولكن قدر الله كذا وكذا). لأن الأقدار ليس لها تصرف إنما التصرف لله وحده فتقول في مثل هذا: (قدر الله على كذا) أو (شاء الله كذا) فتنسب الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، والله ولى التوفيق.

## تنبیهات مهمـــة(۱)

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى فضيلة الأخ المكرم الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي وفقه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد: فقد تأملت ما ذكرتم في رسالتيكم المؤرختين في ٢٠ ربيع الآخر سنة ١٤٠٦ هـ وفي ٧ / ٦ / ١٤٠٦ هـ، وقد سرني كثيرا حرصكم على البحث عن الحق الذي هو ضالة المؤمن، ولا شك أن الحق لا يرتبط بالمذهبية، كما أنه لا يعرف بالرجال وإنما الرجال يعرفون به.

أما الملاحظات التي استشكلتموها وهي:

#### (الملاحظة الأولى):

ما ذكرتم في ص ١٤٤ من الكتاب وهو (لا مانع من أن نلتمس منهم البركة والخير) وقصدكم بذلك أحمد البدوي وأحمد الرفاعي وعبد القادر الجيلاني وأمثالهم، وقد أشكل عليكم أن يكون هذا من الشرك الأكبر وذكرتم ما فعلته أم سليم وأم سلمة وأبو أيوب الأنصاري من التماس البركة في حسد النبي، ولا شك أن هذا تبرك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يقاس عليه غيره؛ لأمرين: -

الأول: ما جعله الله سبحانه في جسده وشعره من البركة التي لا يلحقه فيها غيره.

الثاني: أن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك مع غيره كأبي بكر وعمر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من كبار الصحابة، ولو كان غيره يقاس عليه لفعله الصحابة مع كبارهم الذين ثبت ألهم من أولياء الله المتقين بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالجنة، وهذا يكفى، دليلا على ولايتهم وصدقهم وقد اجتمعت

\_

<sup>(</sup>۱) صدرت من مكتب سماحته بالرياض في ۱۶۰۶/۲۲/۲۹هـ برقم ۱/۳۱۲۷.

الأمة على أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله عنه، كما أن من عقيدة أهل السنة والجماعة عدم الشهادة لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يعلمون حقيقة أمره وخاتمة عمله، وما دام لا يدري ما يفعلوا ذلك مع النبي كيف يطلب منه البركة والخير كما أن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته مع أنه سيد ولد آدم وجاء بالخير كله من الله سبحانه ولمزيد الفائدة أذكر بعض ما قاله أهل العلم في هذه المسألة. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في "فتح الجيد " (وأما ما ادعاه بعض المتأخرين من أنه يجوز التبرك بأثار الصالحين فممنوع من وجوه: منها: أن السابقين الأولين من الصحابة ومن بعدهم لم يكونوا يفعلون ذلك مع غير النبي صلى الله عليه وسلم لا في حياته ولا بعد موته، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، وأفضل الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وقد شهد لم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن شهد له بالجنة وما فعله أحد من الصحابة والتابعين مع أحد من هؤلاء السادة ولا فعله التابعون مع سادتم في العلم والدين وهم الأسوة، فلا يجوز أن يقاس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الأمة، وللنبي صلى الله عليه وسلم في حال الحياة خصائص كثيرة لا يصلح أن يشار كه الأمة، وللنبي صلى الله عمن ذلك سدا لذريعة الشرك كما لا يخفى). اهه.

ولا شك أن الشرك خطره عظيم والنفوس ضعيفة والشيطان حريص على التلبيس عليها وجرها إلى الشرك كما ذكر الله سبحانه ذلك عنه في آيات كثيرة، ولذلك دعا إبراهيم عليه السلام ربه أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام لما يعلم من عظيم خطره ودقته وضعف النفس أو غفلتها وأنه يحبط العمل مع أن الله سبحانه برأه منه وشهد له بالإخلاص واتخذه خليلا واختار ملته

وقد روى الترمذي رحمه الله وغيره بسند صحيح من حديث أبي واقد الليشي قال: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حنين ونحن حديثو عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون حولها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الله أكبر إنها السنن قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى: ﴿اجْعَلْ لَنَا الله عليه وسلم: "الله أكبر إنها السنن قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى: ﴿اجْعَلْ لَنَا الله عليه وسلم قال إنتها كَما لَهُمْ آلهة قَالَ إِنّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿٢) لتركبن سنن من كان قبلكم "قال ابن القيم رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث في كتابه " إغاثة اللهفان " (فإذا كان اتخاذ القيم وحمه الله يعالى مع ألهم لا يعبدونها ولا يسألونها فما الظن بالعكوف حوله القبر والدعاء به ودعائه والدعاء عنده فأي نسبة للفتنة بشجرة إلى الفتنة بالقبر لو كان أهل الشرك والبدعة يعلمون) انتهى بحروفه. وهذا للفتنة بشجرة إلى الفتنة بالقبر لو كان أهل الشرك والبدعة يعلمون) انتهى بحروفه. وهذا بشعر النبي صلى الله عليه وسلم وعرقه وغيرهما مما مس حسده استثناء - ومن ذلك التبرك بشعر النبي صلى الله عليه وسلم وعرقه وغيرهما مما مس حسده استثناء - من هذا.

<sup>(</sup>١) سورة نوح الآية ٢٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف الآية ١٣٨.

وقد سمى الله سبحانه وتعالى الذين يطيعون من جادلهم من أهل الباطل في حل ما لم يذكر اسم الله عليه مشركين وذلك في قوله تعالى: ﴿وَلا تَأْكُلُوا مَمَّا لَمْ يُذْكُرِ اسْمُ اللّه عَلَيْهِ وَإِنّهُ لَفِسْقٌ وَإِنّ الشّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أُولِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ اللّه عَلَيْهِ وَإِنّهُ لَفِسْقٌ وَإِنّ الشّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أُولِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ اللّه عَلَيْهِ وَإِنّهُ لَفِسْوَلَ وَلِيس هذا عبادة لهم ولا دعاء لهم من دون الله ولكنه من أطاعوهم في تحليل ما حرم الله فكانوا بذلك من المشركين، فكيف بمن يرجو البركة من الأموات ويدعوهم من دون الله أو مع الله سبحانه. والمقصود أن الشرك بالله أمره عظيم وخطره حسيم ولذلك حاءت الشريعة بسد الذرائع الموصلة إليه من أي باب، مثل: في النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة، وشد الرحال لزيارة المقابر، وتحصيص القبور واتخاذها عيدا - أي زيارها في أوقات محددة متكررة كما يتكرر العيد - واتخاذ السرج عليها إلى غير ذلك.

(الملاحظة الثانية): أما ما يتعلق بعلم الغيب فلا شك أن المراقبين حين انتقدوا ما ذكره فضيلتكم عن الغيب لم يكن لهم هوى أو قصد سيئ، لأنا نعلم نزاهتهم بحمد الله وبعدهم عن أن يقصدوا أحدا بضرر أو سوء ظن وإنما هو ظاهر عبارتكم حين قلتم ما نصه: (فلنلاحظ كيف أن القرآن سلب الإنسان الوصول إلى مفاتح الغيب ولكنه لم يسلب عنه معرفة الغيب ذاته) إلخ، ولم توضحوا بعد ذلك أن الغيب في الجملة علمه إلى الله وحده، وإنما الإنسان يستخرج بعض الغيب بالطرق التي أباحها الله كالتنقيب عن كنوز الأرض وما في البحار وكالحساب للكسوفات ونحوها حتى تبرءوا مما نسبه إليكم المراقبون، ولا يخفى أن الله سبحانه كما أنه حعل مفاتح الغيب عنده نفى علم الغيب عن غيره فقال سبحانه في سورة النمل: ﴿قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السسَّمَاوَاتِ وَالْلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْلَّهُ وَاللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْلَّهُ أَلَّهُ عَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْلَّهُ وَالًا عَرْ وَجَلَ فِي آخر سورة هود: ﴿وَللَّهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية ١٢١.

<sup>(</sup>٢) سورة النمل الآية ٦٥.

وَالْلَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ﴿(١) الآية. فاتضح من الآيتين وما جاء في معناهما في الكتاب والسنة أن علم الغيب على الإطلاق إلى الله وحده وإنما يعلم منه ما نص عليه الكتاب العزيز أو صحت به السنة أو استخرجه الإنسان في الطرق التي علمه إياها مولاه سبحانه وهداه إليها مما وقع في هذا العصر أو قبله ومما سيقع في المستقبل مما لا يعلمه الناس اليوم، فأرجو تأمل ما ذكرته لكم ليتضح لكم خطأ عبارتكم ودلالتها على ما ذكره المراقبون، ولعلكم في المستقبل توضحون ما يزيل الشك ويوضح الحق، والهدف هو التناصح والتعاون على الخير والتحذير مما يخالف الكتاب والسنة والحق ضالة المؤمن متى وجدها أحذها. وأما ما ذكرتم عن الفناء بشهود المكون عن الأكوان، وما نقلتموه عن شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك من ذم هذه الحال لكنها لا تصل إلى الكفر البواح فقد فهمته، ولكن ما ذكرته الرقابة في ذلك من أنه كفر بواح وجيه وصحيح إذا كان الفاني معه عقله ونطق بمثل ما نقل عن أبي يزيد البسطامي (ما في الجبة إلا الله) وكقول بعضهم: (أنا الحق أو سبحاني)، أما إذا كان الناطق لمثل هذان محكوما عليه بزوال العقل كما أشار إليه أبو العباس بما نقلتم عنه فإن عذره وجيه لرفع القلم عن من زال عقله. وقد ذكر هذا المعنى العلامة ابن القيم رحمــه الله في المجلد الأول من " مدارج السالكين " من ص ١٥٥ إلى ١٥٨، وأســـأل الله أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه والبصيرة في حقه وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ونزغات الشيطان إنه حير مسئول. وأما ما أشرتم إليه من جهة الاحتفال بالموالد وأنه لا شك أها بدعة إذا فهمت أها عبادة... إلخ فأقول: لا ريب أن المقيمين لحفلات الموالد يعتقدون ألها عبادة ويتقربون إلى الله بذلك، وبذلك يعلم ألها بدعة بـــلا شـــك. لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم لم يفعلها ولم يأذن فيها ولم يقرها ولم يفعلها

١ - سورة هود الآية ١٢٣.

أصحابه رضي الله عنهم وهم خير القرون وأكمل الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلم الناس بالشرع المطهر، وهكذا من بعدهم في القرون المفضلة، هذا لو سلمت من المنكرات الأخرى وأبي لها السلامة مع ما غلب على أكثر النفوس من الجهل والغلو، وقد يقع فيها من الشرك الأكبر وكبائر الذنوب ما لا يخفى على مثلكم. ولو فرضنا أن المحتفلين بالموالد لم يقصدوا بها القربة فإلها بذلك تعتبر تهبها باليهود والنصارى في إقامة الأعياد لأنبيائهم وعظمائهم والتشبه بهم ممنوع بالنص والإجماع كما أوضح ذلك أبو العباس ابن تيمية في "اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لا عملا بالأحاديث الصحيحة ومنها: ما خرجه الإمام أحمد بسند حيد عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: "من تشبه بقوم فهو منهم" فأرجو تدبر هذا الموضوع كثيرا طلبا للحق وحرصا على براءة الذمة وحذرا من الوقوع فيما حرمه الله. والله المستعان. أما دراسة سيرته صلى الله عليه وسلم في المدارس والمعاهد والكليات وفي الخطب فلا بأس بذلك بل ذلك من القربات ومن نشر العلم، وهكذا وعظ الناس مطلوب ومشروع، رزقني الله وإياكم وسائر إخواننا المزيد من الدين بالضرورة أنسه مطلوب ومشروع، رزقني الله وإياكم وسائر إخواننا المزيد من العلم النافع والعمل الصالح مع حسن الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم إنه خير مسئول.

خاتمة: اطلعت على الفصل الذي أشرتم إليه في رسالتكم وقرأته بتدبر فوجدتــه فصلا مفيدا نافعا، ضاعف الله مثوبتكم وزادني وإياكم من العلم والهدى وقد لاحظت عليه بالإضافة إلى ما سبق ما يلى:

1- قلتم في ص ٢١٨ (وقد أجمعت الأمة على أن الإكثار من الصلاة على سيدنا محمد خير جلاء للقلب وأفضل طهور للنفس) إلخ، اهد هذا القول فيه نظر، ولو قلت: (على أن الإكثار من الصلاة على سيدنا

محمد صلى الله عليه وسلم من حير حلاء للقلب ومن أفضل طهور للنفس) إلخ لكان أولى، أما كون ذلك (خير حلاء) فلا يظهر لي وجهه، والصواب: أن حير حلاء للقلوب هو ذكر الله سبحانه وتلاوة كتابه الكريم، وإذا انضم إلى ذلك الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كان حيرا إلى حير، ومما يدل على ذلك قوله عز وحل: ﴿اللَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللّه أَلا بِذِكْرِ اللّه تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ﴾ (١) وقوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إلىه إلا الله الحديث، رواه الشيخان وهذا لفظ مسلم، وهكذا حديث عبد الله بن عمرو: وحير ما قلت أنا والنبيون من قبلي (لا إله إلا الله) الحديث، والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وإنما القصد الإشارة والتذكير.

7- قولكم في الهامش ص ٢١٩ ذكر ابن حجر الهيثمي في كتابه: "الدر المنضود "نقلا عن بعض أهل العلم: (أن المسلم إذا فقد المرشد الكامل) إلخ. ليس بجيد بيل وليس بصحيح، فإن الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يغيني عن طلب العلم بل ولا الإكثار من ذكر الله لا يغني عن طلب العلم، فالواجب على من فقد المرشد أن لا يخضع للكسل وترك طلب العلم بل يجب عليه أن يطلب العلم من مظانه مع الإكثار من ذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الله سبحانه يعينه بهذا الإكثار على تحصيل المطلوب، وسبق أن نبهنا أنه ليس هناك مرشد كامل على الحقيقة سوى الرسل عليهم الصلاة والسلام، بل كل عالم وكل داع إلى الله لا بد فيه من نقص والله المستعان، و بهذا يعلم فضيلتكم أن الأولى حذف هذا التعليق.

٣- يظهر من سياق كلامكم في ص ٢٢٠ التعليق -: وهو: (قلت لواحد من هؤلاء بعد أن انتهينا ذات ليلة من صلاة التراويح فلندع الله في ختام صلاتنا هذه...) إلخ - أنكم أردتم الدعاء الجماعي ولهذا رفض ذلك

<sup>(</sup>١) سورة الرعد الآية ٢٨.

الشخص الذي أشرتم إليه، والذي يظهر لي أن الصواب معه في هذا السشيء. لأنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم فيما أعلم ألهم دعوا بعد الصلوات الخمس أو بعد التراويح دعاء جماعيا. أما الدعاء بين العبد وبين ربه بعد صلاته أو في آخر التحيات قبل السلام فهذا مما جاءت به السنة، ولكنه قبل السلام أفضل. لكثرة الأحاديث في ذلك كما نبه على ذلك غير واحد من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم رحمة الله عليهما والدعاء الذي ذكرتم عن سعد أخبر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو به في دبر كل صلاة فيحتمل أنه كان قبل السلام ويحتمل أنه بعد السلام، وعلى كل حال فليس فيه حجة على الدعاء الجماعي، فأرجو تدبر الموضوع ومراجعة كلام أهل العلم في ذلك.

هذا ما تيسر لي من الجواب عما أشكل عليكم رغم كثرة المشاغل وضيق الوقت. وأسأل الله أن يمنحني وإياكم وسائر إخواننا الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يعيذنا جميعا من مضلات الفتن، إنه خير مسئول.

# تفسير آيات كريمات(١)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم

س 1: أرجو شرح معنى هذه الآية وبيان القول الراجح في تفسيرها، يقول الله تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لَمَا يُرِيدُ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذِ اللهَ الْجَنَّة خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذِ (٢)

هل يفهم من هذا أن من دخل الجنة يخرج منها إذا شاء الله ؟ وهل نسخت هاتان الآيتان بشيء من القرآن إذ ألهما وردتا في سورة مكية ؟.

ج١: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى هداه. أما بعد: فالآيتان ليستا منسوختين بل هما محكمتان، وقوله حل وعلا: ﴿إلا مَا شَاءَ رَبُّكَ ﴾ اختلف أهل العلم في بيان معنى ذلك، مع إجماعهم بأن نعيم أهل الجنة دائم أبدا لا ينقضي ولا يزول ولا يخرجون منها، ولهذا قال بعده سبحانه: ﴿عَطَاءً غَيْسِرَ مَجْذُوذَ ﴾ لإزالة ما قد يتوهم بعض الناس أن هناك خروجا، فهم خالدون فيها أبدا، وأن هذا العطاء غير محذوذ أي غير مقطوع، ولهذا في الآيات الأخرى يبين هذا المعنى فيقول سبحانه: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ادْخُلُوهَا بِسَلامٍ آمِنِينَ ﴾ (٢) فسبن في جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ادْخُلُوها بِسَلامٍ آمِنِينَ ﴾ (٢) فسبن في جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ادْخُلُوها بِسَلامٍ آمِنِينَ ﴾ (٢) فسبن في جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ادْخُلُوها بِسَلامٍ آمِنُونَ من الأمراض سبحانه أهم آمنون - أي آمنون من الموت وآمنون من الخروج وآمنون من الأمراض والأحزان وكل كدر - ثم قال سبحانه وتعالى:

<sup>(</sup>١) من برنامج نور على الدرب رقم الشريط (٢٢).

<sup>(</sup>۲) سورة هود الآيات ١٠٦-١٠٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر الآيتان ٤٥-٤٦.

﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مَنْ غَلِّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُر مُتَقَابِلِينَ لا يَمَسُّهُمْ فيهَا نَصَبُ وَمَا هُمْ منْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴾ (١) فبين سبحانه ألهم فيها دائمون لا يخرجون وقال عز وحل: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَام أَمِين فِي جَنَّات وَعُيُون يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُس وَإِسْتَبْرَق مُتَقَابِلِينَ كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورِ عِين يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَة آمنينَ لا يَذُوقُونَ فيهَا الْمَوْتَ إلا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ فَضْلًا مِنْ رَبِّكَ ذَلكَ هُــوَ الْفَــوْزُ الْعَظيمُ ﴿٢) فأخبر سبحانه أن أهل الجنة في مقام أمين لا يعترضهم حـوف ولا زوال نعمة وألهم آمنون أيضا، فلا خطر عليهم من موت ولا مرض ولا خروج منها ولا حزن ولا غير ذلك من المكدرات، وألهم لا يموتون أبدا، ومعنى ذلك أن أهـل الجنـة يخلدون فيها أبد الآباد. وقوله: ﴿إلا مَا شَاءَ رَبُّكَ ﴾(٣) قال بعض أهل العلم معناه: مدة بقائهم بالقبور وإن كان المؤمن في روضة من رياضها ونعيم من نعيمها، لكن ذلك ليس هو الجنة، ولكن هو شيء من الجنة، فيفتح على المؤمن في قبره باب إلى الجنة يأتيه من ريحها وطيبها ونعيمها ولينه ليس المحل الجنة بل ينقل إليها بعد ذلك إلى الجنة فـوق السموات في أعلى شيء، وقال بعضهم معنى: ﴿إلا مَا شَاءَ رَبُّكَ ﴾ أي مدة مقامهم في موقف القيامة للحساب والجزاء بعد حروجهم من القبور ثم ينقلون بعد ذلك إلى الجنة. وقال بعضهم المراد جميع الأمرين مدة مقامهم في القبور ومدة مقامهم في الموقف ومرورهم على الصراط كل هذه الأوقات هم فيها ليسوا في الجنة لكن ينقلون منها إلى الجنة وقوله: ﴿إلا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾ (٥) يعني إلا وقت مقامهم في القبور، وإلا وقت مقامهم في الموقف وإلا وقت مرورهم على الصراط

<sup>(</sup>١) سورة الحجر الآيتان ٤٧-٨٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الدخان الآيات ٥١-٥٧.

<sup>(</sup>٣) سورة هود الآية ١٠٨٠.

<sup>(</sup>٤) سورة هود الآية ١٠٨.

<sup>(</sup>٥) سورة هود الآية ١٠٨.

فهم في هذه الحالة ليسوا في الجنة ولكنهم منقولون إليها، وسائرون إليها، وبهذا يعلم أن الأمر واضح ليس فيه شبهة ولا شك ولا ريب فالحمد للله. فأهل الجنة ينعمون فيهل وخالدون أبد الآباد. لا موت ولا مرض، ولا خروج، ولا كدر، ولا حزن، ولا حيض، ولا نفاس، ولا شيء من الأذي أبدا، بل في نعيم دائم وحير دائم. وهكذا أهل النار مخلدون فيها أبد الآباد ولا يخرجون منها ولا تخرب أيضا هي بل تبقي وهم باقون فيها وقوله: ﴿إِلا مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾ (١) قيل مدة مقامهم في المقابر، أو مدة مقامهم في الموقف كما تقدم في أهل الجنة، وهم بعد ذلك يساقون إلى النار ويخلــدون فيها أبد الآباد ونسأل الله العافية، وكما قال عز وجل في سورة البقرة: ﴿كَذَلُّكَ يُريهمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَات عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴾(٢) وقال عز وجل في سورة المائدة في حق الكفرة: ﴿ يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُ مِمْ عَذَابٌ مُقيمٌ ﴿٣) وقال بعض السلف إن النار لها أمد ولها نهاية بعد ما يمضي عليها آلاف السنين والأحقاب الكثيرة وأنهم يموتون أو يخرجون منها وهذا قول ليس بشيء عند جمهور أهل السنة والجماعة بل هو باطل ترده الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة كما تقدم وقد استقر قول أهل السنة والجماعة إنها باقية أبد الآباد وألهم لا يخرجون منها وألهـــا لا تخـــرب أيضا، بل هي باقية أبد الآباد في ظاهر القرآن الكريم وظاهر السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن الأدلة على ذلك مع ما تقدم قوله سبحانه في شأن النار: ﴿كُلُّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ﴾ (٤) وقوله سبحانه في سورة النبأ يخاطب أهل النار: ﴿فَذُوقُوا فَلَـنْ نَوْيِدَكُمْ إلا عَذَابًا ﴾ (٥) نسأل الله السلامة والعافية منها ومن حال أهلها.

<sup>(</sup>١) سورة هود الآية ١٠٨.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ١٦٧.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة الآية ٣٧.

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء الآية ٩٧.

<sup>(</sup>٥) سورة النبأ الآية ٣٠.

## س ٢: أرجو تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ (١).

ج ٢: هذه الآية عظيمة وهي تدل على أن العلماء وهم العلماء بالله وبدينه وبكتابه العظيم وسنة رسوله الكريم، هؤلاء هم أكمل الناس خشية لله وأكملهم تقوى لله وطاعة له سبحانه وعلى رأسهم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام.

فمعنى ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ﴾ (٢) أي الخشية الكاملة من عباده العلماء، وهم الذين عرفوا رجم بأسمائه وصفاته وعظيم حقه سبحانه وتعالى وتبصروا في شريعته وآمنوا بما عنده من النعيم لمن اتقاه وما عنده من العذاب لمن عصاه وخالف أمره، فهم لكمال علمهم بالله وكمال معرفتهم بالحق كانوا أشد الناس حشية لله وأكثر الناس خوف احسن الله وتعظيما له سبحانه وتعالى، وليس معنى الآية أنه لا يخشى الله إلا العلماء، فيان كل مسلم ومسلمة وكل مؤمن ومؤمنة يخشى الله عز وجل ويخافه سبحانه، لكن الخوف متفاوت ليسوا على حد سواء، فكل ما كان المؤمن أعلم بالله وأفقه في دينه كان خوفه من الله أكثر وخشيته أكمل، وهكذا المؤمنة كلما كانت أعلم بالله وأعلم بصفاته وعظيم حقه كان خوفها من الله أعظم وكانت خشيتها لله أكمل من غيرها، وكلما قل العلم وقلت البصيرة قل الخوف من الله وقلت الخشية له سبحانه فالناس متفاوتون في هذا حتى العلماء متفاوتون، فكل ما كان العالم أعلم بالله وكلما كان العالم أقوم بحقه وبدينه وأعلم بأسمائه وصفاته كانت خشيته لله أكمل ممن دونه في هذه الصفات، وكلما نقص العلم نقصت الخشية لله، ولكن جميع المؤمنين والمؤمنات كلهم يخشون الله سبحانه وتعالى

<sup>(</sup>١) سورة فاطر الآية ٢٨.

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر الآية ٢٨.

على حسب علمهم ودرجاهم في الإيمان، ولهذا يقول حل وعلا: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدَينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَسَنْ خَسْيَ وَبَّهُمْ الْفَيْبِ لَهُمْ مَغْفَرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿(١) وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفَرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾(١) وقال تعالى: ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ ﴾(١) فهم مأجورون على خشيتهم لله وإن كانوا غير علماء وكانوا من العامة، لكن كمال الخشية يكون للعلماء لكمال بصيرهم وكمال علمهم بالله، فتكون خشيتهم لله أعظم، وهذا يتضح معنى الآية ويسزول مسايتهم يتوهم بعض الناس من الإشكال في معناها. والله ولى التوفيق.

س٣: ما معنى قول الحق تبارك وتعالى: ﴿أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلا يَأْمَنُ مَكْــرَ اللَّــهِ إِلا الْقَوْمُ الْحَاسِرُونَ﴾ (٤)

ج٣: هذه الآية العظيمة يحذر الله فيها سبحانه عباده من الأمن من مكره فيقول سبحانه: ﴿أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللّهِ فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللّهِ إِلا الْقَوْمُ الْحَاسِرُونَ ﴾ المقصود من هذا تحذير العباد من الأمن من مكره بالإقامة على معاصيه والتهاون بحقه، والمراد من مكر الله بهم كونه يملي لهم ويزيدهم من النعم والخيرات وهم مقيمون على معاصيه وحلاف أمره، فهم جديرون بأن يؤخذوا على غفلتهم ويعاقبوا على غرقم بسبب إقامتهم على معاصيه وأمنهم من عقابه وغضبه، كما قال سبحانه: ﴿سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴾ وقال عز وجل: ﴿وَنُقَلِّبُ أَفْتَدَتَهُمْ

<sup>(</sup>١) سورة البينة الآيتان ٧-٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الملك الآية ١٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الرحمن الآية ٤٦.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف الآية ٩٩.

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف الآية ٩٩.

<sup>(</sup>٦) سورة الأعراف الآيتان ١٨٢- ١٨٣.

\_ 770 \_

وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُوْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّة وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُ وَنَ ﴾ (١) وقال سبحانه: ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوابَ كُلِّ شَيْء حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَعْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ﴿٢) أي آيسون من كل خير. فالواجب على المسلمين ألا يقنطوا من رحمة الله ولا يأمنوا من مكره وعقوبته، بل يجب على كل مسلم أن يسير إلى الله سبحانه في هذه الدنيا الدار الفانية بين الخوف والرجاء، في خفرته وشدة عقابه إذا خالف أمره فيخافه ويخشى عقابه، ويسذكر رحمته وعفوه وعفره ولا رب سواه.

س٤: ما معنى قول الحق تبارك وتعالى: ﴿وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّه إِلَهًا آخَـرَ وَلا يَقْتُلُونَ النّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ﴾ (٣) هل المقصود في الآية أن يفعل الإنـسان الكبائر الثلاث ثم يخلد في النار ؟ أم المقصود إذا ارتكب إحدى هذه الكبائر يخلد في النار ؟ فمثلا: ارتكب جريمة القتل هل يخلد في النار أم لا ؟ نرجـو أن تتفـضلوا بالتفسير المفصل هذه الآية الكريمة ؟

ج ٤: هذه الآية العظيمة فيها التحذير من الشرك والقتل والزنا والوعيد لأصحاب هذه الجرائم بما ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴾ (٤) قال الجرائم بما ذكره الله سبحانه وعالى في حهنم، وقال آخرون معنى ذلك: أنه إثما كبيرا عظيما فسره سبحانه بقوله: ﴿يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام الآية ١١٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام الآية ٤٤.

<sup>(</sup>٣) سورةالفرقان الآيتان ٦٨ - ٦٩.

<sup>(</sup>٤) سورة الفرقان الآية ٦٨.

الْقَيَامَة وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ﴾ (١) فهذا جزاء من اقترف هذه الجرائم الثلاث أنه يضاعف له العذاب ويخلد فيه مهانا لا مكرما، وهذه الجرائم الثلاث مختلفة في المراتب، فجريمة الشرك: هي أعظم الجرائم وأعظم الذنوب وصاحبها مخلد في النار أبد الآباد لا يخسر من النار أبدا بإجماع أهل العلم كما قال الله تعالى في كتابه العظيم. ﴿ مُمَا كَانَ للْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللّه شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفُرِ أُولَئِكُ وَلِكَ اللهُ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفُرِ أُولَئِكُ مَا كَانُوا اللهُ مُمَّالُونَ ﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (٣) وقال سبحانه: ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَـــــنَ أَشْرَكُتَ لَـــنَ أَشْرَكُوا لَحَبطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا لَيْحَبُّطَنَّ عَمَلُكُ وَلَقَى النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَقَدُ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَــــنَ أَشْرَكُ لَـــنَ أَشْرَكُ وَلَكَ لَـــنَ أَشْرَكُ وَلَكَ مَا كَانُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴾ (٥) والآيات في هـــذا كـــثيرة، مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴾ (٥) والآيات في هـــذا كــثيرة، فالمشرك إذا مات على شركه و لم يتب فإنه مخلد في النار، والجنة عليه حرام والمغفرة عليه عليه على المشرك إذا مات على شركه و لم يتب فإنه علا في الشرك بالله فقد حَرَّمَ اللَّــهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُهُ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكُ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لَمَنْ يُشْرِكُ بِهُ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ اللّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكُ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلْكَ لَمَنْ يُشْرِكُ اللهُ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكُ بِهُ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلْكَ لَمَنْ يُشْرِكُ اللهُ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكُ بِهُ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلْكَ لَكُنْ يُشْرَكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى المُسْرِكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ يُشْرَكُ بِهُ وَيَغْفُومُ مَا دُونَ اللهُ اللهُ اللهُ الهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان الآية ٦٩.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة الآية ١٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام الآية ٨٨.

<sup>(</sup>٤) سورة الزمر الآية ٦٥.

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة الآية ٣٧.

<sup>(</sup>٦) سوة المائدة الآية ٧٢.

<sup>(</sup>٧) سورة النساء الآية ٤٨.

إذا مات على الشرك، أما ما دون الشرك فهو تحت مشيئة الله. والخلاصة: أن المشرك إذا مات على شركه فهو مخلد في النار أبد الآباد بإجماع أهل العلم، وذلك مثل الـذي يعبد الأصنام أو الأحجار أو الأشجار أو الكواكب أو الشمس أو القمر أو الأنبياء، أو يعبد الأموات ومن يسموهم بالأولياء أو يستغيث بهم ويطلب منهم المدد أو العون عند قبورهم أو بعيدا منها، مثل قول بعضهم: يا سيدي فلان المدد المدد، يا سيدي البدوي المدد المدد، أو يا سيدي عبد القادر أو يا سيدي رسول الله المدد المدد الغوث الغـوث، أو يا سيدي الحسين أو يا فاطمة أو يا ست زينب أو غير ذلك ممن يدعوه المشركون، وهذا كله من الشرك الأكبر والعياذ بالله، فإذا مات عليه صاحبه صار من أهل النار -والعياذ بالله - والخلود فيها. ما الجريمة الثانية وهي: القتل، والثالثة وهي الزنا: فهاتـــان الجريمتان دون الشرك وهما أكبر المعاصى وأخطرها إذا كان من تعاطاهما لم يستحلهما بل يعلم أهما محرمتان ولكن حمله الغضب أو الهوى أو غير ذلك على الإقدام على القتل وحمله الهوى والشيطان على الزنا وهو يعلم أن القتل بغير حق محرم وأن الزنا محرم فأصحاب هاتين الجريمتين متوعدون بالعقوبة المذكورة إلا أن يعفو الله عنهم أو يمرن عليهم بالتوبة النصوح قبل الموت، ولعظم هاتين الجريمتين وكثرة ما يحصل بهما من الفساد قرهما الله بجريمة الشرك في هذه الآية، وتوعد أهل هذه الجرائم الثلاث بمضاعفة العذاب والخلود فيه تنفيرا منها وتحذيرا للعباد من عواقبها الوحيمة، ودلت النصوص الأخرى من الكتاب والسنة على أن القتل والزنا دون الشرك في حق من لم يستحلهما وألهما داخلان في قوله تعالى: ﴿وَيَغْفُرُ مَا دُونَ ذَلكَ لَمَنْ يَشَاءُ﴾<sup>(١)</sup> أما من اســـتحلها فهو كافر حكمه حكم الكفرة في الخلود في العذاب يوم القيامة. نـسأل العافيـة والسلامة.

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ٤٨.

أما من تاب من أهل هذه الجرائم الثلاث وغيرها توبة نصوحا فإن الله يغفر له، ويبدل سيئاته حسنات إذا أتبع التوبة بالإيمان والعمل الصالح كما قال سبحانه بعدما ذكر هذه الجرائم الثلاث وعقوبة أصحابها: ﴿إلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَملَ عَمَلًا صَالحًا فَأُولَئكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿(١) فالله سبحانه يغفر لأهل المعاصى التي دون الشرك إذا شاء ذلك، أو يعذبهم في النار علي قدر معاصيهم ثم يخرجهم منها بشفاعة الشفعاء كشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الملائكة والأفراط والمؤمنين، ويبقى في النار أقوام من أهل التوحيد لا تنالهم الشفاعة من أحـــد فيخرجهم الله سبحانه وتعالى برحمته لأنهم ماتوا على التوحيد والإيمان ولكن لهم أعمال حبيثة ومعاصى دخلوا بما النار، فإذا طهروا منها ومضت المدة التي كتـب الله علـيهم الجنة ينبتون فيه كما تنبت الحبة في حمأ السيل، فإذا تم خلقهم أدخلهم الله الجنة. وبهذا يعلم أن العاصى كالقاتل والزاني لا يخلد في النار حلود الكفار بل له خلود حاص على حسب جريمته لا كخلود الكفار، فخلود الشرك خلود دائم ليس له منه محييص وليس له نماية كما قال تعالى في سورة البقرة في حق المشركين: ﴿كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّــهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَات عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ﴾<sup>(٢)</sup> وقال تعالى في سورة المائدة: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا في الْأَرْضِ جَميعًا وَمثْلَهُ مَعَهُ لَيَفْتَدُوا به منْ عَذَاب يَوْم الْقيَامَة مَا تُقُبِّلَ منْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يُريدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا منَ النَّار وَمَا هُمْ بخارجينَ منْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقيمٌ ﴿ (٢) أما من دخل النار من العصاة فإلهم يخرجون منها إذا تمــت المدة التي كتب الله عليهم،

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان الآية ٧٠.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ١٦٧.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة الآيتان ٣٦ - ٣٧.

إما بشفاعة الشفعاء وإما برحمة الله سبحانه وتعالى من دون شفاعة أحد كما جاء ذلك في أحاديث الشفاعة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن فيها أنه يبقى في النار أقوام لم يخرجوا بشفاعة الشفعاء فيخرجهم سبحانه منها بدون شفاعة أحد بل بمجرد رحمته سبحانه لكونهم ماتوا على التوحيد، وخلود من يخلد من العصاة في النار خلود مؤقت له نهاية، والعرب تسمي الإقامة الطويلة خلودا، كما قال بعض الشعراء يصف قوما: أقاموا فأخلدوا أي طولوا الإقامة، فلا يخلد في النار الخلود الدائم إلا أهلها وهم - الكفرة فتطبق عليهم ولا يخرجون منها كما قال سبحانه: ﴿وَاللَّهُ مُواللَّهُ مُا مُنْ مُونُ صَدَةٌ ﴿ (١) وقال سبحانه: ﴿ وَاللَّهُ مَا عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ ﴿ (١) وقال سبحانه: ﴿ وَاللَّهُ مَا عَلَيْهِمْ فَارٌ مُؤْصَدَةٌ ﴾ (١) وقال سبحانه: ﴿ وَاللَّهُ مَا عَلَيْهِمْ فَارٌ مُؤْصَدَةٌ ﴾ (١) وقال سبحانه: ﴿ وَاللَّهُ مَا عَلَيْهِمْ فَارٌ مُؤْصَدَةٌ ﴾ (١) وقال سبحانه: ﴿ وَاللَّهُ مَا عَلَيْهِمْ فَارٌ مُؤْصَدَةٌ والسلامة.

متى يعرف العبد أن هذا الابتلاء امتحان أو عذاب:

س٥: إذا ابتلي أحد بمرض أو بلاء سيئ في النفس أو المال، فكيف يعرف أن ذلك الابتلاء امتحان أو غضب من عند الله ؟

ج٥: الله عز وجل يبتلي عباده بالسراء والضراء وبالشدة والرخاء، وقد يبتليهم بها لرفع درجاهم وإعلاء ذكرهم ومضاعفة حسناهم كما يفعل بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والصلحاء من عباد الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل وتارة يفعل ذلك سبحانه بسبب المعاصي والذنوب، فتكون العقوبة معجلة كما قال سبحانه: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ﴿ وَالله الناس المعاصي والذنوب، فما أصابكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ﴿ وَالله الناسان التقصير وعدم القيام بالواحب، فما أصابه فهو بسبب ذنوبه وتقصيره بأمر الله، فإذا ابتلى أحد من عباد الله الصالحين بشيء من

<sup>(</sup>١) سورة البلد الآيتان ١٩ - ٢٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الهمزة الآيتان ٨- ٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى الآية ٣٠.

الأمراض أو نحوها فإن هذا يكون من حنس ابتلاء الأنبياء والرسل رفعا في الدرجات وتعظيما للأحور وليكون قدوة لغيره في الصبر والاحتساب، فالحاصل أنه قد يكون البلاء لرفع الدرجات وإعظام الأجور كما يفعل الله بالأنبياء وبعض الأحيار، وقد يكون لتكفير السيئات كما في قوله تعالى: ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ﴾ (١) بِه وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما أصاب المسلم من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا حزن ولا أذى إلا كفر الله به من خطاياه حتى الشوكة يشاكها) وقوله صلى الله عليه وسلم (من يرد الله به حيرا يصب منه) وقد يكون ذلك عقوبة معجلة بسبب المعاصي وعدم المبادرة للتوبة كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حيى يوافي به يوم القيامة) خرجه الترمذي وحسنه.

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ١٢٣.

## الإجابة عن أسئلة متفرقة (١)

صحة الحديث: (من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة).

س ١: (من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة) هل هذا حديث. وهل إذا كان حديثا فهل الرسول صلى الله عليه وسلم ترك شيئا لأحد حتى يسن به سنة في الإسلام نرجو أن توضحوا لنا هذا المقام بالتفصيل.

ج١: هذا الحديث صحيح، وهو يدل على شرعية إحياء السنن والدعوة إليها والتحذير من البدع والشرور لأنه صلى الله عليه وسلم يقول: (من سن في الإسلام سنة حسسة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن سسن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك مسن أوزارهم شيئا) خرجه مسلم في صححيه. ومثل هذا الحديث ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من دعا إلى هدى كان له من الأحسر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا" وهكذا حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من دل على خير فله مثل أجر فاعله" خرجهما مسلم في صحيحه.

ومعنى " سن في الإسلام " يعني: أحيا سنة وأظهرها وأبرزها مما قد يخفى على الناس، فيدعو إليها ويظهرها ويبينها، فيكون له من الأحر مثل أحور أتباعه فيها وليس معناها الابتداع في الدين. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن

\_ ٣٧٢ \_

\_

<sup>(</sup>١) من برنامج نور على الدرب رقم الشريط ٢٦.

البدع وقال: (كل بدعة ضلالة) وكلامه صلى الله عليه وسلم يصدق بعضه بعضا، ولا يناقض بعضه بعضا بإجماع أهل العلم، فعلم بذلك أن المقصود من الحديث إحياء السنة وإظهارها، مثال ذلك: أن يكون العالم في بلاد ما يكون عندهم تعليم للقرآن الكريم أو ما عندهم تعليم للسنة النبوية فيحيى هذه السنة بأن يجلس للناس يعلمهم القرآن ويعلمهم السنة أو يأتي بمعلمين، أو في بلاد يحلقون لحاهم أو يقصونها فيأمر هو بإعفاء اللحي وإرخائها، فيكون بذلك قد أحيا هذه السنة العظيمة في هذا البلد التي لم تعرفها ويكون له من الأجر مثل أجر من هداه الله بأسبابه، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (قصوا الشوارب وأعفوا اللحي خالفوا المشركين) متفق على صحته من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، والناس لما رأوا هذا العالم قد وفر لحيتــه ودعـــا إلى ذلـــك تابعوه، فأحيا بهم السنة، وهي سنة واجبة لا يجوز تركها، عملا بالحديث المذكور وما جاء في معناه، فيكون له مثل أجورهم. وقد يكون في بلاد يجهلون صلاة الجمعـة ولا يصلونها فيعلمهم ويصلي بمم الجمعة فيكون له مثل أجورهم، وهكذا لو كان في بالاد يجهلون الوتر فيعلمهم إياه ويتابعونه على ذلك، أو ما أشبه ذلك من العبادات والأحكام المعلومة من الدين، فيطرأ على بعض البلاد أو بعض القبائل جهلها، فالذي يحييها بينهم وينشرها ويبينها يقال: سن في الإسلام سنة حسنة بمعنى أنه أظهر حكم الإسلام، فيكون بذلك ممن سن في الإسلام سنة حسنة. وليس المراد أن يبتدع في الدين ما لم يأذن به الله، فالبدع كلها ضلالة لقول النبي في الحديث الصحيح: (وإياكم ومحـــدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة) ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أيضا: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) وفي اللفظ الآخر: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) متفق عليه. ويقول في خطبة الجمعة عليه الصلاة والسلام: أما بعد: (فإن حير

الحديث كتاب الله وحير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة) حرجه مسلم في صحيحه. فالعبادة التي لم يــشرعها الله لا تجــوز الدعوة إليها، ولا يؤجر صاحبها، بل يكون فعله لها ودعوته إليها من البدع، وبــذلك يكون الداعي إليها من الدعاة إلى الضلالة، وقد ذم الله من فعل ذلك بقوله ســبحانه: في أم لَهُ شُرَكًاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ (١) الآية.

## حكم الأخطاء التي ارتكبت قبل الهداي

س٧: يقول السائل: إنه كان جاهليا ولقد من الله عليه بالإسلام، وكان قبل ذلك قد ارتكب بعض الأخطاء، ويقول: سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم كيف تنصحونني والحالة هذه ؟

ج٢: قد شرع الله سبحانه وتعالى لعباده التوبة، فقال سبحانه: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (٢) وقال سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا ﴾ (٦) وقال جل وعلا: ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَـنَ وَعَمِلًا وَمَالِحًا ثُمُّ اهْتَدَى ﴾ (٤) وقال صلى الله عليه وسلم: (التائب من الذنب كمن لا ذنب له) فمن اقترف شيئا من المعاصي فعليه بالبدار بالتوبة والندم والإقلاع والحذر والعزم أن لا يعود في ذلك والله يتوب على التائين سبحانه وتعالى.

<sup>(</sup>١) سورة الشورى الآية ٢١.

<sup>(</sup>٢) سورة النور الآية ٣١.

<sup>(</sup>٣) سورة التحريم الآية ٨.

<sup>(</sup>٤) سورة طه الآية ٨٢.

فمتى صدق العبد في التوبة بالندم على ما مضى والعزم على أن لا يعود، وأقلع منها تعظيما لله وحوفا من الله فإنه يتاب عليه، ويمحو الله عنه ما مضى من الذنوب فيضلا منه وإحسانا سبحانه وتعالى. لكن إن كانت المعصية ظلما للعباد، فذلك يحتاج إلى أداء الحق الذي عليه بالتوبة مما وقع والندم والإقلاع والعزم أن لا يعود، وعليه مع ذلك أداء الحق لمستحقه أو تحلله من ذلك، كأن يقول: (سامحني يا أخي)، أو (اعف عني) أو اعلم ما أشبه ذلك، أو يعطيه حقه للحديث الذي ذكره السائل، وغيره من الأحاديث والآيات. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول. (من كان عنده لأحيه مظلمة فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ من حسناته بقدر مظلمته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه) خرجه البخاري في صحيحه، فينبغي للمؤمن أن يحرص على البراءة والسلامة من حق أخيه، فإما أن يوديه إليه أو يتحله منه، وإذا كان عرضا فلا بد من تحلله إن استطاع، فإن لم يستطع أو حاف من مغبة ذلك وأن يترتب على إخباره شر أكثر فإنه يستغفر له ويدعو له ويذكره بالحسنات الأخيرة فيذكره بالخير الذي يعلمه عنه، وينشر محاسنه ضد السيئة التي نشرها سابقا ويستغفر له ويدعو له، و بهذا ينتهى من المشكلة.

#### تربية ثلاث بنات

س٣: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من كانت له ثلات بنات فصبر عليهن وسقاهن وكساهن كن له حجابا من النار هل يكن حجابا من النار) لوالدهن فقط أم حتى الأم شريكة في ذلك ؟ وأنا عندي وله الحمد ثلاث بنات.

ج٣: الحديث عام للأب والأم بقوله صلى الله عليه وسلم. (من كان له ابنتان فأحسن الله عليه وسلم. أمن كان له ابنتان فأحسن اليهما كن له سترا من النار) وهكذا لو كان له أخوات أو عمات أو خالات

أو نحوهن فأحسن إليهن فإنا نرجو له بذلك الجنة، فإنه من أحسن إليهن فإنه بــذلك يستحق الأجر العظيم ويحجب من النار ويحال بينه وبين النار لعمله الطيب. وهذا يختص بالمسلمين، فالمسلم إذا عمل هذه الخيرات ابتغاء وجه الله يكون قد تسبب في نجاته من النار، والنجاة من النار والدخول في الجنة لها أسباب كثيرة، فينبغي للمؤمن أن يستكثر منها، والإسلام نفسه هو الأصل الوحيد وهو السبب الأساسي لدحول الجنة والنجاة من النار. وهناك أعمال إذا عملها المسلم دحل بهن الجنة ونجا من النار، مثل من رزق بنات أو أخوات فأحسن إليهن كن له سترا من النار، وهكذا من مات لــه ثلاثة أفراط لم يبلغوا الحنث كانوا له حجابا من النار، قالوا يا رسول الله: واثنان. قال: " واثنان " ولم يسألوه عن الواحد، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (يقول الله عز وجل ما لعبدي المؤمن جزاء إذا أحذت صفيه من أهل الدنيا فاحتسب إلا الجنة) فيين سبحانه وتعالى أن ليس للعبد المؤمن عنده جزاء إذا أخذ صفيه - أي محبوبه - من أهل الدنيا فصبر واحتسب إلا الجنة، فالواحد من أفراطنا يدخل في هـذا الحـديث إذا أحذه الله وقبضه إليه فصبر أبوه أو أمه أو كلاهما واحتسبا فلهما الجنة وهذا فضل من الله عظيم وهكذا الزوج والزوجة وسائر الأقرباء والأصدقاء إذا صبروا واحتسبوا دخلوا في هذا الحديث مع مراعاة سلامتهم مما قد يمنع ذلك من الموت على شيء من كبائر الذنوب، نسأل الله السلامة.

#### معنى الإحسان

س٤: ما هو هذا الإحسان المذكور في الحديث ؟

ج٤: الإحسان للبنات ونحوهن يكون بتربيتهن التربية الإسلامية، وتعليمهن وتنـــشئتهن على الحق والحرص على عفتهن و بعدهن عن ما حرم الله

من التبرج وغيره، وهكذا تربية الأخوات والأولاد الذكور إلى غير ذلك من وجوه الإحسان، حتى يتربى الجميع على طاعة الله ورسوله والبعد عن محارم الله والقيام بحق الله سبحانه وتعالى، وبذلك يعلم أنه ليس المقصود مجرد الإحسان بالأكل والشرب والكسوة فقط، بل المراد ما هو أعم من ذلك من الإحسان إليهن في عمل الدين والدنيا.

#### اجتناب الكبائر لحصول الوعد

س٥: هل يشترط اجتناب الكبائر كما هو معلوم في الحصول على هذا الوعد ؟

ج ٥: نعم، وهذه قاعدة عظيمة بجمع عليها عند أهل السنة، وهي أن الوعد من الرب حل وعلا أو من الرسول صلى الله عليه وسلم بالمغفرة أو الجنة أو النجاة من النار مقيد باحتناب الكبائر. لأن الله سبحانه يقول: ﴿إِنْ تَجْتَنبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرُ عَنْكُمْ مَيْنَاتِكُمْ وَنُدْ حِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا ﴾ (١) بين سبحانه أن من شرط دخول الجنة وتكفير السيئات احتناب الكبائر فقال: ﴿إِنْ تَجْتَنبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ مَدْخَلًا كَرِيمًا ﴾ (١) فدل ذلك على أن من لم يجتنبها لا يحصل له هذا الجواب. وذلك لأن كلمة: ﴿إِنْ تَجْتَنبُوا ﴾ شرط، والجواب: ﴿نُكَفِّرُ عَنْكُمْ مَدْخَلًا كَرِيمًا ﴾ الجواب مرتب على الشرط، فمتى وجد السشرط وحد الجواب والجزاء، وإلا فلا، فعلى المؤمن أن يبتعد عن الكبائر ويخذرها، وكذلك المؤمنة. والكبائر: المعاصي العظام التي حاء فيها الوعيد بلعنة أو غضب أو نار، أو التي حاء فيها حد في الدنيا مثل الزنا والسرقة والعقوق للوالدين وقطيعة

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ٣١.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية ٣١.

الرحم والربا وأكل مال اليتيم والغيبة والنميمة والسب والشتم... إلى غير هذا من الكبائر، فالواحب الحذر منها غاية الحذر والتوبة مما سلف منها، ومن هذا منا ورد في الحديث الصحيح: يقول عليه الصلاة والسلام: (الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر) وفي لفظ، آخر (إذا احتنبت الكبائر) خرجه مسلم في صحيحه، فدل ذلك على أن هذه العبادات العظيمة تكفر بما السيئات إن اجتنبت الكبائر، فهذا الحديث يطابق الآية الكريمة، ولما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة الوضوء الشرعي ذكر أنه من توضأ فأحسن وضوءه غفر له ما تقدم من ذنبه ما لم تصب المقتلة وهي الكبيرة. فينبغي للمؤمن وهكذا المؤمنية أن يُجتهد كل منهما في اكتساب الخيرات والمنافسة في الأعمال الصالحة، مع الحذر مسن السيئات وعدم تعاطيها ولا سيما الكبائر، فإن خطرها عظيم منا لم يعنف الله عسن صاحبها، إذا كانت دون الشرك. لقوله عز وحل: ﴿إنَّ اللّهُ لا يَغْفِرُ أَنْ يُسْمَاءُ﴾ (١) الآية.

#### تبادل الزيارات بين المسلمات وغير المسلمات

س7: لدي بعض الجارات من غير المسلمات ومسلمات أيضا، لكن لي عليهن بعض الملاحظات، ما حكم تبادل الزيارات فيما بيننا ؟

ج7: تبادل الزيارات في مثل هذا إذا كان للتوجيه والنصح والتعاون على السبر والتقوى طيب مأمور به، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (يقول الله عز وجل وجبت محبتي للمتحابين في والمتزاورين في والمتحالسين في والمتباذلين في) أخرجه الإمام مالك رحمه الله بإسناد صحيح، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (سبعة

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ٤٨.

يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر منهم: رجلين تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه) مثل بالرجلين، والحكم يعم الرجلين والمرأتين، فإذا كانت الزيارة لمسلمة أو نصرانية أو غيرهما لقصد الدعوة إلى الله وتعليم الخير والإرشاد إلى الخير لا لقصد الطمع في الدنيا والتساهل بأمر الله فهذا كله طيب، فإذا زارت المسلمة أحتها في الله ونصحتها عن التبرج والسفور وعن التساهل بما حرم الله من سائر المعاصي، أو زارت جارة لها نصرانية أو غير نصرانية كبوذية أو نحو ذلك لتنصحها وتعلمها وترشدها فهذا شيء طيب ويدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: (الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة) فإن قبلت فالحمد لله وإن لم تقبل تركت الزيارة التي لم يحصل منها فائدة. أما الزيارة من أجل الدنيا أو اللعب أو الأحاديث الفارغة أو الأكل أو نحو ذلك -فهذه الزيارة لا تجوز للكافرات من النصاري أو غيرهن. لأن هذا قد يجـر الزائـرة إلى فساد دينها وأخلاقها. لأن الكفار أعداء لنا وبغضاء لنا، فلا ينبغي أن نتخذهم بطانـة ولا أصحابا، لكن إذا كانت الزيارة للدعوة إلى الله والترغيب في الخير والتحذير من الشر فهذا أمر مطلوب، كما تقدم، وقد قال الله سبحانه وتعالى في سورة الممتحنة: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لَقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مَنْكُمْ وَممَّا تَعْبُدُونَ منْ دُونِ اللَّه كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمنُوا باللَّه وَحْدَهُ﴾(١) الآية.

### قطع الأشجار المؤذية من المقابر

س٧: هل يجوز قطع الأشجار المؤذية من المقابر ؟

ج٧: ينبغي قطعها لأنها تؤذي الزوار، وهكذا ما يوحد فيها من الشوك

<sup>(</sup>١) سورة الممتحنة الآية ٤.

ينبغي إزالته إراحة للزوار من شره، ولا يشرع لأحد أن يغرس على القبور شيئا من الشجر أو الجريد لأن الله سبحانه لم يشرع ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما غرس جريدتين على قبرين عرفهما وألهما معذبان، ولم يغرس على قبور المدينة وقبور البقيع، وهكذا الصحابة لم يفعلوا ذلك، فعلم أن ذلك خاص بصاحبي القبرين المعذبين نسسأل الله السلامة.

#### الشجرة النابتة على القبر

س ٨: ألاحظ أن بعض الناس إذا رأى شجرا نبت على قبر ما يصف صاحب القبر بأنه كان على صفات مقدارها كذا وكذا، هل لنبات الأشجار على القبور شيء من العلاقة.

ج٨: لا أصل لهذا، وليس نبات الشجر والحشيش على القبور دليلا على صلاح أصحابها، بل ذلك ظن باطل، والشجر ينبت على قبور الصالحين والطالحين ولا يختص بالصالحين، فينبغي عدم الاغترار بقول من يزعم خلاف ذلك من المنحرفين وأصحاب العقائد الباطلة، والله المستعان.

وجوب العدل بين العامل المسلم وغيره(١)

س ١: يوجد لدي عاملان أحدهما مسلم والثاني كافر، وهما متكافئان في العمل، ومطلوب مني أن أقوم عملهما، فهل يجوز أن أغمط الكافر حقه بسبب ديانته.

ج١: الواجب العدل بينهما، ولكن يجب إبعاد الكافر ولو كان أنشط؛ لأن المسلم أبرك، ولو كان أقل كفاءة، فما بالك إذا كان مساويا له وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوصى بإخراج الكفار من هذه الجزيرة وأن لا يبقى فيها دينان والله ولي التوفيق.

\_

<sup>(</sup>١) نشرت بالمحلة العربية في باب " فاسألوا أهل الذكر ".

<sup>-</sup> ۳۸۰ ـ

## حكم السكن مع العوائل في الخارج

س٢: ما حكم السكن مع العوائل لمن سافر إلى الخارج للدراسة لأجل الاستفادة من اللغة أكثر؟

ج٣: لا يجوز السكن مع العوائل لما في ذلك من تعرض الطالب للفتنة بأحلاق الكفرة ونسائهم، والواجب أن يكون سكن الطالب بعيدا عن أسباب الفتنة، وهذا كله على القول بجواز سفر الطالب إلى بلاد الكفرة للتعلم، والصواب أنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار للتعلم إلا عند الضرورة القصوى، بشرط أن يكون ذا علم وبصيرة وأن يكون بعيدا عن أسباب الفتنة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يقبل الله من مشرك عملا بعدما أسلم أو يزايل المشركين) أخرجه النسائي بإسناد جيد. ومعناه: حتى يزايل المشركين، وقال صلى الله عليه وسلم: (أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين) رواه أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد صحيح، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. فالواجب على المسلمين الحذر من السفر إلى بلاد أهل الشرك إلا عند الضرورة القصوى، إلا إذا كان المسافر ذا علم وبصيرة ويريد الدعوة إلى الله والتوجيه إليه فهذا أمر مستثنى، وهذا فيه خير عظيم. لأنه يدعو المشركين إلى توحيد الله ويعلمهم شريعة أمر مستثنى، وهذا فيه خير عظيم. لأنه يدعو المشركين إلى توحيد الله ويعلمهم شريعة أمر مستثنى، وهذا فيه خير عظيم. لأنه يدعو المشركين إلى توحيد الله ويعلمهم شريعة أمر مستثنى، وهذا فيه خير عظيم. لأنه يدعو المشركين إلى توحيد الله ويعلمهم شريعة أمر مستثنى، وهذا فيه خير عظيم. لأنه يدعو المشركين إلى توحيد الله ويعلمهم شريعة أمر مستثنى، وهذا فيه خير عظيم. المنه عنده من العلم والبصيرة والله المستعان.

حكم تغيير الاسم بعد الإسلام

س٣: هل يلزم من أعلن إسلامه أن يغير اسمه السابق مثل جورج وجوزيف وغير هما ؟

ج٣: لا يلزمه تغيير اسمه، إلا إن كان معبدا لغير الله، ولكن تحـــسينه مـــشروع، فكونه يحسن اسمه من أسماء أعجمية إلى أسماء إسلامية فهذا

مناسب وطيب، أما الوجوب فلا، أو إن كان اسمه عبد المسيح وأشباهه من الأسماء المعبدة لغير الله فالواجب تغييره. لأنه من التعبيد لغير الله بإجماع أهل العلم، كما نقل ذلك أبو محمد بن حزم رحمه الله. وبالله التوفيق.

## هل في القرآن مجاز <sup>(۱)</sup>

سائل من القصيم بعث إلي رسالة يقول فيها: كثيرا ما أقرأ في كتب التفاسير وغيرها بأن هذا الحرف زائد كما في قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَهِيْءٌ وَهُو السسّمِيعُ الْبُصِيرُ ﴾ (٢) فيقولون بأن (الكاف) في "كمثله " زائدة، وقد قال لي أحد المدرسين بأنه ليس في القرآن شيء اسمه زائد أو ناقص أو مجاز، فإذا كان الأمر كذلك فما القول في قوله تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ ﴾ (٣) وقوله تعالى: ﴿وَأَشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعَجْلَ ﴾ (٤) .

الجواب: الصحيح الذي عليه المحققون أنه ليس في القرآن مجاز على الحد الذي يعرف أصحاب فن البلاغة وكل ما فيه فهو حقيقة في محله ومعنى قول بعض المفسرين أن هذا الحرف زائد يعني من جهة قواعد الإعراب وليس زائدا من جهة المعنى، بل له معنه المعروف عند المتخاطبين باللغة العربية. لأن القرآن الكريم نزل بلغتهم كقوله سبحانه: ﴿لَيْسَ كَمَثْلُهُ شَيْءٌ ﴾ في فيد المبالغة في نفي المثل، وهو أبلغ من قولك: (ليس مثله شيء) وهكذا قوله سبحانه: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنّا فِيها وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيها ﴾ (٢)

<sup>(</sup>١) الدعوة العدد ١٠١٦ الاثنين ٦ ربيع الأول سنة ١٤٠٦هـ.

<sup>(</sup>٢) سورة الشورى الآية ١١.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء الآية ٨٢.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة الآية ٩٣.

<sup>(</sup>٥) سورة الشورى الآية ١١.

<sup>(</sup>٦) سورة النساء الآية ٨٢.

فإن المراد بذلك سكان القرية وأصحاب العير، وعادة العرب تطلق القرية على أهلها والعير على أصحابها، وذلك من سعة اللغة العربية وكثرة تصرفها في الكلام، وليس من باب الجاز المعروف في اصطلاح أهل البلاغة ولكن ذلك من مجاز اللغة أي مما يجوز فيها ولا يمتنع، فهو مصدر ميمي ك " المقام " و " المقال " وهكذا قوله سبحانه: ﴿وَأُشُوبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ ﴾(١) يعني حبه، وأطلق ذلك لأن هذا اللفظ يفيد المعنى والله ولي عند أهل اللغة المتخاطبين بها، وهو من باب الإيجاز والاختصار لظهور المعنى. والله ولي التوفيق.

#### حكم مس المصحف بغير وضوء

س: ما حكم مس المصحف بدون وضوء أو نقله من مكان لآخر، وما الحكم في القراءة على الصورة التي ذكرت..

ج: لا يجوز للمسلم مس المصيف وهو على غير وضوء عند جمهور أهل العلم وهو الذي عليه الأئمة الأربعة رضي الله عنهم وهو الذي كان يفتي به أصحاب النبي عليه السطة والسلام، قد ورد في ذلك حديث صحيح لا بأس به من حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن: (أن لا يمس القرآن إلا طاهر) وهو حديث حيد له طرق يشد بعضها بعضا، وبذلك يعلم أنه لا يجوز مس المصحف للمسلم إلا على طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، وهكذا نقله من مكان إلى مكان إذا كان الناقل على غير طهارة لكن إذا كان مسه أو نقله بواسطة كأن يأخذه في لفافة أو في حرابة أو بعلاقته فلا بأس، أما أن يمسه مباشرة وهو على غير طهارة فلا يجوز على الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم لما تقدم وأما القراءة فلا بأس أن يقرأ وهو محدث عن ظهر قلب أو يقرأ وهو عمل عن الحدث

\_ TAT \_

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٩٣.

الأكبر لا يقرأ. لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحجبه شيء عن القراءة إلا الجنابة، وروى أحمد بإسناد جيد عن على رضى الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الغائط وقرأ شيئا من القرآن وقال (هذا لمن ليس بجنب أما الجنب فلا ولا آية) والمقصود أن ذا الجنابة لا يقرأ لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حيى يغتسل، وأما المحدث حدثًا أصغر وليس بجنب فله أن يقرأ عن ظهر قلب ولا يمسس المصحف، وهنا مسألة تتعلق بهذا الأمر وهي مسألة الحائض والنفساء هل تقرآن أم لا تقرآن، في ذلك خلاف بين أهل العلم، منهم من قال لا تقرآن وألحقهما بالجنب، والقول الثاني: أنهما تقرآن عن ظهر قلب دون مس المصحف. لأن مدة الحيض والنفاس تطول وليستا كالجنب. لأن الجنب يستطيع أن يغتسل في الحال ويقرأ، أما الحائض والنفساء فلا تستطيعان ذلك إلا بعد طهرهما، فلا يصح قياسهما على الجنب لما تقدم فالصواب: أنه لا مانع من قراءهما عن ظهر قلب، هذا هو الأرجح. لأنه ليس في الأدلة ما يمنع ذلك بل فيها ما يدل على ذلك، فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة لما حاضت في الحج: (افعلى ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري) والحاج يقرأ القرآن ولم يستثنه النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على جواز القراءة لها، وهكذا قال لأسماء بنت عميس لما ولدت محمد بن أبي بكر في الميقات في حجة الوداع، فهذا يدل على أن الحائض والنفساء لهما قراءة القرآن لكن من غير مس المصحف، وأما حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن فهو حديث ضعيف، في إسناده إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة، وأهل العلم بالحديث يضعفون رواية إسماعيل عن الحجازيين ويقولون: إنه جيد في روايته عن أهل الشام أهل بلادة، لكنه ضعيف في روايته عن أهل الحجاز، وهذا الحديث من روايته عن أهل الحجاز فهو ضعيف.

## تأييد وشكر (١)

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فقد اطلعت على ما كتبه أخونا العلامة الشيخ (أحمد محمد جمال) في مقالاته الأسبوعية المنشورة في صحيفة المدينة الصادرة بتاريخ ١١ / ١١ / ١٣٩٥ هـ و ۱۸ / ۱۱ / ۱۳۹٥ هـ و ۲۰ / ۱۱ / ۱۳۹٥ هـ من المقالات المتضمنة استنكار ما اقترحه بعض الكتاب من إيجاد دور سينمائية في البلاد تحت المراقبة، وما وقع من بعض الشركات وغيرها من توظيف النساء في المجالات الرجالية من سكرتيرات وغيرهن، والإعلان في بعض الصحف لطلب ذلك. وإني لأشكر لأخينا العلامة (أحمـــد محمد جمال) هذه الغيرة الإسلامية والحرص على سلامة هذه البلاد مما يشينها، ويفسد مجتمعها، ويعرضها لما أصاب غيرها من التحلل والفساد، وانحراف الأحلاق، واحتلال الأمن، وظهور الرذيلة، واحتفاء الفضيلة، فجزاه الله حيرا وضاعف مثوبته، وإني أؤيده كل التأييد فيما دعا إليه من سد الذرائع المفضية إلى الفساد، والقضاء على جميع وسائل الشر في مهدها حماية لديننا وصونا لمجتمعاتنا وتنفيذا لأحكام شرعنا الذي جاء بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، ودعا إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال وبالغ في التحذير من سفاسف الأخلاق وسيئ الأعمال، وإن هذه البلاد- كما قـال أخونا الأستاذ أحمد - هي قبلة المسلمين وأستاذهم وقدو هم، فيجب علي حكامها وجميع المسئولين فيها أن يتكاتفوا على جميع ما يصونها ويصون مجتمعاتها من عوامل الفساد وأسباب الانحطاط، وأن يشجعوا فيها الفضيلة ويقضوا على أسباب الرذيلة، وأن يحافظوا على جميع أحكام الله في كل الشئون، وأن

<sup>(</sup>١) نشرت بمجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة العدد الرابع السنة الثامنة ربيع الأول عام ١٣٩٦هـــ ص ٣-

يمنعوا توظيف المرأة في غير محيطها النسوى، وأن يدعوا مجتمعات الرجال للرجال، وأن يمنعوا منعا باتا كل ما يفضي إلى الاختلاط بين الجنسين في التعليم والعمل وغيرهما، ولا فرق في هذا كله بين المرأة السعودية وغيرها، وحسبنا في هذا الباب قوله عـز وجـل: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهليَّة الْأُولَيِ ﴿(١) الآية وقوله سبحانه: ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُو هُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُو هُنَّ من ورَاء حجَاب ذَلكُمْ أَطْهَر لَقُلُو بكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾ (٢) الآية، وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِـسَاء الْمُؤْمنينَ يُدْنينَ عَلَيْهِنَّ منْ جَلابيبهنَّ ذَلكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يؤذين ﴿ (٣ ) الآية، وقوله عز وحل: ﴿قُلْ للْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ للْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ منْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرهنَّ عَلَى جُيُوبِهنَّ وَلا يُبْدينَ زِينَتَهُنَّ إلا لْبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَني إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْـرِ أُولـي الْإِرْبَة منَ الرِّجَالِ أَو الطِّفْلِ الَّذينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَـوْرَاتِ النِّـسَاء وَلا يَـضْربْنَ بأَرْجُلهنَّ ليُعْلَمَ مَا يُخْفينَ منْ زينتهنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّه جَميعًا أَيُّهَا الْمُؤْمنُونَ لَعَلَّكُ مُ تُفْلحُونَ﴾ (٤) ففي هذه الآيات الكريمات وما جاء في معناها الأمر بالحجاب وغــض النظر وإحفاء الزينة سدا لباب الفتنة وتحذيرا مما لا تحمد عقباه، فكيف يمكن تنفيذ هذه الأوامر مع وجود المرأة بين الرجال في المكاتب والمعارض وميادين الأعمال.

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب الآية ٣٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب الآية ٥٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب الآية ٥٩.

<sup>(</sup>٤) سورة النور الآيتان ٣٠- ٣١.

وحسبنا أيضا في هذا المعنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء) وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح: (ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء) فكيف تتقيى هذه الفتنة مع توظيف النساء في ميدان الرجال. ويكفينا عظة وعبرة ما وقع في غيرنا من الفساد الكبير والشر العظيم بسبب السماح بعمل الفتيات في ميدان الرجال، (والسعيد من وعظ بغيره) والعاقل الحكيم هو الذي ينظر في العواقب ويحسم وسائل الفساد ويسد الذرائع المفضية إليه، ومما ذكرناه من الأدلة يتضح لذوي البصائر ورواد الفضيلة والغيورين على الإسلام أن الواجب على حكام هذه البلاد والمستولين فيها وفقهم الله جميعا أن يمنعوا منعا باتا فتح دور السينما مطلقا. لما يترتب على الـــسماح بذلك من الفساد العظيم والعواقب الوحيمة، والرقابة في مثل هذه الأمور لا يحصل بها المقصود، ومعلوم أن الوقاية مقدمة على العلاج، وأن الواجب سد الذرائع وحسم مواد الفساد، وفي واقع غيرنا عبرة لنا كما سلف، كما يجب تطهير الإذاعة والتلفاز من جميع ما يخالف الشرع المطهر ويفضى إلى فساد الأخلاق والأسر. ويتضح أيضا أن الواجب على المسئولين منع توظيف النساء في غير محيطهن سواء كن سعوديات أو غيرهن، وفي ذوي الكفاية من الرجال ما يغني عن توظيف النساء في ميادين الرجال، وليس هناك ما يدعو إلى توظيفهن في ميدان أعمال الرجال إلا التأسى بمن لهينا عن التأسى بهـم مـن أعداء الله عز وجل، أو قصد إفساد هذا المحتمع الذي يجب أن يحافظ عليه وأن يحمسي من أسباب الفساد، ويجب على حملة الأقلام من ذوى الغيرة الإسلامية وعلى أعيان الشعب أن يتكاتفوا مع الحكومة والمسئولين في كل ما يحمى بلادهم ومجـــتمعهم مـــن وسائل الشر والفساد. لقول الله عز وجل: ﴿وَاعْتَصِمُوا بحَبْلِ اللّه جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا ﴾ (١) وقوله سبحانه: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُوى وَلا تَعَاوِنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوان وَاتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ العقاب ﴾ (٢) وقوله عز وحل: ﴿وَالْعَصْرِ \* إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي حَسِرَ \* إِلا الّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَات وحل: ﴿وَالْعَصُرْ \* إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي حَسِرَ \* إِلا الّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَات وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴾ (١) والله المسئول أن يوفق حكومتنا وسائر المسئولين فيها لكل ما فيه رضاه وصلاح عباده، وأن يصلح. أحوال المسلمين جميعا، وأن يمنحهم الفقه في دينه وأن يوفق علماءهم وكتابهم للتمسك بدينه والغيرة له والحفاظ عليه والدعوة إليه على بصيرة، وأن يعيذ الجميع من مضلات الفتن ونزغات الشيطان إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران الآية ١٠٣.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة الآية ٢.

<sup>(</sup>٣) سورة العصر كاملة.

#### العلاج الشرعي

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم... سلمه الله. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم ٢٦١٠ وتاريخ ٤ / ٧ / ١٤٠٧ هـ الذي تذكر فيه ما أصاب والدتك من النسيان بعد إحرائها لعملية المرارة، وطلبك أن ندلك على علاج شرعى لما أصابها وأفيدك بأن ما حصل على والدتك إنما هو بقضاء الله وقدره، وعلى المسلم أن يصبر ويحتسب ما عند الله من الأجر عملا بقول الله سبحانه: ﴿وَبَشِّر الصَّابِرِينَ \* الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا للَّه وَإِنَّا إِلَيْه رَاجِعُونَ \* أُولَئكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ منْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿ (١) وقوله سبحانه: ﴿ مَا أَصَابَ مَنْ مُصِيبَة إلا بِإِذْن اللَّه وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّه يَهْد قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ ﴿ (٢) وقال النبي صلى الله عليه وسلم (إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضى فله الرضا ومن سخط فله السخط حسنه) الترمذي. ونوصيك بأن تقرراً عليها بفاتحة الكتاب وآية الكرسي و ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ و قُلْ أَعُوذُ برَبِّ الْفَلَق و قُلْ أَعُوذُ برَبِّ النَّاس وغير ذلك من آيات القرآن العزيز، وتكرر ذلك في كل صباح ومــساء لأن الله سبحانه أنزل كتابه شفاء من كل سوء، كما قال سبحانه: ﴿قُلْ هُوَ للَّذِينَ آمَنُوا هُدِّي وَشَفَاءً ﴾ (٢) كما نوصيك مع ذلك بالدعاء الصحيح المشهور مثل: (اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآيات ١٥٥ - ١٥٧.

<sup>(</sup>٢) سورة التغابن الآية ١١.

<sup>(</sup>٣) سورة فصلت الآية ٤٤.

لا يغادر سقما) و " باسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك باسم الله أرقيك " تكرر هذين الدعاءين ثلاث مرات وتدعو لها أيضا بما أحببت من الدعاء سوى ذلك، وكونه مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، كما نوصيك بعرضها على الأطباء المختصين ولا سيما الذين أجروا لها العملية لعلهم يجدون لها علاجا وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وشفى والدتك مما أصابحا، ومتع الجميع بالصحة والعافية إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

# الله سبحانه غني بذاته عمن سواه وهو الممسك للعرش والسموات والأرض

رسالة موجزة في الموضوع: من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حــضرة الأخ المكرم... وفقه الله. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

إجابة عن سؤالك عن حملة العرش وعزرائيل تسأل عن ما يأتي.

س: بعد أن يأخذ عزرائيل أرواح الخلق جميعا والملائكة أجمعين ويأخذ أرواح جبريل وإسرافيل وحملة العرش وهم الثمانية كيف عمل العرش بعدهم ؟ وبعد عزرائيل أن يقبض روحه بنفسه بأمر الله ماذا يحدث بعد ذلك ؟

ج١: الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين ومبلغا للثقلين وآله وصحبه، وبعد: فالله سبحانه هو الذي أقام العرش والـسموات والأرض وأمسك الجميع بقدرته العظيمة وليس هو سبحانه في حاجة إلى حملة العرش ولا غيرهم كما قال سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولا ﴾(١) الآية. وقال سبحانه: ﴿وَمِنْ آيَاتِهُ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ﴾(٢) الآية. أما عزرائيل فالله فالله على عيمة بقدرته العظيمة كما يشاء كما يميت غيره والموت ليس هو عزرائيل بل هو شيء آخر، وإنما عزرائيل ملك موكل بالموت كما قال سبحانه: ﴿قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ اللهِ اللهِ عنه قدير الذي وكل بكم هو الله إماتة الوكيل. فهو سبحانه على كل شيء قدير الذي وكل بيكم ورحمة الله وبركاته.

<sup>(</sup>١) سورة فاطر الآية ٤١.

<sup>(</sup>٢) سورة الروم الآية ٢٥.

<sup>(</sup>٣) سورة السجدة الآية ١١.

## ظاهرة السائقين والخدم (١)

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا وسيدنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدي بهديه إلى يوم الدين أما بعد: فقد شكا إلى الكثير من الناس ظاهرة كثرة السائقين والخدم، وأن البعض يستخدمهم من غير ضرورة ملحة أو حاجة ماسة والبعض منهم على غير دين الإسلام ويحصل منهم فساد كبير على عقيدة المسلمين وأخلاقهم وأمنهم إلا من شاء الله منهم، ورغب إلى البعض أن أكتب في هذا الشأن نصيحة للمسلمين تتضمن تحذيرهم من التمادي والتساهل في هذا الأمر. فأقول مستعينا بالله: لا شك أن كثرة الخدم والسائقين والعمال بين المسلمين وفي بيوهم وبين أسرهم وأولادهم لـ نتائج خطيرة وعواقب وحيمة لا تخفي على عاقل، وأنا لا أحصى من يتذمر ويتضجر منهم وما يحصل من بعضهم من المخالفات لقيم هذه البلاد وأخلاقها الإسلامية، وقد تمادي الناس وتساهلوا في جلبهم من الخارج وتمكينهم من بعض الأعمال، وأخطرها الخلوة بالنساء والسفر بمن إلى مكان بعيد أو قريب و دخولهم البيوت واختلاطهم بالنساء، هذا بالنسبة إلى السائقين والخدم، أما الخادمات فلا يقل خطرهن عن أولئك بسبب اختلاطهن بالرجال وعدم التزامهن بالحجاب والتستر وخلوقمن بالرجل داخل البيوت، وربما تكون شابة وجميلة، وقد تكون غير عفيفة. لما اعتادته في بلادها من الحرية المطلقة والسفور و دخول أماكن العهر والدعارة وما ألفته من عشق الصور ومشاهدة الأفلام الخليعة، يضاف إلى ذلك ما يتصف به بعضهن من الأفكار المنحرفة والمذاهب الـضالة والأزياء المخالفة لتعاليم الإسلام، ومن المعلوم أن هذه الجزيرة لا يجوز أن يقيم بها

<sup>(</sup>۱) مجلة الدعوة العدد ۱۱۳۷ في ۲۶ /۸ /۱٤۰۸ هـ.. - ۳۹۲

غير المسلمين. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بإخراج الكفار من الجزيرة، فلا يدخلوها إلا لحاجة عارضة، فلا يجوز استقدامهم ولا السماح لهم بذلك، فالحاصل أن الجزيرة العربية لا يجوز أن يقر فيها دينان. لأنها معقل الإسلام ومنبعه ومهبط الوحي، فلا يجوز أن يقر فيها المشركون إلا بصفة مؤقتة لحاجة يراها ولي الأمر كالبرد وهم الرسل الذين يقدمون من دول كافرة لمهمات، وكباعة الميرة ونحوها ممن يجلب إلى بلاد المسلمين ما يحتاجون إليه ويقيم أياما لذلك ثم يرجع إلى بلاده حسب التعليمات الي يضعها ولي الأمر. فوجود غير المسلمين في هذه الجزيرة العربية فيه خطر عظيم على المسلمين في عقائدهم وأخلاقهم ومحارمهم وقد يفضي إلى موالاة الكفار ومجبتهم والتزيي بزيهم، ومن اضطر إلى خادم أو سائق أو خادمة فالواجب أن يتحرى الأفضل فالأفضل من المسلمين لا من الكفار، وأن يجتهد في اختيار من كان أقرب إلى الخير وأبعد عن مظاهر الفسق والفساد، ولأن بعض المسلمين يدعي الإسلام وهو غير ملتزم بأحكامه فيحصل به ضرر عظيم وفساد كبير، فنسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين ويحفظ عليهم دينهم وأخلاقهم وأن يغنيهم عما أحل لهم عن ما حرم عليهم، وأن يوفق ولاة الأمر لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد والقضاء على أسباب الشر والفساد، إنه حواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

### حكم القيام للقادم

س: دخل رجل وأنا في مجلس فقام له الحاضرون، ولكني لم أقم، فهل يلزمني القيام،
وهل على القائمين إثم؟

ج: لا يلزم القيام للقادم، وإنما هو من مكارم الأخلاق، من قام إليه ليصافحه ويأحــذ بيده، ولا سيما صاحب البيت والأعيان، فهذا من مكارم الأخلاق، وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة، وقامت له رضي الله عنها، وقام الصحابة رضي الله عنهم بأمره لسعد بن معاذ رضي الله عنه لما قدم ليحكم في بني قريظة، وقام طلحة بــن عبيــد الله رضي الله عنه من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء كعب بن مالك رضي الله عنه حين تاب الله عليه فصافحه وهنأه ثم حلس، وهذا من باب مكارم الأحلاق والأمر فيه واسع، وإنما المنكر أن يقوم واقفا للتعظيم، أما كونه يقوم ليقابل الضيف لإكرامه أو يقف مصافحته أو تحيته فهذا أمر مشروع، وأما كونه يقف والناس جلوس للتعظيم، أو يقف عند الدخول من دون مقابلة أو مصافحة، فهذا ما لا ينبغي، وأشد من ذلك الوقــوف تعظيما له وهو قاعد لا من أجل الحراسة بل من أجل التعظيم فقط.

والقيام ثلاثة أقسام كما قال العلماء:

القسم الأول: أن يقوم عليه وهو حالس للتعظيم، كما تعظم العجم ملوكها وعظماءها، كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يجوز، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلسوا ويصلوا معه قعودا، ولما قاموا قال: كدتم أن تعظموني كما تعظم الأعاجم رؤساءها.

القسم الثاني: أن يقوم لغيره واقفا لدخوله أو خروجــه مــن دون مقابلــة ولا مصافحة، بل لمجرد التعظيم، فهذا أقل أحواله أنه مكروه، وكان

الصحابة رضي الله عنهم لا يقومون للنبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليهم، لما يعلمون من كراهيته لذلك عليه الصلاة والسلام.

القسم الثالث: أن يقوم مقابلا للقادم ليصافحه أو يأخذ بيده ليضعه في مكان أو ليجلسه في مكانه، أو ما أشبه ذلك، فهذا لا بأس به، بل هو من السنة كما تقدم.

# الإجابة عن سؤال عن الأوراد والأدعية المتنوعة في مجالس الذكر وبعد الصلوات (١)

سؤال من الأخ: ع. م. ح من اليمن يقول فيه:

يوجد في بلادنا أناس متمسكون بأوراد ما أنزل الله بها من سلطان، منها ما هـو بـدعي ومنها ما هو شركي وينسبون ذلك إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره، ويقرءون تلك الأوراد في مجالس الذكر أو في المساجد بعد صلاة المغرب زاعمين ألها قربة إلى الله، كقولهم: بحق الله رجال الله أعينونا بعون الله وكونوا عوننا بالله، وكقولهم: يا أقطاب ويا أوتاد ويا أسياد أجيبوا يا ذوي الأمداد فينا واشفعوا لله هذا عبدكم واقف وعلى بابكم عاكف، ومن تقصيره خائف، أغثنا يا رسول الله وما لي غيركم مذهب ومنكم يحصل المطلب وأنتم خير أهل الله بحمزة سيد الشهداء ومن منكم الجبروتية وانفلاقا لأنوارك الرحمانية فصار نائبا عن الحضرة الربانية وخليفة أسرارك المجاروتية وانفلاقا لأنوارك الرحمانية فصار نائبا عن الحضرة الربانية وخليفة أسرارك

نرجو بيان ما هو بدعة وما هو شرك وهل تصح الصلاة خلف الإمام الذي يدعو كهـذا الدعاء.

والجواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بمداه إلى يوم الدين، أما بعد: فاعلم وفقك الله أن الله سبحانه إنما حلق الخلق وأرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام ليعبد وحده لا شريك له دون ما سواه كما قال تعالى:

\_ ٣٩٦ \_

-

<sup>(</sup>١) نشرت بمجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة العدد الثالث السنة السادسة محرم ١٣٩٤هـ..

<sup>(</sup>٢) سورة الذاريات الآية ٥٦.

والعبادة هي طاعته سبحانه وطاعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بفعل ما أمر الله بــه ورسوله وترك ما نهي الله عنه ورسوله، عن إيمان بالله ورسوله وإحلاص لله في العمل كمـــا قال تعالى: ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ (١) أي أمر وأوصى بأن يعبد وحده، وقال تعالى: ﴿الْحَمْدُ للَّه رَبِّ الْعَالَمِينَ \* الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ \* مَالك يَوْم الدِّينِ \* إيَّاكَ نَعْبُدُ وَإيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ (٢) أبان سبحانه بهذه الآيات أنه هو المستحق لأن يعبد وحده ويستعان به وحده، وقال عز وجل: ﴿فَاعْبُد اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلا للَّه الدِّينُ الْخَالصُ ﴿ (٣) وقال سبحانه: ﴿ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كُرِهَ الْكَافِرُونَ ﴾ (٤) وقال تعالى: ﴿ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ للَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّه أَحَدًا ﴾ (٥) والآيات في هذا المعني كثيرة وكلها تدل على وجوب إفراد الله بالعبادة، ومعلوم أن الدعاء بأنواعه من العبادة، فلا يجوز لأحد من الناس أن يدعو إلا ربه ولا يستعين ولا يستغيث إلا به عملا بهذه الآيات الكريمات وما جاء في معناها، وهذا فيما عدا الأمور العادية والأسباب الحسية التي يقدر عليها المخلوق الحي الحاضر، فإن تلك ليست من العبادة، بل يجوز بالنص والإجماع أن يستعين الإنسان بالإنسان الحي القادر في الأمور العادية التي يقدر عليها. كأن يستعين به أو يستغيث به في دفع شر ولده أو خادمه أو كلبه وما أشبه ذلك، وكأن يستعين الإنسان بالإنسان الحي الحاضر القادر أو الغائب بواسطة الأسباب الحسية كالمكاتبة ونحوها في بناء بيته أو إصلاح سيارته أو ما أشبه ذلك، ومن هذا الباب قول الله عز وجل في قصة موسى عليه الصلاة والسلام: ﴿فَاسْتَغَاثُهُ الَّذِي مَنْ شَيعَتُهُ عَلَسِي الَّذي منْ عَدُوِّه﴾<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء الآية ٢٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الفاتحة الآيات ٢-٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر الآيتان ٢-٣.

<sup>(</sup>٤) سورة غافر الآية ١٤.

<sup>(</sup>٥) سورة الجن الآية ١٨.

<sup>(</sup>٦) سورة القصص الآية ١٥.

ومن ذلك استغاثة الإنسان بأصحابه في الجهاد والحرب ونحو ذلك، فأما الاستغاثة بالأموات والجن والملائكة والأشجار والأحجار فذلك من الشرك الأكبر وهو من جنس عمل المشركين الأولين مع آلهتهم كالعزى واللات وغيرهما، وهكذا الاستغاثة والاستعانة بمن يعتقد فيهم الولاية من الأحياء فيما لا يقدر عليه إلا الله كشفاء المرضى وهداية القلوب و دخول الجنة والنجاة من النار وأشباه ذلك، والآيات السابقات وما جاء في معناها من الآيات والأحاديث كلها. تدل على وجوب توجيه القلوب إلى الله في جميع الأمور وإخلاص العبادة لله وحده. لأن العباد خلقوا لذلك وبه أمروا كما سبق في الآيات وكما في قوله سبحانه: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ﴾ (١) وقوله سبحانه: ﴿وَمَا أُمرُوا إلا ليَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ (٢) الآية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ رضي الله عنه: (حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا) متفق على صحته، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضى الله عنه: (من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار) رواه البخاري، وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: (إنك، تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله) وفي لفظ: (فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله) وفي رواية للبخاري: (فادعهم إلى أن يوحدوا الله) وفي صحيح مسلم عن طارق بن أشيم الأشجعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل والأحاديث في هـــذا المعـــني كثيرة، وهذا التوحيد هو أصل دين الإسلام وهو أساس الملة وهو رأس الأمر وهو أهم الفرائض وهو الحكمة في حلق الثقلين والحكمة في إرسال الرسل جميعا

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ٣٦.

<sup>(</sup>٢) سورة البينة الآية ٥.

عليهم الصلاة والسلام كما تقدمت الآيات الدالة على ذلك، ومنها قوله سبحانه: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلا لَيَعْبُدُونَ ﴿ (١) ومن الأدلة على ذلك أيضا قولــه عــز وحل: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّة رَسُولًا أَن أَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنبُوا الطَّاغُوتَ ﴾ (٢) وقوله سبحانه: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِ إِلا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا أَنَا <u>فَاعْبُدُونِ ﴾ (٣)</u> وقال عز وجل عن نوح وهود وصالح وشعيب عليهم الصلاة والــسلام أهُم قالوا لقومهم: ﴿اعْبُدُوا اللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَه غَيْرُهُ ﴿ اللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَه غَيْرُهُ ﴿ اللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهُ غَيْرُهُ ﴾ (٤) كما دلت على ذلك الآيتان السابقتان. وقد اعترف أعداء الرسل بأن الرسل أمروهم بإفراد الله بالعبادة وخلع الآلهة المعبودة من دونه، كما قال عز وجل في قصة عاد أنهـم قالوا لهود عليه الصلاة والسلام: ﴿أَجِئْتَنَا لَنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آباؤُنَا﴾ (٥) وقال سبحانه وتعالى عن قريش لما دعاهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى إفراد الله بالعبادة وترك ما يعبدون من دونه من الملائكة والأولياء والأصنام والأشجار وغير ذلك: ﴿أَجَعَلَ الْآلهَةَ إِلَهًا وَاحدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴾<sup>(٦)</sup> وقـــال عنهم سبحانه في سورة الصافات: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لا إِلَّهَ إِلا اللَّهُ يَسْتَكْبرُونَ \* وَيَقُولُونَ أَئِنًا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرِ مَجْنُونَ (٧) والآيات الدالة على هـذا المعـنى كثيرة. ومما ذكرناه من الآيات والأحاديث يتضح لك وفقني الله وإياك للفقه في الـــدين والبصيرة بحق رب العالمين:

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات الآية ٥٦.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل الآية ٣٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء الآية ٢٥.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف الآية ٨٥.

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف الآية ٧٠.

<sup>(</sup>٦) سورة ص الآية ٥.

<sup>(</sup>٧) سورة الصافات الآيتان ٣٥- ٣٦.

أن هذه الأدعية وأنواع الاستغاثة التي بينتها في سؤالك كلها من أنواع السشرك الأكبر. لأنما عبادة لغير الله وطلب لأمور لا يقدر عليها سواه من الأموات والغائبين، وذلك أقبح من شرك الأولين. لأن الأولين إنما يشركون في حال الرحاء، وأما في حال الشدائد فيخلصون لله العبادة. لأنم يعلمون أنه سبحانه هو القادر على تخليصهم من الشدة دون غيره، كما قال تعالى في كتابه المبين عن أولئك المشركين: فَإِذَا رَكِبُوا في الشدة دون غيره، كما قال تعالى في كتابه المبين عن أولئك المشركين: فَإِذَا مُمْ يُشْرِكُونَ وقال السُّدُ وقال الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ وقال سبحانه وتعالى يخاطبهم في آية أخرى في سورة (سبحان): فوإذا مَسَّكُمُ الضُّرُ فِسي الْبَحْرِ صَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إلا إيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ الْبَحْرِ صَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إلا إيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ وَلِكُ ينفعون الله فإن قال من هؤلاء المشركين المتأخرين: إنا لا نقصد أن أولئك ينفعون بأنفسهم ويشفون مرضانا أو يعينونا بأنفسهم أو يضرون عدوا بأنفسهم وإنما نقصد شفاعتهم إلى الله في ذلك.

فالجواب أن يقال هم: إن هذا هو مقصد الكفار الأولين ومرادهم، وليس مرادهم أن آلهتهم تخلق أو ترزق أو تنفع أو تضر بنفسها فإن ذلك يبطله ما ذكره الله عنه في القرآن، وإنما أرادوا شفاعتهم وحاههم وتقريبهم إلى الله زلفى، كما قال سبحانه وتعالى في سورة يونس عليه الصلاة والسلام: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ مَا لا يَصْرُهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَوُلاءِ شُفَعَاوُنَا عِنْدَ اللهِ ﴿ اللّهِ عليهِ مَا لا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللّه بِمَا لا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (٤) فأبان سبحانه أنه لا يعلم في

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت الآية ٦٥.

<sup>(</sup>٢) سورة سبحان (الإسراء) الآية ٦٧.

<sup>(</sup>٣) سورة يونس الآية ١٨.

<sup>(</sup>٤) سورة يونس الآية ١٨.

السموات ولا في الأرض شفيعا عنده على الوجه الذي يقصده المشركون، وما لا يعله الله و جوده لا وجود له؛ لأنه سبحانه لا يخفي عليه شيء، وقال تعالى في سورة الزمر: ﴿تُنْزِيلُ الْكتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكيمِ \* إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُد اللَّهَ مُخْلَصًا لَـهُ الدِّينَ \* أَلا للَّه الدِّينُ الْحَالصُ ﴾(١) فأبان سبحانه أن العبادة له وحده وأنه يجب على العباد إخلاصها له حل وعلا؛ لأن أمره للنبي صلى الله عليه وسلم بإخلاص العبادة له أمر للجميع، ومعنى الدين هنا هو العبادة، والعبادة هي طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم كما سلف ويدخل فيها الدعاء والاستغاثة والخوف والرجاء والذبح والنذر، كما يدخل فيها الصلاة والصوم وغير ذلك مما أمر الله به ورسوله، ثم قال عز وجل بعد ذلك: ﴿وَالَّهُ لِينَ اتَّخَذُوا منْ دُونه أَوْليَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إلا ليُقَرِّبُونَا إلَى اللَّه زُلْفَى أي يقولون مَا نَعْبُدُهُمْ إلا لْيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّه زُلْفَي ﴿ (٢) فرد الله عليهم بقوله سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ في مَا هُمْ فيه يَخْتَلفُونَ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدي مَنْ هُو كَاذبٌ كَفَّارٌ ﴾ (٢) فأوضح سبحانه في هذه الآية الكريمة أن الكفار ما عبدوا الأولياء من دونه إلا ليقربوهم إلى الله زلفي، وهذا هو مقصد الكفار قديما وحديثا، وقد أبطل الله ذلك بقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ في مَا هُمَّ فيه يَخْتَلَفُونَ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدي مَنْ هُو كَاذبٌ كَفَّارٌ ﴿ إِنَّ فَأُوضِح سبحانه كذهِم في زعمهم أن آلهتهم تقريمم إلى الله زلفي و كفرهم بما صرفوا لها من العبادة، وبذلك يعلم كل من له أدبي تمييز أن الكفار الأولين إنما كان كفرهم باتخاذهم الأنبياء والأولياء والأشجار والأحجار وغير ذلك من المخلوقات شفعاء بينهم وبين الله، واعتقدوا ألهم يقضون حوائجهم من دون إذنــه سبحانه ولا رضاه كما تشفع الوزراء عند الملوك، فقاسوه عز وجل على الملوك والزعماء، وقالوا كما أنه من له حاجة إلى الملك والزعيم يتشفع إليه بخواصه

<sup>(</sup>١) سورة الزمر الآيات ١-٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر الآية ٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر الآية ٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الزمر الآية ٣.

ووزرائه فهكذا نحن نتقرب إلى الله بعبادة أنبيائه وأوليائه، وهذا من أبطل الباطل؛ لأنه سبحانه لا شبيه له ولا يقاس بخلقه ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه ولا يأذن في الشفاعة إلا لأهل التوحيد، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبكل شيء عليم وهو أرحم الراحمين لا يخشى أحدا ولا يخافه؛ لأنه سبحانه هو القاهر فوق عباده والمتصرف فيهم كيف يشاء بخلاف الملوك والزعماء فإلهم ما يقدرون على كل شيء ولا يعلمون كل شيء، فلذلك يحتاجون إلى من يعينهم على ما قد يعجزون عنه من وزرائهم وخواصهم وجنودهم، كما يحتاجون إلى تبليغهم حاجات من لا يعلمون حاجته، ولأن الملوك والزعماء قد يظلمون ويغضبون بغير حق فيحتاجون إلى من يستعطفهم ويسترضيهم من وزرائهم وخواصهم، أما الرب عز وجل فهو سبحانه غني عن جميـع خلقه وهو أرحم بهم من أمهاتهم وهو الحكم العدل يضع الأشياء في مواضعها عليي مقتضى حكمته وعلمه وقدرته، فلا يجوز أن يقاس بخلقه بوجه من الوجوه، ولهذا أوضح سبحانه في كتابه أن المشركين قد أقروا بأنه الخالق الرازق المدبر وأنه هو الذي يجيب المضطر ويكشف السوء ويحيى ويميت إلى غير ذلك من أفعاله سبحانه، وإنما الخصومة بين المشركين وبين الرسل في إحلاص العبادة لله وحده كما قال عز وجل: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾(١) وقال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يَوْزُقُكُمْ منَ السَّمَاء وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ منَ الْمَيِّت وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ منَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْسَأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلا تتقون ﴿ (٢) والآيات في هذا المعنى كثيرة وسبق ذكر الآيات الدالة على أن التراع بين الرسل وبين الأمم إنما هو في إخلاص العبادة لله وحده كقوله سبحانه: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّة رَسُولًا أَن أُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنبُوا الطَّاغُوتَ ﴾ (٣) الآية، وما جاء في معناها من الآيات.

<sup>(</sup>١) سورة الزحرف الآية ٨٧.

<sup>(</sup>٢) سورة يونس الآية ٣١.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل الآية ٣٦.

وبين سبحانه في مواضع كثيرة من كتابه الكريم شأن الشفاعة فقال تعالى في سورة البقرة: هِمَنْ ذَا الَّذي يَشْفَعُ عنْدَهُ إلا بإذْنه ﴾ (١) وقال في سورة النجم: هو كم من ملك في السَّمَاوَات لا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إلا منْ بَعْد أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لَمَنْ يَشَاءُ وَيَوْضَي ﴿٢) وَقَالَ في سورة الأنبياء في وصف الملائكة: ﴿وَلا يَشْفَعُونَ إلا لَمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مَـنْ خَــشْيَته مُشْفقُونَ ﴾ (٣) وأحبر عز وحل أنه لا يرضي من عباده الكفر وإنما يرضي منهم الــشكر، والشكر هو توحيده والعمل بطاعته فقال تعالى في سورة الزمر: ﴿إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنيٌّ عَنْكُمْ وَلا يَرْضَى لعبَاده الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ﴾ (٤) الآية، وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضى الله عنه أنه قال: (يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك ؟) قال: " من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه " أو قال: " من نفسه " وفي الصحيح عن أنس رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتى لا يشرك بالله شيئا " والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وجميع ما ذكرنا في الآيات والأحاديث كلها تدل على أن العبادة حق الله وحده وأنه لا يجوز صرف شيء منها لغير الله لا للأنبياء ولا لغيرهم، وأن الشفاعة ملك الله عز وجل كما قال سبحانه: ﴿قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَميعًا ﴾ (٥) الآية. ولا يستحقها أحد إلا بعد إذنه للشافع ورضاه عن المشفوع فيه وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد كما سبق، أما المشركون فلا حظ لهم في الشفاعة كما قال تعالى: ﴿فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافعينَ ﴾ (٦) وقال تعالى: ﴿ مَا للظَّالمينَ منْ حَميم وَلا شَفيع يُطَاعُ ﴾

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية الكرسي ٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) سورة النجم الآية ٢٦.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء الآية ٢٨.

<sup>(</sup>٤) سورة الزمر الآية ٧.

<sup>(</sup>٥) سورة الزمر الآية ٤٤.

<sup>(</sup>٦) سورة المدثر الآية ٤٨.

<sup>(</sup>٧) سورة غافر الآية ١٨.

الآية. والظلم عند الإطلاق هو الشرك كما قال تعالى: ﴿وَالْكَافِرُونَ هُمَ الطَّالِمُونَ ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿وَالْكَالَمُ عَظِيمٌ ﴾ (١) نــشرت بمجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة العدد الثالث السنة السادسة محرم ١٣٩٤هـ. أما ما ذكرته في السؤال من قول بعض الصوفية في المساجد وغيرها: (اللهم صل على من جعلته سببا لانشقاق أسرارك الجبروتية وانفلاقا لأنوارك الرحمانية فصار نائبا عن الحضرة الربانية وحليفة أسرارك الذاتية..) إلخ،

فالجواب: أن يُقال إن هذا الكلام وأشباهه من جملة التكلف والتنطع الذي حذر منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هلك المتنطعون "قالها ثلاثا قال الإمام الخطابي رحمه الله: المتنطع المتعمق في الشيء المتكلف البحث عنه على مذاهب أهل الكلام الداخلين فيما لا يعنيهم الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم. وقال أبو السعادات بن الأثير: هم المتعمقون المغالون في الكلام المتكلمون بأقصى حلوقهم مأخوذ من النطع وهو الغار الأعلى من الفم ثم استعمل في كل تعمق قولا وفعلا. وبما ذكره هذان الإمامان وغيرهما من أئمة اللغة يتضح لك ولكل من له أدنى بصيرة أن هذه الكيفية في الصلاة والسلام على نبينا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من جملة التكلف والتنطع المنهي عنه، والمشروع للمسلم في هذا الباب أن يتحرى الكيفية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وفي ذلك غنية عن معب غيره، ومن ذلك ما روى البخاري ومسلم في الصحيحين واللفظ للبخاري عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا: (يا رسول الله أمرنا الله أن نطيق نصلى عليك، فكيف نصلى

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ٢٥٤.

<sup>(</sup>٢) سورة لقمان الآية ١٣.

عليك) ؟ فقال: قولوا: " اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ". وفي الصحيحين عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه ألهم قالوا: (يا رسول الله: كيف نصلي عليك) ؟ قال: "قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك عليي محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد " وفي صحيح مسلم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال بشير بن سعد: (يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك) ؟ فسكت ثم قال: "قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلي آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما علمتم ". فهذه الألفاظ وأشباهها وغيرها مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي التي ينبغي للمسلم أن يتعلمها ويستعملها في صلاته وسلامه على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بما يليق أن يستعمل في حقه، كما أنه هو أعلم الناس بما ينبغي أن يستعمل في حق ربه من الألفاظ، أما الألفاظ المتكلفة والمحدثة والألفاظ المحتملة لمعنى غير صحيح كالألفاظ التي ذكرت في الــسؤال فإنــه لا ينبغي استعمالها لما فيها من التكلف ولكونها قد تفسر بمعان باطلة مع كونها مخالفة للألفاظ التي اختارها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرشد إليها أمته وهو أعلم الخلق وأنصحهم وأبعدهم عن التكلف، عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم.

وأرجو أن يكون فيما ذكرناه من الأدلة في بيان حقيقة التوحيد وحقيقة الـــشرك والفرق بين ما كان عليه المشركون الأولون والمشركون المتأخرون في

هذا الباب، وفي بيان كيفية الصلاة المشروعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كفاية ومقنع لطالب الحق، أما من لا رغبة له في معرفة الحق فهذا تابع لهواه وقد قال الله عز وجل: فإن لم يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَلَمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَصَلُ مِمَّنَ الله عز وجل: فإن لم يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ الله يَقْدِي الْقَوْمَ الظّالِمينَ (١) فبين سبحانه في اتّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ الله إِنَّ اللّه لا يَهْدي الْقوْمَ الظّالِمينَ والله عليه وسلم هذه الآية الكريمة أن الناس بالنسبة إلى ما بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق قسمان: أحدهما: مستجيب لله ولرسوله، والثاني: تابع لهواه، وأخبر سبحانه أنه لا أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فنسأل الله عز وجل العافية من اتباع الهوى، كما نسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم وسائر إخواننا من المستجيبين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم والمعظمين لشرعه والمحذرين من كل ما يخالف شرعه من البدع والأهواء إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه وأتباعه بإحسان.

نائب رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

<sup>(</sup>١) سورة القصص الآية ٥٠.

## وصية بمناسبة تعيين الدكتور يوسف الهاجري وزيرا

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم معالى وزير الصحة الدكتور يوسف الهاجري وفقه الله لكل حير آمين، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعده: لقد علمت نبأ تعيينكم وزيرا للصحة فسألت الله لكم التوفيق والسداد والإعانة على القيام بأعباء ما أسند إليكم على الوجه الذي يرضيه وينفع عباده إنه مجيب الدعاء، ولا يحسن بي أن أهنئكم بهذه الوظيفة لما لا يخفي عليكم من أن المسئولية عظيمة والخطر كبير، ولكن يحسن بي أن أهنئكم بها من جهة أخرى وهي ثقة المسئولين بكم وحـــسن ظنهم بمعاليكم وأسأل الله عز وجل أن يجعلكم في الخير فوق ظنهم وأن يحقــق علــي أيديكم ما يرجوه المسلمون من حير وصلاح وتقدم ونجاح. وبحده المناسبة فإني أوصيكم بأمر عظيم وهو تقوى الله سبحانه في كل أموركم، فبالتقوى يحصل كل حير ويندفع كل شر، وبالتقوى تصلح أمور الدنيا والآخرة ويستحق العبد العـون مـن الله والتسديد والمزيد من كل حير، وبالتقوى تفرج الكروب وتيسر الأمور وتحسن العاقبــة كما قال الله سبحانه: ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجً ا وَيَرْزُقْ لَهُ مَنْ حَيْتُ لا يَحْتَسبُ ﴿(١) وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِه يُسْرًا ﴾(٢) وقال سبحانه: ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى ﴿ (٣) وقال عز وحل: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتكُمْ وَيَغْفَرْ لَكُمْ﴾(١) وقال حل وعلا: ﴿إنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ (٥) والآيات في هذا المعنى

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق الآيتان ٢-٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق الآية ٤.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة الآية ١٩٧.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال الآية ٢٩.

<sup>(</sup>٥) سورة القلم الآية ٣٤.

كثيرة، وسمى الله دينه تقوى؛ لأنه سبحانه يقى من استقام على دينه شر الدنيا والآخرة ويمنحه السعادة في الدارين إذا استقام وصبر. وحقيقة التقوى هي الإخلاص لله في كل الأمور وتعظيمه ومراقبته والرهبة منه والرجاء لما عنده والاستقامة على طاعته وطاعـة رسوله عليه الصلاة والسلام في جميع الأحوال، ومن التقوى الشعور بالمسئولية وأحذ العمل بقوة ونشاط وحزم وصبر والحذر من الكسل والملل والتبرم بكثرة العمل، ومن التقوى الضراعة إلى الله سبحانه دائما والاستعانة به في كل شيء وإشعار القلب بأنه لا حول ولا قوة للعبد إلا بالله سبحانه، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى: " ألا أدلك على كر من كنوز الجنة " قلت: بلى يا رسول الله قال: " لا حول ولا قوة إلا بالله " ومن التقوى غض النظر عن زينة الحياة الدنيا والمنافسة فيها والرغبة في الآخرة وإيثارها، وفي وصية عمر رضي الله عنه لأبي عبيدة لما ولاه الإمرة على الجيش في الشام أن قال له: (أوصيك بتقوى الله الذي يبقى، ويفيي ما سواه، الذي هدانا من الضلالة وأخرجنا من الظلمات إلى النور فغض بصرك عن الدنيا وألُّه قلبك عنها وإياك أن تملكك كما أهلكت من كان قبلك فقد رأيت مصارعهم)، ومن التقوى النصح للمسلمين في جميع الأحوال والأعمال والاستعانة بأهــل الــدين والأمانة والقوة حسب الإمكان والحذر من تولية المعروفين بالشر والخيانة ورقة الدين والمتهمين بذلك حسب الطاقة، ومن يتق الله يسدد خطاه ويسهل أمره كما قال تعالى: ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِه يُسْرًا ﴾ (١) ومن التقوى إلزام من تحت يدك بالحق وتشجيعهم عليه وترغيبهم فيه وبيان حسن عاقبته وتحذيرهم من حلاف ذلك حسب القدرة، وأن تكون في نفسك مثالا عاليا وقدوة حسنة في الأمانة والقوة

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق الآية ٤.

والصدق في العمل وسائر الأخلاق الفاضلة حتى يتأسى بك من دونك ومن فوقك ومن يشاكلك، واذكر قوله تعالى: ﴿وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ (١) وقول تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلْنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (٢) وأسال الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمنحك التوفيق والسداد، وأن يصلح لك البطانة، وأن يعينك على أداء ما أوجب عليك وأسند إليك على الوجه الذي يرضيه وينفع عباده إنه ولي ذلك والقادر عليه،

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نائب رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال الآية ٤٦.

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت الآية ٦٩.

# حكم من قُتل في سبيل مكافحة المخدرات فهو شهيد، ومن أعان على فضح أوكارها فهو مأجور (١)

السؤال: لا شك أن إدارة مكافحة المخدرات تسعى جاهدة لسد المنافذ التي من طريقها تتسلل تلك السموم من المخدرات إلى هذا البلد الطاهر. وقد نشط مروجو هذه السموم ولكن بعون الله ثم بقوة وعزيمة رجال مكافحة المخدرات أصيبت جهود أولئك المروجين بالشلل وسؤالي يا سماحة الشيخ هو: هل يعتبر شهيدا من قتل من رجال مكافحة المخدرات عند مداهمة أوكار متعاطي المخدرات ومروجيها ؟ ثم ما حكم من يدلي بمعلومات تساعد رجال المكافحة للوصول إلى تلك الأوكار ؟ أفتونا مأجورين.

الجواب: لا ريب أن مكافحة المسكرات والمخدرات من أعظم الجهاد في سبيل الله، ومن أهم الواحبات التعاون بين أفراد المجتمع في مكافحة ذلك؛ لأن مكافحة مصلحة الجميع؛ ولأن فشوها ورواحها مضرة على الجميع ومن قتل في سبيل مكافحة هذا الشر وهو حسن النية فهو من الشهداء، ومن أعان على فضح هذه الأوكار وبيالها للمسئولين فهو مأجور وبذلك يعتبر مجاهدا في سبيل الحق وفي مصلحة المسلمين وحماية محتمعهم مما يضر بهم، فنسأل الله أن يهدي أولئك المروحين لهذا البلاء وأن يسردهم إلى رشدهم وأن يعيذهم من شرور أنفسهم ومكائد عدوهم الشيطان، وأن يوفق المكافحين لهم لإصابة الحق وأن يعينهم على أداء واحبهم ويسدد خطاهم وينصرهم على حزب الشيطان إنه خير مسئول.

<sup>(</sup>۱) محلة الدعوة العدد ١٠١٦ في ١٠/ ٢/ ١٤٠٧ هـ.

# حكم الملاكمة ومصارعة الثيران والمصارعة الحرة(١)

السؤال: سائل من مصر يسأل عن حكم الإسلام في الملاكمة ومصارعة الشيران والمصارعة الحرة ؟

الجواب: الملاكمة ومصارعة الثيران من المحرمات المنكرة لما في الملاكمة من الأضرار الكثيرة والخطر العظيم، ولما في مصارعة الثيران من تعذيب للحيوان بغير حق، أما المصارعة الحرة التي ليس فيها خطر ولا أذى ولا كشف للعورات فلا حرج فيها؛ لحديث مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم ليزيد بن ركانة فصرعه عليه الصلاة والسلام؛ ولأن الأصل في مثل هذا الإباحة إلا ما حرمه الشرع المطهر، وقد صدر من المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي قرار بتحريم الملاكمة ومصارعة الثيران لما ذكرنا آنفا وهذا نصه:

## القرار الثالث

## بشأن موضوع (الملاكمة والمصارعة الحرة ومصارعة الثيران) (٢)

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد:

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورتــه العاشــرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من يوم السبت ٢٤ صــفر ١٤٠٨ هــــ الموافــق ١٧ أكتوبر ١٩٨٧ م إلى يوم الأربعاء ٢٨ صفر ١٤٠٨ هــ الموافق ٢١

(٢) الدورة العاشرة المنعقدة في مكة المكرمة يوم السبت ٢٤ صفر سنة ١٤٠٨هـ الموافق ١٧ أكتوبر سنة ١٩٨٧ م.

<sup>(</sup>١) نشر بالمجلة العربية في باب " فاسألوا أهل الذكر ".

أكتوبر ١٩٨٧ م قد نظر في موضوع الملاكمة والمصارعة الحرة من حيث عدهما رياضة بدنية جائزة، وكذا في مصارعة الثيران المعتادة في بعض البلاد الأجنبية، هل تجوز في حكم الإسلام أو لا تجوز. وبعد المداولة في هذا الشأن من مختلف جوانبه والنتائج الي تسفر عنها هذه الأنواع التي نسبت إلى الرياضة وأصبحت تعرضها برامج البث التلفازي في البلاد الإسلامية وغيرها. وبعد الاطلاع على الدراسات التي قدمت في هذا الشأن بتكليف من مجلس المجمع في دورته السابقة من قبل الأطباء ذوي الاحتصاص، وبعد الاطلاع على الإحصائيات التي قدمها بعضهم عما حدث فعلا في العالم نتيجة لممارسة الملاكمة وما يشاهد في التلفزة من بعض مآسي المصارعة الحرة، قرر مجلس المجمع ما يلى:

### أولا: الملاكمة:

يرى بحلس المجمع بالإجماع أن الملاكمة المذكورة التي أصبحت تمارس فعلا في حلبات الرياضة والمسابقة في بلادنا اليوم هي ممارسة محرمة في الشريعة الإسلامية لأنحات تقوم على أساس استباحة إيذاء كل من المتغالبين للآخر إيذاء بالغا في حسمه قد يصل به إلى العمى أو التلف الحاد أو المزمن في المخ أو إلى الكسور البليغة، أو إلى الموت، دون مسئولية على الضارب، مع فرح الجمهور المؤيد للمنتصر، والابتهاج . مما حصل للآخر من الأذى، وهو عمل محرم مرفوض كليا وجزئيا في حكم الإسلام لقوله تعالى: ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ وَلَا تَشْلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ وَحِيمًا ﴾ (٢) وقوله تعالى: ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ وَقِهَا الشريعة على أن من أباح دمه لآخر فقال له: (اقتليٰ) أنه لا يجوز له قتله، ولو فعل كان مسئو لا ومستحقا للعقاب.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ١٩٥.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية ٢٩.

وبناء على ذلك يقرر المجمع أن هذه الملاكمة لا يجوز أن تسمى رياضة بدنية ولا تجوز ممارستها لأن مفهوم الرياضة يقوم على أساس التمرين دون إيذاء أو ضرر، ويجب أن تحذف من برامج الرياضة المحلية ومن المشاركات فيها في المباريات العالمية، كما يقرر المحلس عدم حواز عرضها في البرامج التلفازية كي لا تتعلم الناشئة هذا العمل السيئ وتحاول تقليده.

## ثانيا: المصارعة الحرة:

وأما المصارعة الحرة التي يستبيح فيها كل من المتصارعين إيذاء الآخر والإضرار به. فإن المجلس يرى فيها عملا مشابها تمام المشابهة للملاكمة المذكورة وإن اختلفت الصورة، لأن جميع المحاذير الشرعية التي أشير إليها في الملاكمة موجودة في المصارعة الحرة التي تجرى على طريقة المبارزة وتأخذ حكمها في التحريم. وأما الأنواع الأخرى من المصارعة التي تمارس لمحض الرياضة البدنية ولا يستباح فيها الإيذاء فإلها حائزة شرعا ولا يرى المجلس مانعا منها.

### ثالثا: مصارعة الثيران:

وأما مصارعة الثيران المعتادة في بعض بلاد العالم، والتي تؤدي إلى قتل الثور ببراعة استخدام الإنسان المدرب للسلاح فهي أيضا محرمة شرعا في حكم الإسلام، لألها تؤدي إلى قتل الحيوان تعذيبا بما يغرس في جسمه من سهام، وكثيرا ما تؤدي هذه المصارعة إلى أن يقتل الثور مصارعه وهذه المصارعة عمل وحشي يأباه الشرع الإسلامي الدي يقول رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح " دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ". فإذا كان هذا الحبس للهرة يوجب دخول النار يوم القيامة فكيف بحال من يعذب الثور بالسلاح حتى الموت؟

### رابعا: التحريش بين الحيوانات:

ويقرر المجمع أيضا تحريم ما يقع في بعض البلاد من التحريش بين الحيوانات كالجمال والكباش، والديكة، وغيرها، حتى يقتل أو يؤذي بعضها بعضا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. وقد حضر مناقشة هذا الموضوع سعادة الدكتور نجم عبد الله عبد الواحد من الكويت.

[توقيع] (رئيس مجلس المجمع) عبد العزيز بن عبد الله بن باز [توقيع] (نائب الرئيس) د. عبد الله عمر نصيف [توقيع] محمد بن حبير [توقيع] محمد الشاذلي النيفر [توقيع] محمد المشاذلي النيفر [توقيع] محمد المشاذلي النيفر [توقيع] محمد المساذلي النيفر [توقيع] محمد المساذلي النيفر [توقيع] محمد بن عبد الله بن سبيل [توقيع] أبو الحسن على الحسني الندوي [توقيع] أبو بكر حومي [توقيع] محمد سالم بن عبد الودود [توقيع] عبد الغزيز بن عبد الله بن باز [توقيع] عبد المحمع) عبد العزيز بن عبد الله بن باز [توقيع] عبد الله العبد الرحمن البسام [توقيع] مصطفى أحمد الزرقاء [توقيع] محمد رشيد راغب قباني [توقيع] د. أحمد فهمي أبو سنة [توقيع] د. طلال عمر بافقيه (مقرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي)

وقد تخلف عن الحضور في هذه الدورة كل من: فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي، وفضيلة الشيخ عبد القدوس الهاشمي، وفضيلة الشيخ عبد القدوس الهاشمي، ومعالي اللواء الركن محمود شيت خطاب، وفضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف، وفضيلة الشيخ مبروك مسعود العوادي.

# الرد على من يعتبر الأحكام الشرعية غير متناسبة مع العصر الحاضر (١)

السؤال: رجل يقول إن بعض الأحكام الشرعية تحتاج إلى إعادة نظر وألها بحاجة إلى تعديل لكولها لا تناسب تطور هذا العصر، مثال ذلك في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. فما حكم الشرع في مثل من يقول هذا الكلام ؟

الجواب: الأحكام التي شرعها الله لعباده وبينها في كتابه الكريم أو على لـــسان رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم كأحكام المواريث والصلوات الخمس والزكاة والصيام ونحو ذلك مما أوضحه الله لعباده وأجمعت عليه الأمة لــيس لأحـــد الاعتراض عليها ولا تغييرها؛ لأنه تشريع محكم للأمة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبعده إلى قيام الساعة، ومن ذلك تفضيل الذكر على الأنثى من الأولاد وأولاد البــنين والإخوة للأبوين وللأب؛ لأن الله سبحانه قد أوضحه في كتابه الكريم وأجمع عليه علماء المسلمين، فالواحب العمل بذلك عن اعتقاد وإيمان، ومن زعم أن الأصلح خلافه فهو كافر، وهكذا من أجاز مخالفته يعتبر كافرا؛ لأنه معترض على الله سبحانه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى إجماع الأمة، وعلى ولي الأمر أن يستتيبه إن كــان مسلما، فإن تاب وإلا وحب قتله كافرا مرتدا عن الإسلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " من بدل دينه فاقتلوه " رواه البخاري.

نسأل الله لنا ولجميع المسلمين العافية من مضلات الفتن ومن مخالفة الشرع المطهر.

<sup>(</sup>۱) مجلة الدعوة العدد ۱۱٤٩ في ۲۷/ ۱۱/ ۱۱۸ هـ.

# حكم من يحكم بغير ما أنزل الله (١)

السؤال: هل يعتبر الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله كفارا وإذا قلنا إنهم مسلمون فماذا نقول عن قوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمَ مُسلمون فماذا نقول عن قوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمَ مُ الْكَافِرُونَ ﴿٢) ؟

## الجواب:

الحكام بغير ما أنزل الله أقسام، تختلف أحكامهم بحسب اعتقادهم وأعمالهم، فمن حكم بغير ما أنزل الله يرى أن ذلك أحسن من شرع الله فهو كافر عند جميع المسلمين، وهكذا من يحكم القوانين الوضعية بدلا من شرع الله ويرى أن ذلك جائز، ولو قال: إن تحكيم الشريعة أفضل فهو كافر لكونه استحل ما حرم الله.

أما من حكم بغير ما أنزل الله اتباعا للهوى أو لرشوة أو لعداوة بينه وبين المحكوم عليه أو لأسباب أخرى وهو يعلم أنه عاص لله بذلك وأن الواجب عليه تحكيم شرع الله فهذا يعتبر من أهل المعاصي والكبائر ويعتبر قد أتى كفرا أصغر وظلما أصغر وفسقا أصغر كما جاء هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن طاووس وجماعة من السلف الصالح وهو المعروف عند أهل العلم. والله ولي التوفيق.

<sup>(</sup>١) مجلة الدعوة العدد ٩٦٣ في ٥/ ٢/ ١٤٠٥هـ.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة الآية ٤٤.

## فاتقوا الله ما استطعتم (١)

سؤال: كنا مجموعة من الأصدقاء نجتمع للنقاش والحوار حول أمور الدين والدنيا، وإذا بأحد الحضور يلقى سؤالا يقول فيه: هل يستطيع المرء المسلم أن يعيش حياته مسلما بنسبة ١٠٠% مع استمرار تعايشه وتعامله مع مجتمعه بما في ذلك من إيجابيات وسلبيات ومؤثرات، أي بمعنى إن أراد البعد عن كل ما حرم الله والتمتع بكل ما أحله في كتابه الكريم وكذلك العمل بسنة نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام بما تبيحه والبعد عما تنهي عنه ؟ واختلفت الإجابات وإن كان الكل قد أجاب بنعم ولكن اختلفت الإجابات حول النسب ففريق قائل بقدرة المرء على ذلك أي أن يحيى المرء مسلما بنسبة ٠٠١%، وفريق آخر لم يوافق على قدرة المرء على أن يحيى حياة مسلم بنسبة ١٠٠%، ووجهة نظر الفريق الآخر الذي لم يوافق على نسبة المائة بالمائة أن قوة المجتمع ومؤثراته متعددة وأن من المكن أن تكون هناك أمور كثيرة غير صحيحة ولكن المجتمع مع هذا يقرها، وضرب هذا الفريق مثلا بكرة القدم ومحاولة الدولة [أي دولة] تشجيع هذه اللعبة رغم عدم فائدها للشباب بالقدر الذي لو تدرب الشباب على الفروسية والسباحة والرمايـة مثلا. ومثل آخر. التصوير والصور الجسمة، ومثل آخر يتعلق بغذاء الإنسان وهي ما تستورده الدولة من لحوم من الخارج، ومثال آخر فوائد البنوك. وأمثلة أخرى عديدة ضربت. و لما طال النقاش وامتد واتفقنا في نقاط واختلفنا في أخرى. رأينا أن نرسل بسؤالنا عسانا أن نجد الجواب الشافي لديكم ؟

الجواب: المسلم غير معصوم، وكل بني آدم خطاء وحير الخطائين

<sup>(</sup>١) كتاب الدعوة ج ١ ص ٢٨.

التوابون كما جاء بذلك الحديث الشريف، لكن في الإمكان أن يعيش المسلم في مجتمع إسلامي محافظا على دينه حسب طاقته عملا بقول الله عز وجل: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾(١) ولا يخدش في دينه ما قد يقع منه من الأخطاء التي لم يتعمدها أو ظنــها جائزة باجتهاده وما لديه من معلومات، أو بسؤاله بعض أهل العلم فأفتاه في ذلك ولم تكن فتواه مطابقة للشرع المطهر، والخلاصة أن الواجب على المسلم أن يتقيى الله ما استطاع وأن يحرم ما حرم الله عليه وأن يجتهد فيما فرض الله عليه، وإذا وقعت منه زلة وجب عليه المبادرة بالتوبة النصوح.

(١) سورة التغابن الآية ١٦.

# لا تعارض بين الآيتين<sup>(١)</sup>

السؤال: سائل يسأل فيقول: كيف نجمع بين هاتين الآيتين: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِ لُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ (٢) وقوله تعالى: ﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ﴾ (٣) وهل بينهما تعارض ؟

الجواب: ليس بينهما تعارض، فالآية الأولى في حق من مات على الشرك ولم يتب فإنه لا يغفر له ومأواه النار كما قال الله سبحانه: ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا للظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (٤) وقال عز وحل: ﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبَطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَالآيات في هذا المعنى كثيرة.

أما الآية الثانية وهي قوله سبحانه: ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَملَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ﴿أَنَ لَعَنَا وَهَى اللَّذِينَ ثُمَّ اهْتَدَى ﴿قُلْ يَا عَبَادِيَ الَّذِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُو الْمَوْفِوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُو الْمَوْفِق لَلْهُ اللَّهِ عَلَى أَنْ هذه الآية في التائبين. والله ولي التوفيق. الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ (٧) أجمع العلماء على أن هذه الآية في التائبين. والله ولي التوفيق.

<sup>(</sup>١) مجلة الدعوة العدد ٩٨٣ في ٢٧/ ٦ ١٤٠٥هـ.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية ٤٨.

<sup>(</sup>٣) سورة طه الآية ٨٢.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة الآية ٧٢

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام الآية ٨٨.

<sup>(</sup>٦) سورة طه الآية ٨٢.

<sup>(</sup>٧) سورة الزمر الآية ٥٣.

## بداية الثلث الأخير من الليل ونهايته (١)

السؤال: ورد في الحديث " يترل الله سبحانه وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل " الحديث، متى يبدأ الثلث الأخير ومتى ينتهي ؟

الجواب:

قد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإثبات الترول وهو قوله صلى الله عليه وسلم "يترل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له.. ". وقد أهم أهم أهل السنة والجماعة على إثبات صفة الترول على الوجه الذي يليق بالله سبحانه لا يشابه حلقه في شيء من صفاته كما قال سبحانه: ﴿قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ \* اللّهُ الصّمَدُ \* لَمُ يُلِدٌ وَلَمْ يُولَدٌ \* وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ \* إلا وقال عز وجل: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ \* لَمْ يُلِدٌ وَلَمْ يُولَدٌ \* وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ \* إلا السنة والجماعة إمرار آيات الصفات \* لَمْ يُلِدٌ والسبيم واعتقاد أن ما دلت عليه حق ليس في شيء منها تشبيه لله بخلقه ولا تكييف لصفته بل واعتقاد أن ما دلت عليه حق ليس في شيء منها تشبيه لله بخلقه ولا تكييف لصفته بل القول عندهم في الصفات كالقول في الذات، فيما يثبت أهل السنة والجماعة ذات سبحانه بلا كيف ولا تمثيل، والسترول في المنات ولا يعلم في شيء منها نرول حلقه وهو سبحانه يوصف بالترول في الثلث الأخير من الليل في جميع أنحاء العالم على الوجه الذي يليق بجلاله بالترول في الثلث ولا يعلم كيفية

<sup>(</sup>١) مجلة الدعوة العدد ١١٣٨ في ٢/ ٩/ ٨٠١هـ.

<sup>(</sup>٢) سورة الإخلاص كاملة.

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى الآية ١١.

نزوله إلا هو كما لا يعلم كيفية ذاته إلا هو عز وجل ﴿لَيْسَ كَمِثْلَه شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبُصِيرُ ﴾ وقال عز وجل: ﴿فَلا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُم لا تَعْلَمُونَ ﴾ (١) وقال عز وجل: ﴿فَلا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُم لا تَعْلَمُونَ ﴾ (١) وأول الثلث وآخره يعرف في كل زمان بحسبه فإذا كان الليل ل تسسع ساعات كان أول وقت الترول أول الساعة السابعة إلى طلوع الفجر، وإذا كان الليل اثنتي عشرة ساعة كان أول الثلث الأحير أول الساعة التاسعة إلى طلوع الفجر وهكذا بحسب طول الليل وقصره في كل مكان. والله ولي التوفيق.

<sup>(</sup>١) سورة الشورى الآية ١١.

<sup>(</sup>٢) سورة النور الآية ٣١.

# التوبة النصوح يمحو الله جما الذنوب $^{(1)}$

السؤال: لي بعض من الصور عند أصدقائي وطلبت منهم هذه الصور لكي أمزقها خوفا من عذاب الله، بعضهم أعطاني والبعض رفضوا بحجة أن الإثم عليهم وليس على شيء. فهل هذا صحيح أرجو أن تفيدوني ؟.

#### الجواب:

التوبة النصوح من الذنوب يمحو الله بها الذنوب كما قال الله سبحانه ﴿وَتُوبُولُونَ الله عليه وسلم: " إِلَى الله جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿(٢) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " الإسلام يهدم ما كان قبله والتوبة تهدم ما كان قبلها " وعليك إتلاف ما لديك من الصور لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته خرجه الإمام مسلم في صحيحه، أما صورك التي عند الناس إذا طلبتها منهم وامتنعوا من تسليمها لك فقد برئت منها وتعمها التوبة، والإثم على من اقتناها، أصلح الله الجميع.

<sup>(</sup>١) مجلة الدعوة العدد ١١٣٨ في ٢/ ٨ ١٤٠٨ هـ.

<sup>(</sup>٢) سورة النور الآية ٣١.

## حكم الختان

السؤال:ما حكم الختان ؟

الجواب: أما الختان فهو من سنن الفطرة ومن شعار المسلمين لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الفطرة مس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط " فبدأ صلى الله عليه وسلم بالختان وأخبر أنه من سنن الفطرة. والختان الشرعي: هو قطع القلفة الساترة لحشفة الذكر فقط، أما من يسلخ الجلد الذي يحيط بالذكر أو يسلخ الذكر كله كما في بعض البلدان المتوحشة ويزعمون جهلا منهم أن هذا هو الختان المشروع فما هو إلا تشريع من الشيطان زينه للجهال وتعذيب للمختون ومخالفة للسنة المحمدية والسشريعة الإسلامية التي جاعت باليسر والسهولة والمحافظة على النفس. وهو محرم لعدة وجوه منها: ١- أن السنة وردت بقطع القلفة الساترة لحشفة الذكر فقط. ٢- أن هذا تعذيب للنفس وتمثيل هما، وقد نحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة وعن صبر البهائم والعبث هما أو تقطيع أطرافها، فالتعذيب لبنى آدم من باب أولى وهو أشد إثما.

٣- أن هذا مخالف للإحسان والرفق الذي حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: " إن الله كتب الإحسان على كل شيء " الحديث.

٤- أن هذا قد يؤدي إلى السراية وموت المختون وذلك لا يجوز لقوله تعالى: ﴿وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةَ ﴾ (١) وقوله سبحانه: ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ (٢) ولهذا نص العلماء على أنه لا يجب الختان الشرعي على الكبير إذا خيف عليه من ذلك. أما التجمع رجالا ونساء في يوم معلوم

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ١٩٥.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء الآية ٢٩.

لحضور الختان وإيقاف الولد متكشفا أمامهم فهذا حرام لما فيه من كشف العورة التي أمر الدين الإسلامي بسترها ولهى عن كشفها.

وهكذا الاختلاط بين الرجال والنساء بهذه المناسبة لا يجوز لما فيه من الفتنة ومخالفة الشرع المطهر.

# المثل الأعلى<sup>(١)</sup>

س١: سائل من الرياض يقول: يرد سؤال يتكرر دائما في المقابلات الصحفية وخلافها وهو: من هو مثلك الأعلى وتختلف الإجابة باختلاف الأشخاص هناك من يقول: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك من يقول: والدي وهكذا. ما يقول: محمد رسول الله صلى الله في هذا السؤال وما علاقته بآية سورة النحل رقم ٦٠ وهي قوله تعالى: ﴿للّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَة مَثَلُ السّوْءِ وَللّهِ الْمَثَلُ الْاَعْمَى وَهُو الّذِي يَبْدَأُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ وكذا آية سورة الروم رقم ٢٧ وهي قوله تعالى: ﴿وَهُو الّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمّ يُعِيدُهُ وَهُو آهُونُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَهُو الله الْعَزِيزُ الْحَكِيم ﴾ ؟. أفيدونا أثابكم الله.

ج١: المعنى يختلف فيما أشرت إليه فإذا أريد بيان من هو الأحق بالوصف الأعلى فالجواب هو الله وحده؛ لأنه سبحانه هو الذي له المثل الأعلى في كل شيء ومعناه الوصف الأعلى، وهو سبحانه الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله لا شبيه له ولا كفو له ولا ند له، وهذا المعنى هو المراد في الآيتين الكريمتين المذكورتين في سؤالك، وقد قال الله عز وحل: ﴿قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ \* اللّهُ الصَّمَدُ \* لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ \* وَلَهُ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ ﴾ [1] وقال سبحانه: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ أما إن أريد من هو المثل الأعلى في المنهج والسيرة فإنه يفسر بالرسول صلى الله عليه وسيرة وقولا وعملا وهو المثل الأعلى للمؤمنين في سيرقم وأعمالهم وجهادهم وصبرهم وغير ذلك من الأخلاق الفاضلة كما

<sup>(</sup>١) المحلة العربية في باب " فاسألوا أهل الذكر ".

<sup>(</sup>٢) سورة الإخلاص كاملة.

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى الآية ١١.

قال الله سبحانه: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللّه وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللّهَ كَثِيرًا﴾ (١) وقال عز وجل في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ (٢) قالت عائشة رضي الله عنها: (كان خلقه القرآن) والمعنى أنه كان عليه الصلاة والسلام يعمل بأوامر القرآن وينتهي عن نواهيه ويتخلق بالأخلاق التي أثنى القرآن على أهلها ويبتعد عن الأخلاق التي ذم القرآن أهلها. والله ولي التوفيق.

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب الآية ٢١.

<sup>(</sup>٢) سورة القلم الآية ٤.

## كيفية التوكل على الله

السؤال: سائل في مدينة كركوك بالعراق يقول في سؤاله: يحصل عندنا نقاش حول مسألة التوكل هل يكون التوكل مع الأسباب أو بغير الأسباب؛ لأننا نعلم عن توكل بعض الصالحين كتوكل مريم والتي تأتيها فاكهة الصيف في الشتاء والعكس ولم تتخذ الأسباب بل انقطعت للعبادة فأفيدونا عن ذلك بارك الله فيكم ؟.

الجواب: التوكل يجمع شيئين: أحدهما: الاعتماد على الله والإيمان بأنه مسسبب الأسباب وأن قدره نافذ وأنه قدر الأمور وأحصاها وكتبها سبحانه وتعالى. الشاني: تعاطي الأسباب فليس من التوكل تعطيل الأسباب بل التوكل يجمع بين الأحذ بالأسباب والاعتماد على الله ومن عطلها فقد خالف الشرع والعقل؛ لأن الله عز وحل أمر بالأسباب وحث عليها سبحانه وأمر رسوله بذلك وفطر العباد على الأحذ بما، فلا يجوز للمؤمن أن يعطل الأسباب بل لا يكون متوكلا حقيقة إلا بتعاطي الأسباب، ولهذا شرع النكاح للعفة وحصول الولد وأمر بالجماع، فلو قال أحد من الناس أنا لا أتزوج وانتظر الولد بدون زواج لعد من المجانين، وليس هذا من أمر العقلاء، وكذلك لو جلس في البيت أو في المسجد يتحرى الصدقات لم يكن ذلك مشروعا ولا توكلا بل يجب عليه أن يسعى في طلب الرزق ويعمل ويجتهد مع القدرة على ذلك ومريم رحمة الله عليه أن يسعى في طلب الرزق ويعمل ويجتهد مع القدرة على ذلك ومريم رحمة الله عليها لم تدع الأسباب ومن قال ذلك فقد غلط وقد قال الله لها: ﴿وَهُـزِّي إِلَيْكُ بِجِنْعُ النَّخَلَة تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًا فكلي واشربي ﴿(١) الآية، وهذا أمر لها بالأسباب وقد هزت النخلة وتعاطت الأسباب، حتى وقع الرطب فليس في سيرتما ترك الأسباب، أما وجود الرزق

<sup>(</sup>١) سورة مريم الآيتان ٢٥-٢٦.

عندها وكون الله أكرمها به وأتاح لها بعض الأرزاق فلا يدل على ألها معطلة للأسباب بل هي تتعبد وتأخذ بالأسباب، وإذا ساق الله لبعض أوليائه من أهل الإيمان شيئا من الكرامات فهذا من فضله سبحانه لكن لا يدل على تعطيلهم الأسباب فقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن وقال سبحانه: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾(١) فشرع لعباده العبادة له والاستعانة به وكلتاهما من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة، والآيات الدالة على ذلك كثيرة.

<sup>(</sup>١) سورة الفاتحة، الآية ٥.

# شرح بعض الأمور التي هم الدعاة<sup>(١)</sup>

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم... وفقه الله. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد وصلني كتابكم وعلمت ما تضمنه من الإفادة باستلامكم كتبا مرسلة لكم من الرئاسة وكذلك استفساركم عن بعض الأمور التي قم الدعاة إلى الله. وأعلمكم أن الواجب على الداعي إلى الله أن يتبصر فيما يدعو إليه ويتدبر القرآن والسنة وكلام أهل العلم فيما يريد أن يتكلم فيه، فإذا كان الكلام في التوحيد وترك الشرك، تدبر الآيات والأحاديث التي تحث على ذلك، وراجع كلام أهل التفسير كابن كثير وابن جرير والبغوي حتى يكون على بينة لمعرفة حقيقة التوحيد ومعرفة حقيقة الشرك. ومن أفضل الكتب المعينة على ذلك كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعهم من أهل العلم. ومن الكتب المفيدة في ذلك (زاد المعاد) لابن القيم و (القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة) لشيخ الإسلام ابن تيمية و (العقيدة الواسطية) له أيضا وكتاب (التوحيد) للشيخ محمد بن عبد الوهاب و و (فتح المجيد) لخفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن. وإذا كان الكلام في الصلاة والزكاة أو غيرهما من الفروع تأمل النصوص الواردة في ذلك وأرشد المدعو إلى ما علمه من ذلك مع مراعاة الاختصار والأسلوب الحسن والعبارات الجامعة حتى يتيسر للمدعو فهمها.

أما ما يتعلق بالترجمة ففي إمكان طالب العلم أن يستعين بمن يعلم عنهم حــسن العقيدة وجودة العلم مع العلم باللغة الأجنبية التي يريدها

\_

<sup>(</sup>۱) صدرت الإجابة من مكتب سماحته بالرياض في ۲۲/ ۷/ ۱٤۰۹ هـ. برقم ۱/۱۸۷۲. ۲۹۰

حتى يترجموا له المطلوب. وإليك بعض الكتب الإسلامية باللغتين الإنجليزية والفرنسية مع نسخة من كتابنا (مجموع الفتاوى والمقالات) ج/١، ٢. وأسال الله سبحانه أن يهدينا جميعا إلى سواء السبيل ويوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه إنه سميع قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

# سحر الزوجة للزوج<sup>(١)</sup>

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة المكرم... السلام على ورحمة الله وبركاته، وبعد: وصلني كتابكم المؤرخ (بدون) وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة عما أصابكم عندما أردت جماع زوجتك الجديدة وعن ذهابك للشيخ وما أفتاك به وعما عملته الزوجة القديمة من العمل الذي كان سبب لمنعك من جماع زوجتك الجديدة وسؤالك عن الحكم في ذلك كان معلوما.

والجواب: إذا كانت الزوجة القديمة قد أقرت هذا العمل أو ثبت عليها ذلك بالبينة فقد فعلت منكرا عظيما بل كفرا وضلالا؛ لأن عملها هذا هو السحر المحرم، والساحر كافر كما قال الله سبحانه: ﴿وَالَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفُرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْسِزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَا يُعلَّمُونَ ايْعَلَّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْسِزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعلِّمُونَ مِنْ أَحَد حَتَّى يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فَتْنَةٌ فَلا الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعلِّمُونَ مِنْ أَحَد حَتَّى يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فَتْنَةٌ فَلا الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَا يُعلِّمُونَ مِنْ أَحَد حَتَّى يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فَتْنَةٌ فَلا اللهَ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَلَوْجُهُ وَمَا هُمْ بِضَارِينَ بِهِ مَنْ أَحَد اللهِ إِلا إِذْنِ اللّه وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلَمُوا لَمَنِ الشَّرَاهُ مَا لَلهُ فَي اللهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلَمُوا لَمَنِ الشَّرَاهُ مَا لَلهُ فِي اللهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلَمُوا لَمَنِ الشَّورَاهُ مِنْ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُ والله وَنَهُ اللهِ عَلَى اللهِ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَى الساحر كافر والسحرة يتعلمون ما يصضرهم ولا الله يسوم وأن من مقاصدهم التفريق بين المرء وزوجه وأنه لا خلاق لهم عنسد الله صلى الله القيامة - يعني لا حظ لهم في النجاة - وفي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (احتنبوا السبع الموبقات) قيل:

<sup>(</sup>١) صدرت الإجابة من مكتب سماحته في ٩/ ١١ / ١٣٨٧.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية ١٠٢.

وما هن يا رسول الله ؟ (قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات) أما الشيخ الذي أعطاك الدواء فالظاهر أنه ساحر كالمرأة؛ لأنه لا يطلع على أعمال السحر إلا السحرة وهو أيضا من العرافين والكهنة المعروفين بادعاء الغيب في كثير من الأمور، والواجب على المسلم أن يحذرهم وألا يصدقهم فيما يدّعون من الغيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة) أخرجه مسلم في صحيحه وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: (من أتى عرافا أو كاهنا التوبة والندم على ما قد حصل منك وإخبار رئيس الهيئة ورئيس المحكمة بالسشيخ المذكور وزوجتك القديمة حتى تعمل المحكمة والهيئة ما يردعهم، وإذا عرض لك مشل المذكور وزوجتك القديمة حتى تعمل المحكمة والهيئة ما يردعهم، وإذا عرض لك مشل هذا الحادث فاسأل علماء الشرع حتى يخبروك بالعلاج السشرعي، وإذا كان اللذي أصابك قد زال فالحمد لله وإلا فأحبرنا حتى نخبرك بالعلاج الشرعي رزقنا الله وإياك

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

# العمل في مصانع الخمر (١)

السؤال: سائل من جامبيا يسأل ويقول: ما حكم المسلم الذي يبيع الخمر أو المخدرات، وهل نسميه مسلما أم لا ؟ وما حكم المسلم الذي يعمل في مصنع الخمر، وهل يجب عليه ترك عمله إذا لم يجد سواه ؟

الجواب: بيع الخمر وسائر المحرمات من المنكرات العظيمة، وهكذا العمل في مصانع الخمر من المحرمات والمنكرات لقول الله عز وجل: ﴿وَتَعَاوِنُوا عَلَى الْبِسِ وَالْعُدُوانِ وَلا شك أن بيع الخمر والمحدرات والمتحان من التعاون على الإثم والعدوان، وهكذا العمل في مصانع الخمر من الإعانة على الإثم والعدوان وقد قال الله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْمَيْسِرُ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذَكْرِ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذَكْرِ الله وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴾ وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن الخمر وشارها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وبائعها والحمولة إليه وبائعها.

وصح عنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه قال: " إن على الله عهدا لمن مات وهو " يشرب الخمر أن يسقيه من طينة الخبال " قيل يا رسول الله وما طينة الخبال ؟ قال " عصارة أهل النار " أو قال " عرق أهل النار ".

\_

<sup>(</sup>١) مجلة الدعوة العدد ١١٠٤ وتاريخ ٣٠/ ١٢/ ١٤٠٧ هـ.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة الآية ٢.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة الآيتان ٩٠-٩١.

أما حكمه فهو عاص وفاسق بذلك وناقص الإيمان وهو يوم القيامة تحت مشيئة الله إن شاء غفر له وعفا عنه وإن شاء عاقبه إذا مات قبل التوبة عند أهل السنة والجماعة لقول الله سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لَمَنْ يَشَاءُ ﴾ (١) وهذا الله سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لَمَنْ يَشَاءُ ﴾ (١) وهذا الحكم إذا لم يستحلها، أما إن استحلها فإنه يكفر بذلك ولا يغسل ولا يصلى عليه إذا مات على استحلالها عند جميع العلماء؛ لأنه بذلك يكون مكذبا لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام.

وهكذا الحكم فيمن استحل الزنا أو اللواط أو الربا أو غير ذلك من المحرمات المجمع عليها كعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وقتل النفس بغير حق.

أما من فعلها أو شيئا منها وهو يعلم أنها حرام ويعلم أنه عاص لله بذلك فهذا لا يكون كافرا بل هو فاسق تحت مشيئة الله سبحانه في الآخرة إذا لم يتب قبل الموت كما تقدم في حكم شارب الخمر والله ولي التوفيق.

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ١١٦.

#### أكل ذبائح الكفار واستعمال أوانيهم

س: سؤال من طالب صومالي يدرس في الصين يقول فيه': إنني طالب صومالي أدرس في الصين وأواجه صعوبات كثيرة في الطعام عامة واللحوم بصفة خاصة والمشاكل هي:

1 - إنني أسمع قبل مجيئي للصين أن الحيوانات التي ذبحها الملحدون أو بالأحرى قتلوها لا يجوز للمسلم أكلها، وعندنا في الجامعة مطعم صغير للمسلمين وتوجد فيه لحوم غير أنني لست على يقين ألها مذبوحة على الطريقة الإسلامية ومتشكك في ذلك، مع العلم أن زملائي غير متشككين مثلي ويأكلون منها، أهم على حق أم يأكلون حراما ؟

٢ - بالنسبة الأواني الطعام ليس هناك تمييز بين أواني المسلمين وغيرهم، ماذا
ينبغي على أن أفعل حيال هذه الأمور ؟

الجواب: لا يجوز أكل ذبائح الكفار غير أهل الكتاب من اليهود والنصارى سواء كانوا مجوسا أو وثنيين أو شيوعيين أو غيرهم من أنواع الكفار ولا ما حالط ذبائحهم من المرق وغيره؛ لأن الله سبحانه لم يبح لنا من أطعمة الكفار إلا طعام أهل الكتاب في قوله عز وحل: ﴿الْيَوْمُ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلِّ لَكُمُ وَطَعَامُ اللّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ حِلِّ لَكُمُ وَطَعَامُ مُلْخُمْ حِلِّ لَهُمْ اللّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ حِلُ لَكُم وَطَعَامُ اللّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ حِلُ لَكُم وَطَعَامُ اللّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ حِلِّ لَكُم وَطَعَامُ اللّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ حِلْ لَكُم الطّعَامُ اللّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ عِلَى اللّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ في الطّعام الحرم، أما الفواكه ونحوها فلا حرج فيها؛ لألها غير داخلة في الطعام المحرم، أما المسلمين فهو حل للمسلمين

<sup>(</sup>١) نشرت في مجلة الدعوة العدد ٩١٨ في ٢٤/٢/٤٠هـ.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة الآية ٥.

وغيرهم إذا كانوا مسلمين حقا لا يعبدون إلا الله ولا يدعون معه غيره مـن الأنبيـاء والأولياء وأصحاب القبور وغيرهم مما يعبده الكفرة.

أما الأواني فالواجب على المسلمين أن يكون لهم أوان غير أواني الكفرة التي يستعمل فيها طعامهم وخمرهم ونحو ذلك، فإن لم يجدوا وجب على طباخ المسلمين أن يغسل الأواني التي يستعملها الكفار ثم يضع فيها طعام المسلمين؛ لما ثبت في الصحيحين عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل في أواني المشركين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تأكلوا فيها إلا أن لا تحدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها ". وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.

# الحكم الشرعي في فتاة شيعية يمنعها المأذون من عقد الحكم الشرعي في فتاة شيعية يمنعها المأذون من عقد

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة المكرمة الآنسة ف. ح. ع. وفقها الله لما فيه رضاه ويسر أمرها وأصلح شألها آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فقد وصلني كتابك المتضمن الإفادة أنك فتاة تبلغين الثالثة والعشرين من العمر وأنك على مذهب الشيعة أتباع داود بوهراوان ممثل مرجع الطائفة المذكورة المقيم في كينيا وأنه يمنع مأذون مدينة ممباسا من عقد قرانك ورغبتك في بيان الحكم الشرعى في ذلك.

والجواب: لا ريب أن الواجب على المسئولين في جميع الطوائف المنتسبة للإسلام أن يلتزموا حكم الإسلام في جميع الأمور وأن يحذروا ما يخالف ذلك وقد علم من الشريعة الإسلامية أن الواجب على الأولياء تزويج مولياتهم إذا خطبهن الأكفاء لقول الله سبحانه: ﴿ وَأَنْكَحُوا الْأَيَامَى مَنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عَبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا الله فَقَرَاءَ يُغْنِهِمُ الله مِنْ فَضْله وَالله وَاسِعٌ عليم ﴾ (٢) ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض " خرجه الإمام الترمذي وغيره.

وبناء على ذلك فإذا زوجك الأقرب من أوليائك على أحد أكفائك فليس لمشل طائفة البهرة اعتراض عليك ويكون النكاح بذلك صحيحا إذا توافرت

<sup>(</sup>١) نشرت بمجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة العدد الثاني السنة الرابعة شوال عام ١٣٩١هـ.

<sup>(</sup>٢) سورة النور الآية ٣٢.

شروطه وينبغي أن يكون ذلك بواسطة المحكمة الشرعية في ممباسا حتى لا يتأتى لممثل طائفة البهرة اعتراض على النكاح، وإذا صدر النكاح على الوجه المذكور فإن أولادك يكونون أولادا شرعيين ليس لطائفة البهرة ولا غيرهم حق في إنكار ذلك. وإذا امتنع أقاربك من تزويجك على الكفء إرضاء لممثل طائفة البهرة فإن ولايتهم تبطل بذلك ويكون للقاضي الشرعي إجراء عقد القران لك على من خطبك من الأكفاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "السلطان ولي من لا ولي له ".

والقاضي هو نائب السلطان فيقوم مقامه في ذلك والولي العاضل، حكمه حكم المعدوم. هذا ونصيحتي لك ولأمثالك ترك الانتساب لمذهب البهرة أو غيره من مذاهب الشيعة لكونها مذاهب مخالفة للطريقة المحمدية الإسلامية من وجوه كثيرة فالواحب تركها والانتقال عنها إلى مذهب أهل السنة والجماعة السائرين على مقتضى الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، وأسأل الله أن يهدي هذه الطائفة وغيرها من الطوائف المنحرفة عن طريق الصواب، وأن يأخذ بأيديهم إلى طريق الحق، وأن يوفقنا وإياك وسائر المسلمين لما فيه النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة إنه ولي ذلك والقادر عليه، والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته.

## توضيح عن فرقة الشيعة<sup>(١)</sup>

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم... وفقه الله لكل حسير آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد: فقد تلقيت كتابكم الكريم وفهمت ما تضمنه. وأفيدكم بأن الشيعة فرق كثيرة وكل فرقة لديها أنواع من البدع وأحطرها فرقة الرافضة الخمينية الاثني عشرية لكثرة الدعاة إليها ولما فيها من الشرك الأكبر كالاستغاثة بأهل البيت واعتقاد ألهم يعلمون الغيب ولا سيما الأئمة الاثنى عشر حسب زعمهم ولكونهم يكفرون ويسبون غالب الصحابة كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما نسأل الله السلامة مما هم عليه من الباطل. وهذا لا يمنع دعوهم إلى الله وإرشادهم إلى طريق الصواب وتحذيرهم مما وقعوا فيه من الباطل على ضوء الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة. وأسأل الله لك ولإخوانك من أهل السنة المزيد من التوفيق لما يرضيه مع الإعانة على كل خير، وأوصيكم بالصبر والصدق والإخلاص والتثبت في الأمرور والعنايـة بالحكمة والأسلوب الحسن في ميدان الدعوة والإكثار من تلاوة القرآن الكريم والتدبر في معانيه ومدارسته ومراجعة كتب أهل السنة فيما أشكل من ذلك كتفسير ابن جرير وابن كثير والبغوى، مع العناية بحفظ ما تيسر من السنة كبلوغ المرام للحافظ ابن حجر وعمدة الأحكام في الحديث للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، ولا يخفي أنــه يجب على الإنسان أن يسأل عما يشكل عليه في أمر دينه كما قال تعالى: ﴿فَاسْــأُلُو ا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴿ (٢) و إليكم برفقه بعض الكتب أسأل الله أن ينفعكم بما فيها وأن يعم بنفعكم إخوانكم المسلمين كما أسأله سبحانه أن يثبتنا وإياكم عليي الحق وأن يجعلنا جميعا من أنصار دينه وحماة شريعته والداعين إليه على بـصيرة إنــه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

<sup>(</sup>١) صدرت الإجابة من مكتب سماحته في ٢٢/ ١/ ١٩٠٩هـ برقم ١١/١٣٦.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل الآية ٤٣. وسورة الأنبياء الآية ٧.

\_ 289 \_

## ما حكم الخجل من الإنكار على أهل الغيبة والنميمة<sup>(١)</sup>

س: أنا فتاة أكره الغيبة والنميمة وأكون أحيانا في وسط جماعة يتحدثون عن أحوال الناس ويدخلون في الغيبة والنميمة وأنا في نفسي أكره هذا وأمقته، ولكوني شديدة الخجل فإنني لا أستطيع أن ألهاهم عن ذلك وكذلك لا يوجد مكان حتى ابتعد عنهم، ويعلم الله أنني أتمنى أن يخوضوا في حديث غيره، فهل علي إثم في جلوسي معهم؟ وما الذي يتوجب فعله ؟ وفقكم الله لما فيه خير الإسلام والمسلمين.

ج: عليك إثم في ذلك إلا أن تنكري المنكر فإن قبلوا منك فالحمد الله، وإلا وجب عليك مفارقتهم وعدم الجلوس معهم؛ لقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّالَّيْنَكَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَديث غَيْرِه وَإِمَّا يُنْسَيَنَكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدُ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالمينَ ﴿(٢) وقوله عز وجل: ﴿وَقَلا نَزُلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّه يُكُفَّرُ بِهَا ويُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّه يُكُفَّرُ بِهَا ويُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّه يُكُفَّرُ بِهَا ويُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّه يُكُفَّرُ بِهَا ويُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَديث غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ ﴾ (٣) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: " عَديف منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان " خرجه الإمام مسلم في صحيحه، والآيات والأحاديث في هذا المعين أضعف الإيمان " خرجه الإمام مسلم في صحيحه، والآيات والأحاديث في هذا المعين أضعف الإيمان التوفيق.

<sup>(</sup>١) نشرت بالمحلة العربية في باب " فاسألوا أهل الذكر ".

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام الآية ٦٨.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء الآية ١٤٠.

### إجبار الطالب العسكري على حلق لحيته (١)

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعده يا محب كتابك الكريم المؤرخ في ٩ / ١٠ / ١٩٨٨ م وصل وصلك الله بهداه وما تضمنه من الإفادة بأنك قد التحقي بالكلية الأكاديمية العربية للنقل البحري في جمهورية مصر العربية وأن النظام لديها يجبر الطالب على حلق لحيته.. وطلبك النصيحة والتوجيه حول الموضوع. إلخ كان معلوما، وعليه نشكرك على حسن عنايتك وسؤالك عما يهمك من أمر دينك، ونسأل الله لنا ولك الفقه في دينه والثبات عليه. ونفيدك بأنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "قصوا الشوارب وأعفوا اللحي خالفوا المشركين " متفق على صحته من حديث ابن عمر رضى الله عنهما، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " جزوا الشوارب وأرخوا اللحي خالفوا الجـوس " وبناء على ذلك أوصيك بترك الكلية المذكورة والانتقال إلى غيرها إذا أجــبرت علــي حلق لحيتك وسوف يجعل الله لك فرجا ومخرجا لقوله سبحانه: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُوْفُهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّه فَهُوَ حَسْبُهُ (٢) وعليك أن تلتزم التقوى والتوبة من حلق لحيتك وألا تعود إلى ذلك ومن تاب تاب الله عليه، لقوله سبحانه: ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لَمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَملَ صَالحًا ثُمَّ اهْتَدَى ﴿ (٣) ونوصيك أيضا بالالتحاق بإحدى الجامعات السعودية كالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة أو جامعة الملك عبد العزيز في جدة أو جامعة أم القرى بمكة. أو غيرها من الجامعات والكليات الأحرى في الملكة.

<sup>(</sup>١) صدرت الإجابة من مكتب سماحته في ٢٧/ ٣/ ٢٩. ١٤٠٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الطلاق الآيتان ٢-٣.

<sup>(</sup>٣) سورة طه الآية ٨٢.

ونحن مستعدون لمساعدتك في ذلك إذا كتبت إلينا بذلك وأرفقت صورة من مؤهلاتك وتزكية من صاحب الفضيلة رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية بالقاهرة الشيخ محمد علي عبد الرحيم.

هذا ونسأل الله لنا ولك وللمسلمين التوفيق لما يرضيه وحسن العاقبة وصلاح النية والعمل إنه سبحانه خير مسئول.

#### حكم من يساوي لحيته

س: ما حكم من يساوي لحيته يجعلها متساوية مع بعضها البعض ؟

ج: الواجب إعفاء اللحية وتوفيرها وإرخائها وعدم التعرض لها بشيء، لما تُبـت عنـه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "قصوا الشوارب وأعفوا اللحي خالفوا المشركين "متفق على صحته عن ابن عمر رضي الله عنهما، وروى البخاري في صحيحه رحمة الله عليه عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "قصوا الـشوارب ووفروا اللحى خالفوا المشركين " وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " جزوا الشوارب وأرخوا اللحي خالفوا الجوس ". وهذه الأحاديث كلها تدل على وجوب إعفاء اللحيى وتوفيرها وإرخائها وعلى وجوب قص الشوارب، هذا هو المشروع وهذا هو الواجب الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام وأمر به. وفي ذلك تأس به صلى الله عليه وسلم وبأصحابه رضي الله عنهم ومخالفة للمشركين وابتعادا عن مشابهتهم وعن مسشابهة النساء، وأما ما رواه الترمذي رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها فهو خبر باطل عند أهل العلم لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تشبث به بعض الناس، وهو خبر لا يصح؛ لأن في إسناده عمر ابن هارون البلخي وهو متهم بالكذب. فلا يجوز للمؤمن أن يتعلق بهذا الحديث الباطل ولا أن يترخص بما يقوله بعض أهل العلم فإن السنة حاكمة على الجميع والله يقول حل وعلا: ﴿مَنْ يُطع الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ﴿ ( ) ويقول سبحانه: ﴿ قُلْ أَطيعُوا اللَّهَ وَأَطيعُوا الرَّسُولَ فَاإِنْ تَوَلُّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْه مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُول إلا الْبَلاغُ الْمُبِينُ ﴿(٢).

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ٨٠.

<sup>(</sup>٢) سورة النور الآية ٥٤.

ويقول سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْء فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَسُومِ النَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَا

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية ٥٩.

#### صحة الحديث من رآيي فقد رآيي حقا

س: ما مدى صحة الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي معناه من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي " والحديث الآخر الذي معناه: " من رآني فقد حرمت عليه النار " أرجو إفادتي حول هذين الحديثين.

ج: أما الحديث الأول وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "من رآني فقد رآني حقا " فهذا حديث صحيح وله ألفاظ منها قوله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي " ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: " من رآني في المنام فقد رأى الحق فإن الشيطان لا يتمثل بي " في عدة ألفاظ وردت عنه عليه الصلاة والسلام، وقد دلت كلها على أن عدو الله الشيطان قد حيل بينه وبين أن يتمثل في صورة النبي صلى الله عليه وسلم فمن رأى النبي في المنام فقد رأى الحقيقة، وقد رآه عليه الصلاة والسلام، إذا رآه في صورته التي هي معروفة عند أهل العلم وهو عليه الصلاة والسلام ربعة من الرحال حسن الصورة أبيض مشرب بحمرة كث اللحية سوداء وفي آخر حياته حصل فيها شعرات قليلة من الشيب عليه الصلاة والسلام، فمن رآه على صورته الحقيقية فقد رآه فإن الشيطان لا يتمثل به عليه الصلاة والسلام، وأما الحديث الثان: " من رآني فقد حرمت عليه النار " فهذا لا أصل له وليس بصحيح.

قر - ولله الحمد - الجنر الرابع من مجموع فتاوي ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن بانر ويليد إن شاء الله الجنر الخامس في التوحيد وما يلحق به.